







هنځ الابتارة البتريخ البتريخ

## شتنځ الامتارز السرون السرون

الشَّيْ عَمَانَ مُنْ عُنِينَ فَي مَلِلْكَاشِرِ عِلْ لِنَّبِيدُ هِمُ الْمُنْهُ مُنْكُنُهُمُ الشَّيْعُ عَلَى الم عَلَى مِن النُّمَّ قِرَ

> فِى لِقَرَاءَ النَّلَاثِ لِلمَّتِّمَةِ لِلقَاءَ الِلْمَثْدِ لِعَاظَ الِالْمِيرَاثِيمُ مُمَّرَبُ مُمَّدَّ بِمُمَّدً الْجِرْرِيِّ الشَّافِيِّ

> > مقّقة دَعَتَى عَلَهُ ودَجَّة وَلَالَهُ عَبُدُا لَ لَ وَشَيِّكَ إِلهَ إِيْهِ مُوسَى المدّين بطّيةِ العَزْنُالكَدِم وَلَدِلْسَا بُالسِدَيَّة بالجامعة الإستويّة المدينة المنزّة وعضرانية تضميم مصحف المدينة النزرَّة



جَيِّع الجُقُوق مَجِعُوطُهُ



بَشِيروت مَن بُ ١٩٥٥ - تَلَكِسُ عَدَادَ مَن مَسَيْدَاً -صَ بُ ٢٥١ - تَلَكِسُ ١٩١٩٨٤



### التقريظ الاول

لشيخنا الجليل صاحب الفضيلة عـامر السيـد عثمان شيـخ القراء والهقارك، المصرية في هـذا الهصر والهستشـار الفنيـ لمجه الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

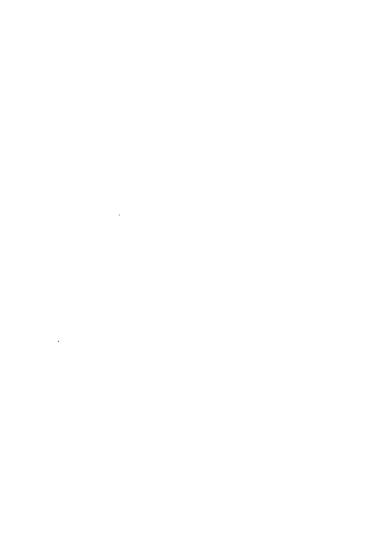



## ٨

الحمد لله الذي اصطفى من شاء من خلقه لحفظ كتابه، وجعلهم من جملة أوليائه وخواص أحبابه، ووعدهم على تلاوته الصحيحة والعمل بما فيه جزيل الثواب وأعلى الدرجات.

وأشهد أن لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم العرض والحساب وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أحب الأحباب إلى العزيز الوهاب. القائل: «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل ديقال لصاحب القرآن إقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها».

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا القرآن وحافظوا عليه ورتلوه كما أنزل وعملوا بما فيه فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واهتدوا بهديه وتخلقوا بآدابه أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.

أما بعد: ـ

فإن مما يبشر بالخير ويدعو إلى الإعجاب ويستحق الإشادة إقدام الباحثين من علماء هذه الأمة على دراسة كتب التراث واختيار النافع منها لتحقيقه ونشره وفق القواعد العلمية للتحقيق. فرغم أن الكثير من أمهات الكتب قد نشر خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين فقد بقيت نفائس كثيرة لم تنتشر بعد، وكذلك فإن ما نشر لم يحفظ معظمه بالتحقيق العلمي الدقيق ومن النفائس التي لم تنشر كتاب (شرح الزبيدي

على الدرة في القراءات الثلاث) الذي أقدم له ليحتل بطبعته هذه مكانة في المكتبة القرآنية بعد أن قام بتحقيقه ابننا الفاضل الشيخ (عبد الرازق علي موسى) المدرس بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية فوجدته قد بذل جهوداً جبارة لإخراج هذا الكتاب إلى خدمة القراء.

وقد رتبه ترتيباً كاملاً مجوداً وأشار إلى مواضع الآيات في سورها، وشرح المجمل وفصل ما يحتاج إلى تفصيل مع توجيه القراءات الثلاث لأثمتها وما هذا العمل إلا وسيلة لحفظ كتاب الله الذي تكفل به حيث قال: ﴿إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذِّكَرُ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴿وَأَسَالُ الله أَن يَنْفَع بَجَهُودِه المسلمين وأن يجزل له الأجر والثواب ويسدد خطاه إلى ما فيه الصواب. والله ولي التوفيق

تحريرا في ١٧ رجب سنة ١٤٠٧ هـ للوافق ١٢ مارس سنة ١٩٨٧ م.

التوقيع

عامر السيد عثمان شيخ عموم المقارىء بالديار المصرية والمستشار الفني لمجمع الملك فهد اطياحة الصحف الشريف

### التقريظ الثاني

لاستاك الدكتور ممهود سيبويه البدود. رئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجليمة الاسلامية والمستشار الفند. لجمع البلك فهد لطباعة المصمف الشريف بالمدينة المنورة.





الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز: ﴿وإنه لتنزيل رب العنلمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد القائل: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وعلى آله وصحبه الذين تلقوا عنه القرآن الكريم، وتلوه حق تلاوته وعملوا بما فيه فكانوا من الفائزين أما بعد:

فإن علم القراءات من أجل العلوم قدراً، وأرفعها منزلة، لتعلقه بكلام رب العالمين، فالقرآن الكريم مصباح النور، ومشعل الهداية، ومصدر الخير قال الله تعالى: ﴿ قد جاءكم من الله نوروكتب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلم ويخرجهم من الظلمت إلى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ﴾ وقد هيأ الله سبحانه وتعالى رجالاً مخلصين عنوا بحفظ القرآن الكريم ومعرفة أوجهه وقراءاته تحقيقاً لقوله جل وعلا: ﴿ إِنَا نَحِن نَزِلنا الذكر وإنا له لحفظون ﴾ وقد وفق الله أخانا الكريم فضيلة الشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى المدرس بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فقام - بعون الله تعالى - بتحقيق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فقام - بعون الله تعالى - بتحقيق كتاب (شرح الزبيدي على الدرة) في قراءات الأثمة الثلاثة المتممين للعشرة، وهو من الكتب النافعة المفيدة، وباطلاعي على قدر من هذا الكتاب تبين لي أن أخانا الفاضل قد بذل في تحقيقه مجهوداً كبيراً، فقصل مجمله وأوضح غامضه، وأضاف فوائد مهمة في حسن عبارة، فله إشارة ومتانة سياق، والله نسأل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجزل ولطف إشارة ومتانة سياق، والله نسأل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجزل

له أوفى العطاء وأن يثيبه على هذا العمل المبرور، وأن يوفق الجميع لخدمة كتابه العزيز والعمل بما فيه، فهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل؟.

٢٥ من شوال سنة ١٤٠٧ هـ الموافق في ٢١ من يونية سنة ١٩٨٧ م.

د. محمود سيبويه أحمد البدوي
 رئيس قسم الفراءات بكلية الفرآن الكريم
 بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

## التقريط الثالث

لفضيلة الاستاد الجليل المالمة الشيخ عبد الفتاح السيد عجميد المرصفي الاستاد المساعد بكلية القرآن الكريم بالجليفة الاسلامية بالمدينة المتورة. ومن علماء الازمر الشريف.



# ٩

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل وخيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه الذين سلكوا طريقته واقتفوا سيرته، فنالوا بـذلك أعـلى الدرجات، وفازوا بالسعادة في الدنيا والأخرة، أما بعد:

فإن أعظم المعجزات للنبي الأمي على ، وأعظم النعم الإلنهية على هذه الأمة هذا القرآن المجيد، أيد به آخر رسله، وخاتم أنبيائه وأنعم على الأمة بمنهاجه الواضح الذي لبني للبشرية كل حاجاتها في شتى مجالات حياتها، وقد قيض الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الكتاب العظيم في كل قرن من القرون شرقاً وغرباً عبادة المتقين، نوابغ العصر، وعباقرة الدهر من الحفظة والمقرئين والمفسرين والمحدثين تصديقاً لما بشر به الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لهلحنفظون حيث قاموا بحفظ حروفه وضبط نظمه وكيفية أدائه ومعرفة وقوفه وشرح معانيه، وبيان أحكام ترتيله وتوضيح قراءاته ورواياته وطرقه.

ومن هؤلاء الرجال العاملين في هذا المضمار أخونا الفاضل والزميل المخلص الشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى من علماء الأزهـر، والمدرس بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حيث بذل جهوده في نشر علوم التجويد والقراءات وعد الآي تعليهاً وتدويناً.

ومن أبرز جهوده في سبيل القراءات تحقيقه المفيد لكتاب وشرح الإمام الزبيدي على الدرة في القراءات الشلاث المتممة للعشر من نظم الحافظ محمد بن الجذري، وهو أول شرح وضع على اللرة في حياة الناظم وقد اطلعت عليه فوجدته تحقيقاً نافعاً بأسلوب علمي دقيق ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل مع ما أبرزه من توجيهات القراءات المبية على الحقائق العلمية، وما أفاده من اللطائف والدقائق، وقد حاول المحقق توضي الألفاظ المهذبة، وتحري العبارات المحررة، والتراكيب الواضحة الموجزة، وهو بهذا قد قدم لقراء الدرة المضية شرحاً مفيداً، وكفاهم مؤنة البحث والتنقيب ومشقة التطويل والتعقيد، نسأل الله أن يجزيه عن هذا المجهود العظيم خير الجزاء وأن ينفع به أهل القرآن إنه سميع بحيب.

حُرُّر بالمدينة المنورة في ٢٥ من رجب ١٤٠٨ هـ

الموافق ١٣ من مارس ١٩٨٨ م

كتبه بخطه حبد الفتاح السيد عجمي المرصفي الأستاذ المساعد بقسم الفرامات بكلية القرآن الكريم

## التقريظ الرابع

لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد المكيم عبد السلام خاطر من علماء الازمر الشريف والمدرس بكلية القرآن الكريم بالجلجة الاسلامية بالمدينة المتورة.





# ٨

الحمد لله الذي أكرم أهل القرآن بالقرآن. وخلق الإنسان علمه البيان. وأقام الحجة بالقرآن على كل زمان وأقام الحجة بالقرآن على كل لسان ناطق بالبهتان في كل زمان ومكان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي أنزل الله عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الذي قام بتوضيحه وشرحه وبيانه وتفصيله بأمر من الله امتثالاً لقوله تعالى:

﴿ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾(١) اللهم صلى عليه وعلى آله وأصحابه الذين تلقوا القرآن عنه ﷺ حرفاً حرفاً وآية آية وسورة سورة. وتربوا على مائدة القرآن حتى نالوا بذلك علماً وعملاً وإخلاصاً وقبولاً. وعلموه من جاء بعدهم ممتثلين في ذلك قول الرسول الكريم ﷺ وخيركم من تعلم القرآن وعلمه (١) وبذلك صاروا حماة هذا الدين وحملته إلى الأمة بعد نبيهم ﷺ وقد بلغوا في أخذ القرآن الكريم عن النبي ﷺ وتلقيهم إياه عنه واتقانه وإحكام قراءاته وتجويده مبلغاً عظيماً لا يدانيهم فيه أحد. فسبحان من أعطاهم وفضلهم على سائر الأمة. ولقد أثنى الله عليهم وأثبت لهم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. فرحمهم الله تعالى وهناهم بما أثابهم من ذلك ببلوغهم أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين وبعد:

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية رقم (٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

فإن أصحاب النبي في شوفهوا بالقرآن منه في وتلقوه عنه وشاهدوه والوحي ينزل عليه في ولم يكونوا رضي الله عنهم على حد سواء في تلقيهم كتاب الله عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فبعضهم أخذ عنه القرآن بحرف أو حرفين. وبعضهم أخذ عنه بحروف لم تتوفر لغيرهم. ثم إن هؤلاء الصحابة انتشروا في البلدان والأمصار لنشر الدين وتعليم القرآن الكريم لمن جاء بعدهم من التابعين وهكذا. . إلى أن بلغنا هذا القرآن الكريم بطريق التواتر الذي لا شبهة فيه محفوظاً من كل عيب يلحقه كما وصفه منزله وصدق الله مولانا حيث قال: ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون ﴾ (١).

وبعد: فإني قد تشرفت بالاطلاع على كتاب أخينا الكبير فضيلة الشيخ (عبد الرازق علي موسى) المسمى وتحقيق شرح الزبيدي على الدرة في القراءات الشلاث المتمة للقراءات العشر للحافظ محمد بن الجزرى.

فقرأت منه بعض الأبواب فوجدته جامعاً شاملاً للنظائر في الموضع الواحد مما تفرق في الكلمات القرآنية وقد رتبها حفظه الله ترتيباً حسناً مع ذكر اسم السورة ورقمها في سورتها وعلق على ما يحتاج إلى تعليق في الشرح مستوفياً المسائل حقها ورد بالحجة والبرهان ضعيف الأقوال. ووجه القراءات الثلاث للأثمة الثلاثة بتوجيه جيد حسن يتفق مع اللغة العربية لغة القرآن الكريم سهل العبارة مقارناً بين انسخ لهذا المخطوط فجاء الكتاب في ثوبه الجديد تبصرة للمبتدىء. وتذكرة للمنتهي. مشتملاً على كل ما يحتاجه طلاب العلم ولا سيما أهل هذا الفن في علم القراءات. ولا غرابة في ذلك فالمحقق عالم فاضل مدقق عرفناه عن قرب طيلة

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية رقم (٩).

تدريسنا سوياً في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

رزقنا الله وإياه الإخلاص في الأقوال والأعمال والقبول في كلٍ.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تحريراً في غرة رجب الفرد سنة ١٤٠٧ هـ الموافق أول مارس ١٩٨٧ م.

كتبه الفقير إلى رحمة الله عبد الحكيم عبد السلام خاطر المدّس في كلية القرآن الكريم والدراسة الإسلامية بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة

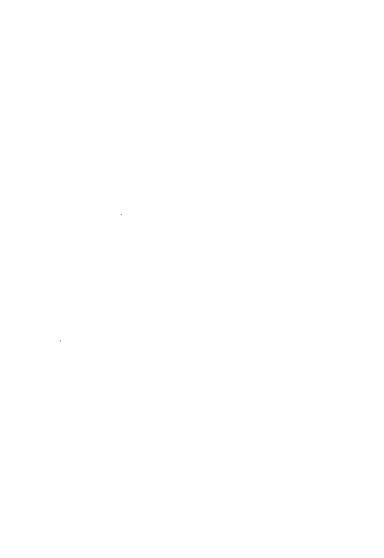



## بين الله المنظمة المنظ

#### رمقحمة»

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. أنزله بلسان عربي مبين. لتسهل قراءته على العالمين. وتكفل بحفظه فقال تعالى: ﴿ إِنَا نَحْنُ نَزِلْنَا الذِّكْرُ وإِنَا لَهُ لَحْفَظُونَ ﴾.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وَنَبِينًا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وسيد القراء والمقرئين. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الذين تلقوا القرآن من فيه. وأدوه إلينا بأسانة كما تلقوه. ونقلوه. لمن بعدهم كما حفظوه. فرضي الله عنهم أجمعين. ونظمنا في سلكهم إنه سميع مجيب.

أما بعد: فهذا شرح العلامة الزَّبيدي<sup>(1)</sup> على الدرة المضية للحافظ محمد بن الجزري في القراءات الثلاث المتممة للعشر. وهذا الشرح قديم جداً. والشارح تلميذ الناظم كما بين ذلك في مقدمته. وقد استدل

<sup>(1)</sup> الزَّبيدي/بفتح الزاي وكسر الباء وسكون الياء والدال غير المنقبوطة، بلدة من ببلاد اليمن من مشاهير البلاد. كان بها جماعة من المحدثين والعلماء والزَّبيدي/بضم الزاي وفتح الباء المنقوطة بواحدة بعدها ياء معجمة بنقطين من تحتها وفي آخرها دالى مهملة نسبة إلى زبيد وهي قبيلة قبليمة أصلهم من اليمن نزلوا الكوفة انظر الأنساب حد ٢٩٣٢/٦٣٠.

به جل شراح الدرة سواء منهم القدامى والمحدثون. وهذا يدل على أنه أول شرح وضع على اللهرة في حياة الناظم وهو شرح مختصر غاية الاختصار لا ينتفع به إلا من كان منتهياً في علم القراءات. وهو مخطوط لم يحققه أحد من قبل. وها أنذا أحققه لأول مرة محاولاً تقديمه في ثوب جديد. فأضفت إليه ما يجعله وسطاً بين الطرفين فلا هو مختصر ولا هو مطول. وذلك ليستفيد منه المبتدئون. وليكون تذكرة للمنتهين. ووجهت قراءاته ليكون أنشط لقارئه. وأقرب لفهم طالبه. أقدمه خدمة لطلبة كليات القرآن الكريم ومعاهد القراءات في البلاد الإسلامية. ولكل مشتغل بالقرآن وعلوه.

ولقد رأيت قبل التحقيق أن أمهد له بعدة مباحث تتصل بعلم القراءات ويحسن للقارىء أن يطلع عليها ويستفيد منها. وهذه المباحث قد أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى. ولكنها إشارة عابرة ولم يُفِض في الموضوع. فأردت بسطها لتكتمل في ذهن القارىء.

وبناء عليه فقد اشتمل هذا الكتاب على قسمين.

القسم الأول: الدراسة.

القسم الثاني: التحقيق.



## القسم الأول.

#### الدامة

وتشتمل على الموضوعات التالية:

١ ـ لمحة تاريخية عن حياة الناظم.

٢ ـ لمحة تاريخية عن حياة الشارح.

٣ ـ التعريف بالأئمة الثلاثة ورواتهم وطرقهم.

٤ ـ ذكر الإسناد الذي أدى إلى قراءة الأثمة الثلاثة.

٥ ـ ذكر مبادىء علم القراءات.

٦ ـ الفرق بين القراءة والرواية والطريق.

٧ ـ تواتر القراءات العشر وفتوى الإمام السبكي فيها.

٨ ـ نبذة عن نشأة القراءات وتطورها وأول من دوَّن فيها.

٩ ـ أقوال العلماء في الأحرف السبعة والروايات الصحيحة التي وردت فيها.

## القسم الثاني.

#### التحقيق

ويشتمل على ما يلي: ١ ـ وصف نسخ التحقيق.

٢ - نسبة الكتاب إلى المؤلف.

- ٣ \_ منهج التحقيق.
- ٤ \_ نص كتاب شرح الزبيدي والتعليق عليه.
- ٥ ـ ملحق بتراجم الأعلام الذين ورد ذكرهم في كلام الشارح.
  - ۲ ـ الفهارس:

فهرس الأعلام.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

وإني أسأل الله العلي القدير أن يفيدنا به جميعاً. وأن يسدد خطانا. وأن يجنبنا الزلل. ويلهمنا الصواب في القول والعمل.

هبد الرازق علي ابراهيم موسى المدرس يكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية يالجامعة الإسلامية بالملمنة المتورة



## التسم الأول

#### للدر اسة وتشتيل على ما يلى:

- ١ \_ لمحة تاريخية عن حياة الناظم.
- ٢ ـ لمحة تاريخية عن حياة الشارح.
- ٣ ـ التعريف بالأئمة الثلاثة ورواتهم وطرقهم.
- ٤ ـ ذكر الإسناد الذي أدى إلى قراءة الأثمة الثلاثة.
  - ٥ ـ ذكر مبادىء علم القراءات.
  - ٦ ـ الفرق بين القراءة والرواية والطريق.
- ٧ ـ تواتر القراءات العشر وفتوى الإمام السبكي فيها.
- ٨ ـ نبذة عن نشأة القراءات وتطورها وأول من دوّن فيها.
- ٩ أقوال العلماء في الأحرف السبعة والروايسات الصحيحة التي وردت فيها.

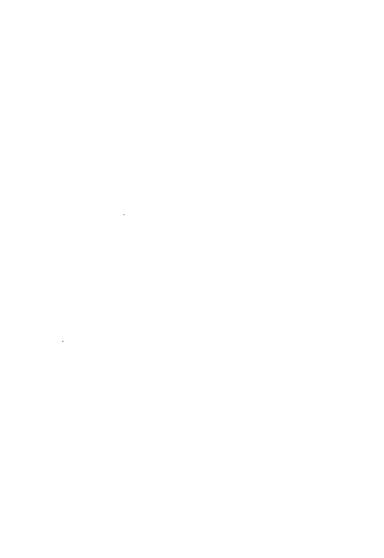

### ملبحة تاريخية عن جيلة الناظم،

#### اسمه ونسبه ومولده:

هو الإمام العالم أحد علماء القراءات. وأشهر المتأخرين في هـذا الفن. الحافظ محمـد شمس الــدين بن محمـد بن محمــد بن علمي بن يوسف الجزري الدمشقي ثم الشيرازي. وكنيته أبو الخير.

وكان مولده رضي الله عنه ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة هجرية داخل خط القصاعين بين السوريـن بلمشق الشام().

#### نشأته:

نشأ رحمه الله تعالى في دمشق الشام وفيها اتقن القرآن الكريم حفظاً وهو ابن أربع عشرة سنة. ثم اتجهت نفسه الكبيرة إلى علوم القراءات فتلقاها عن جهابذة عصره. وأساطين وقته.

ولم يكن الإمام ابن الجزري عالماً في القراءات فحسب بل كان عالماً في شتى العلوم من تفسير. وحديث وفقه وأصول وتوحيد. وتصوف وبلاغة ونحو وصرف ولغة الخ.

<sup>(</sup>١) أنظر غاية النهاية للناظم جـ ٢ ص ٣٤٧.

#### مذهبه وسيرته(١):

كان الشيخ رحمه الله تعالى على مذهب الشافعية (٢٠)، حيث درس على علماء كبار. وأذن له بالإفتاء. وكان إماماً في القراءات حتى لقب بحق إمام المقرئين وذلك لعلو شأنه. وسمو مرتبته. ونباهته في هذا الفن الجليل. فهو الإمام الحجة. الثبت، المدقق، فريد العصر، وإمام الأثمة، وفخر الأمة سند المقرئين والقراء ورأس المحققين الفضلاء. وعمدة أهل الأداء، ترجمان القرآن والحديث.

صاحب التصانيف التي لم يُسبق الى مثلها. ولم يُسج على منوالها. وبلغ اللّروة في علوم التجويد والقرآن حتى صار فيها الإمام الذي لا يدرك شأوه ولا يشق غباره وكان رضي الله عنه من أهل الدين والعلم والصلاح والورع والزهد في الحياة ومتعها وزخارفها. أوقاته مستغرقة بالخير كقراءة قرآن أو سماع حديث أو تدريس فقه أو حديث. أو تأليف وتصنيف. وكان لا يدع قيام الليل في حضر ولا سفر ولا يترك صوم الإثنين والخميس. وثلاثة أيام من كل شهر. وجلس للإقراء تحت قبة النسر بالجامع الأموي عدة سنين. وولي القضاء بالشام وشيراز سنة النسر بالجامع الأموي عدة سنين. وولي القضاء بالشام وشيراز سنة النسر بالجامع الأموي عدة سنين. وولي القضاء والرالقرآن،

#### شيوخه(٢):

تلقى الحافظ ابن الجزري القراءات على أثمة أعلام من الشام

 <sup>(</sup>١) البدر الطالع للشوكاني جـ ٢ ص ٢٥٧ وطبقات الحفاظ للسيوطي ٥٤٤. والـروض النضير في أوجه الكتاب المنير للإمام المتولى/مخطوط.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

ومصر والحجاز إفراداً وجمعاً بمضمن كتب كثيرة. كالشاطبية (۱)، التسيير (۱)، والكافي (۱)، والعنوان (۱)، والإعالان (۱). والمستنيسر (۱)، والتجريد (۱) وغيرها من أمهات الكتب وأصول المراجع فممن تلقى عنهم من علماء دمشق. العلامة أبو محمد عبد الوهاب بن السُّلاَرُ والشيخ أحمد بن ابراهيم الطحان والشيخ أبو المعالي محمد بن أحمد اللبان والشيخ احمد بن رجب والقاضي أبو يوسف أحمد بن الحسين الكفري الحنفي وممن تلقى عنهم من علماء مصر الشيخ أبو بكر عبد الله بن الجندي. وأبو عبد الله محمد بن الصائغ وأبو محمد عبد الرحمن ابن البغدادي. والشيخ عبد الوهاب القروي. ولما رحل إلى عبد الرحمن ابن البغدادي. والشيخ عبد الوهاب القروي. ولما رحل إلى

 <sup>(</sup>١) الشاطبية المسمأة (حرز الأساني ووجه النهاني) في القراءات السبع للعلامة أبي القاسم بن فيرة الشاطبي (ت ٥٩٠) (أنظر مراجع هذه الكتب ومؤلفيها في النشر جـ ١ من ص ٥٥ إلى ص ١٠٠)،

 <sup>(</sup>٣) التيسير كتاب منشور في القراءات السبع للحافظ أبي عمسر وعثمان السداني
 (ت ٤٤٤ هـ).

<sup>(</sup>٣) الكافي في القراءات للإمام الأستاذ أبي عبد الله بن شريح (ت ٤٧٦) هـ.

<sup>(\$)</sup> العنوان في القراءات السبع تأليف الإسام أبي طاهر إسماعيل بن خلف (ت ٥٥) هـ.

<sup>(</sup>٥) الإعلان في الفراءات للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل الشهير بالصفراوي (ت ١٣٦٦) هـ.

 <sup>(</sup>٦) المستنير في الفراءات العشر تأليف الأستاذ أبي طاهر بن عبيدالله ابن عمر بن مسوار
 (ت ٤٩٦) هـ.

 <sup>(</sup>٧) التبذكرة في القبراءات الثمان تبأليف الاستاذ أبي الحسن طباهبر بن غليبون
 (ت ٢٩٩) هـ.

 <sup>(</sup>A) التجريد في القراءات تأليف الإمام الأستاذ أبي القاسم عبد الرحمن المعروف بـابن
 الفحام (ت ٥١٦) هـ.

مكة لأداء فريضة الحج وذهب إلى المدينة المنورة لزيارة سيدنا رسول الله ﷺ قرأ على إمام المدينة المنورة وخطيبها محمد بن صالح الخطيب.

وقرأ الحديث والفقه والأصول والمعاني: والبيان على كثير من شيوخ مصر. منهم الشيخ ضياء الدين سعد القزويني. وأذن له بالإفتاء سنة ٧٧٨ هـ(١). والشيخ صلاح الدين محمد بن ابراهيم بن عبد الله المقدسي الحنبلي. والإمام المفسر المحدث الحافظ المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن كثير صاحب التفسير المعروف.

وهو أول من أجازه بالإفتاء والتدريس. وشيخ الإسلام البلقيني سنة ٧٨٥هـ.

#### تلامذته:

جلس رضي الله عنه تحت قبة النسر بالجامع الأموي سنين. وأخذ القراءات عنه، طوائف لا تحصى كثرة وعدداً. منهم من قرأ بمضمن كتاب واحد ومنهم من قرأ بمضمن أكثر من كتاب. ومنهم من تلقى عنه القراءات السبع. ومنهم من أخذ عنه القراءات العشر. ومنهم من نقل عنه أكثر من ذلك.

فممن كمل عليه القراءات العشر بالشام ومصر. ابنه أبو بكر أحمد الذي شرح طيبة النشر. والشيخ محمود بن الحسين الشيرازي. والشيخ نجيب الدين عبد الله بن الحسن البيهقي. والشيخ أبو بكر بن مصبح الحموي. والشيخ أحمد بن محمود بن أحمد الحجازي الضرير والمحب محمد بن أحمد بن الهائم. والشيخ الخطيب مؤمن بن علي بن محمد الرومي. والشيخ يوسف بن أحمد بن يوسف الحبشي. والشيخ علي بن

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة في تراجم ابن الجزري.

ابراهيم بن أحمد الصالحي. والشيخ أحمد بن علي بن ابراهيم الرماني. والشيخ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن علي الناشري الزبيدي وهو صاحب شرح الدرة المعروف بشرح (الزَّبيدي) الذي بين أيدينا الآن. وآخرون ممن يخطئهم العد. ولا يأتي عليهم الحصر.

#### رحلاته:

رحل الشيخ رضي الله عنه إلى كثير من بلاد الإسلام لتعلم القراءات وتعليمها. وقراءتها والإقراء بها. فرحل إلى مصر مراراً وإلى المدينة المنورة والبصرة وبلاد ما وراء النهر وسمرقند. وخراسان. وأصبهان وشيراز. ودخل اليمن فعظمه صاحبها وأكرمه وأخذ عليه جماعة من علماء اليمن ().

ولم ينزل في بلد من هذه البلدان إلا ويتلقفه أهلها ليرتشفوا من مورده العذب وينهلوا من علمه الغزير. وهو متمتع بسمعه وبصره وعقله ينظم الشعر. ويبحث ويرد على كل ذي خطأ.

ومن هذه الرحلات رحلته الى عنيزة في نجد" أقام بها بعض الوقت. ونظم بها. الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر. حسبما تضمنه تحبير التيسير من مصنفاته.

وجاور في المدينة مدة غير قصيرة ألف فيها كتابه النشر في القراءات العشر. هذا الكتاب الذي يعتبر المعلمة الوحيدة في علوم التجويد والقراءات فقد ضمنه جميع مصنفات السابقين. وذكر فيه ما اشتمل عليه كل كتاب سابق من الأوجه مع تمييز القوي منها من

<sup>(</sup>١) انظر البدر الطالع للشوكاني جـ ٢ ص ٢٥٨ والروض النضير للشمس المنولي.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الضعيف. والغث من السمين. وما يقرأ بها منها وما لا يقرأ به. كما ذكر فيه جميع طرق القراءات التي تقارب ألف طريق.

وخلاصة القول. فهو كتاب حقيق بأن يقال فيه إنه لم ينسج على منواله. ويضن الزمان أن يأتي بمثاله.

وألّف في المدينة أيضاً (تقريب النشر" في القراءات العشر) وهو تلخيص لكتاب النشر السالف الذكر. وألّف في المدينة غيرهما من الكتب في القراءات وغيرها.

#### وفاته :

توفي رحمه الله تعالى. ضحوة يوم الجمعة لخمس خلون من أول الربيعين سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بمدينة شيراز. ودفن بدار القرآن التي أنشأها بها. وكانت جنازته مشهورة. تبارى الخواص والعوام والأشراف في حملها. أنزل الله عليه شآبيب الرضوان والرحمة. وجزاه عن القرآن الكريم خير ما يجزي به الصالحين المخلصين.

## آثاره (مؤلفاته)(۱):

خلف لنا رحمه الله تعالى آثاراً كثيرة. وكتبه في الفنون المبختلفة تدل على ذلك. ومؤلفاته النافعة الممتعة ما بين منثور ومنظوم تدل على قوته في العلم. وصفاء ذهنه. وسعة اطلاعه. ورسوخ قدمه في كل ما كتب. وألَّف، خصوصاً في فنون القرآن الكريم.

 <sup>(</sup>١) وقد اختصر هذا التقريب اختصاراً محكماً شيخ الإسلام والمسلمين أبو يحيى زكريا الانصاري الشافعي المقري المعروف (وهو مخطوط).

<sup>(</sup>٢) المراجع السانقة.

ونشير فيما يلي إلى مؤلفاته:

١ \_ النشر في القراءات العشر.

٢ \_ تقريب النشر في القراءات العشر (وهو تلخيص للنشر).

٣ \_ تحبير التيسير في القراءات العشر.

٤ \_ طيبة النشر في القراءات العشر.

ه ـ الدرة في القراءات<sup>(۱)</sup> الثلاث المتممة للقراءات العشر.

٦ \_ منجد المقرئين ومرشد الطالبين.

٧ \_ المقدمة في التجويد.

٨ ـ نهاية الدرايات في رجال القراءات (الطبقات الكبرى).

٩ \_ غاية الدرايات في رجال القراءات (الطبقات الصغرى).

١٠ ـ التمهيد في علم التجويد.

١١ ـ إتحاف المهرة في تتمة العشرة.

١٢ \_ إعانة المهرة في الزيادة على العشرة.

١٣ ـ. نظم الهداية في تتمة العشرة.

١٤ \_ الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين.

١٥ ـ عدة الحصن الحصين وجنة الحصن الحصين.

١٦ \_ التعريف بالمولد الشريف.

١٧ \_ عرف التعريف بالمولد.

١٨ - التوضيح في شرح المصابيح.

١٩ ـ البداية في علوم الرواية

٢٠ \_ قصيدة خمسمائة بيت من بحر الرجز في مصطلح الحديث.

٢١ ـ الأولوية في الأحاديث الأولية.

(١) التراجم السابقة لابن الجزري.

٢٢ .. عقد اللآليء في الأحاديث المسلسلة العوالي.

٢٣ ـ السند الأحمد فيما يتعلق بمسند أحمد.

٢٤ ـ القصد الأحمد في رجال أحمد.

٢٥ ـ المصعد الأحمد في ختم مسانيد أحمد.

٢٦ ـ الكاشف من رجال الكتب الستة.

٢٧ .. الإبانة في العمرة من الجعرانة.

٢٨ ـ الإجلال والتعظيم في مقام إبراهيم.

٢٩ ـ التكريم في العمرة من التنعيم.

٣٠ ـ غاية المني في زيارة مني.

۱۰ ـ عایه المنی في ریازه منی .

٣١ ـ المختار في فقه الشافعي اقتصر فيه على المفتى به في المذهب.

٣٢ ـ فضل حراء.

٣٣ - أحاسن المنن.

٣٤ ـ أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب.

٣٥ ـ الجوهرة في النحو.

٣٦ ـ الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء.

٣٧ ـ الظرائف في رسم المصاحف.

وله رضي الله عنه قصيدة رائية يمتدح بها النبي صلى الله عليـُه وسلام ومطلعها.

لطُيْبَة بتُ طول الليل أسري لعل بها يكون فكاكُ أسري الهي سود الوجه الخطايا وبيضت السنونَ سواد شعري وما بعد المصلى غير قبري

رحم الله الإمام ابن الجزري رحمة واسعة. ورحمنا معه بمنه وكرمه وجمعنا معه في عليين آمين.



## «لبت تاريخية عن جياة الشارج»

#### اسمه ونسيه ومولده:

هو الفقيه المقرىء المؤرخ الأديب. أحد علماء القراءات. عفيف المدين. عثمان بن عمر بن أبي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن الناشري اليمني الزَّبيدي''.

وكان مولده رحمه الله تعالى: في ربيع الثاني سنة أربع وثمانمائة. قال السخاوي ـ أفادنيه حمزه الناشري. وفي أثناء كتابه في الناشرين.

### مذهبه وسيرته:

وكان رحمه الله تعالى على مذهب الشافعية حيث درس على علماء كبار وبرع في هذا المذهب وانتفع به جمع كبير من المسلمين.

وهو رحمه الله تعالى. مقرىء حاذق وإمام في القراءة ماهـر. مشهور بالضبط والاتقان وكـان فقيهاً، مؤرخـاً، وأديباً. ومحققـاً لعلوم جمـة. منهـا الفقه، والقراءات، والفرائض، والتاريخ مع مشاركة في الأدب والشعر.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمة الشارح في الضوء اللامع جـ٣ ص ١٣٤، معجم المؤلفين جـ ٢٦٥/٦. الأعــلام للزركلي جـ ٤/٣٧٤، هـديـة العارفين جـ ٢٦٥٢، إيضــاح المكتون جـ ١٨١/١ فهرس الخزانة العلمية الصَّبَيَحيَّة. بسلا الدكتور محمد حجى من اعداده/ مخطوطات الجامعة الإسلامية رقم ٢٨٨. فهرس مخطوطات الظاهرية بدمشق.

درس بمدارس في زبيد. ثم رتبه الظاهـر في التدريس بمـدرسته. وكان مبارك التدريس. انتفع به جماعة كثيرون.

وولي أيضاً إمامة الظاهرية فلما اختل الأمر انتقل إلى (إب) (ا) في أواخر جمادى الأولى سنة (٨٤٨هـ) باستدعاء ملكها. أسد الدين أحمد بن الليث السيري الهمداني صاحب حصن جب. فرتبه مدرساً بمدرسة الأسدية التي أنشأها هناك. وأضاف إليه إمامتها. وتدريس القراءات بها. وكذا أعطاه تدريس غيرها كالجلالية. وتصدر للفتوى فلم بلث أن مات.

#### شيوخه:

درس على القاضي موفق الدين علي. وكان عمه. وعلى ابن عمه القاضى الطيب ابن أحمد بن أبي بكر.

وأخذ القراءات. عن ابن الجزري تلا عليه ختمة للعشر. والشهاب أحمد بن محمد الأشعري وعلى بن محمد الشرعبي.

## آثاره (مؤلفاته):

خلف لنا رحمه الله تعالى آثاراً كثيرة. وكتبه في الفنون المختلفة تدل على ذلك. ونشير هنا فيما يلي إلى مؤلفاته:

١ ـ البستان الزاهر في طبقات علماء بني ناشر. يقول السخاوي. طالعته
 وهو مفيد. واستطرد فيه لغيرهم. مع فوائد ومسائل.

٢ ـ عمل شرحاً على الحاوي. والإرشاد في مجلدين ما تزال مسودة.
 ويقال إنه بلغ في شرح الإرشاد إلى أثناء الصداق.

 <sup>(</sup>إب) بكسر الهمزة قرية باليمن كما في ترتيب القاموس وتاج العروس للزبيدي ص
 ١٤٣ م/١.

٣ ـ الهداية إلى تحقيق الرواية في رواية قالون والدوري.

٤ - الدر الناظم في رواية حفص عن عاصم.

هـ شرح الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة للعشر.
 وهذا هو الذي بين أيدينا(١).

#### وفاته :

توفي رحمه الله تعالى في يوم الأحد تاسع عشر من ذي الحجة من سنة ثمان وأربعين وثمانمائة بالطاعون وكمان آخر كلامه الإقرار بالشهادتين. وتأسف الخلق على فقده. وشهد جنازته من لا يحصى. ورثاه بعض الشعراء. رحمه الله رحمة واسعة. وأدخله بحبوبة جنانه.

# بلد الشارح(١):

كان رحمه الله تعالى من مدينة (زَبيد) بفتح أوله وكسر ثانية وياء مثناه من تحت. اسم واد به مدينة يقال لها الحُصَيب. ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به. وهي مدينة مشهورة باليمن. أحدثت في أيام المأمون وبإزائها ساحل المندب. وهو علم مرتجل لهذا الموضع

<sup>(</sup>١) ذكر الدكتور نسبب نشاوي في تحقيقه لكتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية أن ممن تتلمذ على ابن الجزري (عثمان ابن عمر الناشري الزبيدي) وأنه قد الجزرية أن ممن تتلمذ على ابن الجزري بمدينة زبيد عام ٨٩٨ هـ. ونسب هذا الكتاب إلى مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق ونظراً لأن جمهور القراء يطلقون على هذا الشرح (شرح الزبيدي على اللدة) فاعترت رأي الجمهور في هذه التسمية ولم أطلق عليه (إيضاح الدرة) خصوصاً وأن نسخ التحقيق التي التزمت بها لم تطلق عليه هذه التسمية ولم أعشر على من شارك في تسميته بالإيضاح. فاخترت تسمية الجمهور لذلك.

وانظر بروكلمان مُلحق ٢ ـ ٢٧٥ فقد ذكر شرح الدرة وذكر اسم المؤلف.

<sup>(</sup>٢) الإكمال جـ ٢١٨/٤. الأنساب جـ ٢٧٤٧. معجم البلدان جـ ١٣١/٣.

وهذه المدينة ينسب إليها جمع كثير من العلماء منهم، أبو قُرَّة موسى بن طارق الزبيدي. قاضيها وغيره يروي عنه الثوري وربيعة وعن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل. وسئل أحمد بن حنبل عن أبي قرة فأثنى عليه خيراً.

وأبو حُمَة محمد بن يوسف الزبيدي من أهل اليمن يروي عن سفيان بن عُيِنَة وموسى بن طارق اليماني الزبيدي يروي عن موسى بن عقبة والثوري. وأبو عبد الله محمد بن يحيى الزبيدي النحوي الواعظ وغيرهم.



# «التعريف بالثمة الثالثة ورواتهم وطرقهم»

لقد ترجم الشارح رحمه الله تعالى للأئمة الثلاثة ولكنها ترجمة مقتضبة لا يكتمل بها التعريف فرأيت أن أبسط ما أوجزه الشارح. وأن أضيف إليه ما تركه، كطرقهم وتاريخ الوفاة لبعضهم وغير ذلك مما تكتمل به هذه القضية المهمة.

# «الأمام الأول من الثلاثة» ابو جمفر المدند (

هويزيد بن القعقاع المخزومي المدني . وكنيته أبوجعفر . أحد القراء العشرة من أجلة التابعين عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة . وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب . وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضاً على زيد ابن ثابت . وقيل أن أبا جعفر قرأ على زيد نفسه . وقرأ زيد وأبي على رسول الله تش . وكان أبو جعفر إمام أهل المدينة في القراءة مع كمال الثقة وتمام الضبط . مسحت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي على على رأسه صغيراً ودعت له

 <sup>(</sup>١) النشر لابن الجزري ١٧٨/١ معرفة القراء الكبار ٢٢/١ وانظر تراجم القراء الثلاثة ورواتهم في شرح الطبية للنويري. وتاريخ القراء العشرة ورواتهم من ص ٣٧ إلى ص ٥٤ للقاضي

بالبركة وصلى بابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكعبة روى ابن مجاهد. لم يكن بالمدينة أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر. وقال الإمام مالك بن أنس كان أبو جعفر القارىء رجلًا صالحاً يفتي الناس بالمدينة. وقال نافع: لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف فما شك أحد من الحاضرين أنه نور القرآن.

ورؤى في المنام بعد وفاته على صورة حسنة فقال: بشر أصحابي وكل من قرأ قراءتي أن الله قد غفر لهم. وأجاب فيهم دعوته ومرهم أن يصلوا هذه الركعات في جوف الليل كيف استطاعوا.

وروى القراءة عنه نافع بن أبي نعيم. وعيسى بن وردان. وسليمان بن محمد بن مسلم بن جماز وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وأبو عمر بن العلاء وغيرهم.

توفي أبو جعفر سنة ثلاثين ومائة على الأصح. وقيل ثمان وعشرين ومائة وأشهر رواته اثنان: عيسى ابن وردان. وسليمان بن جماز. وإليك ترجمة كل منهما.

#### ابن وردان**،**

هو عيسى بن وردان المدني. وكنيته أبو الحارث ويلقب بالحَدُّاء. من قدماء أصحاب نافع. ومن أصحابه في القراءة علي أبي جعفـر عرض القرآن على أبي جعفر وشيبة ثم عرض على نافع.

قال الداني. هو من جلة أصحاب نافع وقلمائهم. وقد شاركه في الإسناد. وهو إمام مقرىء حاذق. وراوٍ محقق ضابط. وعرض عليه القرآن اسماعيل بن جعفر وقالون. ومحمد بن عمر. قال المحقق الحافظ ابن الجزري وتوفي فيـما أحسب في حدود الستين وماثة<sup>(١)</sup>. انتهى.

#### دابع جهازه

هو سليمان بن محمد بن مسلم بن جماز (بالجيم والزاي مع تشديد الميم) الزهري المدني. وكنيته أبو الربيع.

روى القراءة عرْضاً على أبي جعفر وشيبة: ثم عرض على نافع. وأقرأ بحرف أبي جعفر ونافع ثم عرض عليه إسماعيل بن جعفر وقتيبة بن مهران. وهو مقرىء جليل وضابط نبيل مقصود في قراءة نافع وأبي جعفر.

قال ابن الجزري في الغاية: مات بعد السبعين ومائة فيما أحسب. وقال في النشر: وتوفي بعيد سنة سبعين ومائة(١٠). انتهى غفر الله له.

«طرق الرواة عن أبي جعفر من التحبير»

 ا - طريق ابن وردان. الفضل بن شاذان المتوفى حدود سنة تسعين ومائتين<sup>(1)</sup>.

 ٢ - طريق ابن جماز. أبسو أيسوب الهساشمي المتوفي سنة تسمع عشرة ومائتين ببغداد<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) النشر لابن الحرزي ١: ١٧٩ معرفة القراء الكبار ٩٣:١.

<sup>(</sup>٢) النشر لابن الحرزي ١: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) النشر لابن الحرزي ١: ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) النشر جد 1: ١٧٩.

# **الأمام الثاني** دي*فقو*ب المضروب البصري-

هو يعقوب بن اسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي البصري. وكنيته أبو محمد . أحد القراء العشرة.

أخذ القراءة عسرضاً عبل أبي المنذر سلام (١) بن سليمان السطويل المسزني. وعن شهاب بن شسرنقة (١) وأبي يحيى. ومهدي بن ميمون وأبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي وقيل: إنه قرأ على أبي عمرو نفسه. وقرأ سلام على عاصم الكوفي. وعلى أبي عمرو وقرأ سلام أيضاً على عاصم الجحدري البصري وعلى يونس بن عبيد بن دينار البصري وقرأ كل منهما على الحسن البصري. وقرأ الجحدري أيضاً عن سليمان بن قتيبة التيمي البصري. وقرأ على عبد الله بن عباس. وقرأ شهاب على أبي عبد الله هارون بن موسى الأعور النحوي. وعلى المعلى بن عيسى. وقرأ على هارون على عاصم الجحدري وأبي عمرو بسندهما. وقرأ هارون أيضاً على عبد الله ابن أبي اسحاق الحضرمي. وهو أبو جد يعقوب. وقرأ على يحيى بن يعمر ونصر ابن عاصم بسندهما. وقرأ المعلي على عاصم الجحدري بسنده، وقرأ المي على شعيب بن حجاب وقرأ على المحالية الرياحي. وقرأ أبو الأشهب على أبي رجاء عمران بن ملحان العالية الرياحي. وقرأ أبو الأشهب على أبي رجاء عمران بن ملحان العطاردي وقرأ أبو رجاء على أبي موسى الأشعري. وقرأ أبو موسى على العطاردي وقرأ أبو رجاء على أبي موسى الأشعري. وقرأ أبو موسى على

(۱) النشر لابن الجزري ۱: ۱۸۳.

 <sup>(</sup>٢) شرنقة: بضم الشين المعجمة والنون وسكون الراء والفتح والنون في ضمها هكذا قيده ابن الجزري في غايته ٣٢٨/١.

رسول الله ﷺ. قال في النشر. وهذا سند في غاية من العلو والصحة".

وكان يعقوب أعلم الناس في زمانه بالقراءات والعربية والرواية وكلام العرب والفقه انتهت إليه رياسة الاقراء بعد أبي عمرو وكان إمام الجامع في البصرة سنين.

قال الحافظ ابـو عمرو الـداني. وأُتَمَّ بيعقوب في اختيـاره عامـة البصريين بعد أبي عمرو وقال الداني إمام الجامع في البصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب.

وكان يعقوب فاضلًا فقيهاً ورعاً زاهداً سُرِق رداؤه وهو في الصلاة ورد إليه ولم يشعر لشغله بالصلاة.

وروى القراءة عنه خلق كثير. منهم زيد بن أخيه. وعمر السراج. وأبو بشر القطان ومسلم بن سفيان المفسر، ومحمد بن المتوكل المعروف برويس. وروح بن عبد المؤمن وأبو حاتم السجستاني. وأيوب ابن المتوكل. وأبو عمرو الدوري. قال ابن أبي حاتم: سئل أحمد بن حنبل وأبى عنه فقال كل منهما.. صدوق . وكان السجستاني أحد غلمانه.

وله كتاب سماه الجامع جمع فيه عامة اختلاف وجوه القراءات. ونسب كل حرف إلى من قرأ به. وكتاب وقف التمام. وكان يأخذ أصحابه بِعَدُ آي القرآن العزيز فإن أخطأ أحدهم في العد أقامه.

<sup>(</sup>١) النشر ١: ١٨٦.

 <sup>(</sup>٢) من بين من أخذ عن يعقوب. رُوْح بن قرة البصري كما في معرفة القراء الكبار للذهبي جـ ١ ص ٢١٥ ولكن الذي اشتهر بالرواية عنه هو روح بن عبد المؤمن.

<sup>(</sup>٣) النشر ١: ١٨٦ ومعرفة القراء الكبار جـ ١٢٠/١.

وتوفي سنة خمس وماثنين. وله ثمان وثمانون سنة. ومات أبوه عن ثمان وثمانين سنة وكذلك جده وجد أبيه. رحمهم الله أجمعين.

وأشهر رواته رويس. وروح وهاك ترجمتهما.

#### «رو یس»

هو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري المعروف. ولقبه رويس. أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي. وهو من أحذق أصحابه. قال الزهري سألت أبا حاتم عن رويس. هل قرأ على يعقوب؟ قال: نعم قال معنا. وختم عليه ختمات. وهو مقرىء حاذق. وإمام في القراءة ماهر. مشهور بالضبط والإتقان.

وروى عنه القراءة عرْضاً أناس كثيرون. منهم محمــــ بن هارون التمار. وأبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري الشافعي وتوفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين وماثتين<sup>(۱)</sup>.

#### "& 45°

هو روح بن عبد المؤمن الهذلي البصري النحوي. وكنيته أبو الحسن. عرض على يعقوب الحضرمي وهو من أجل أصحابه وأوثقهم وروى الحروف عن أحمد بن موسى وعبد الله بن معاذ وهما عن أبي عمرو البصري. وروح مقرىء جليل ثقة مشهور ضابط. روى عنه البخاري في صحيحه وعرض عليه القراءة الطيب بن حمدان القاضي. وأبو بكر محمد بن وهب الثقفي. ومحمد بن الحسن بن زياد. وأحمد بن يزيد

<sup>(</sup>١) النشر ١: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) النشر ١: ١٨٦.

الحلواني. وعبد الله بن محمد الزعفراني ومسلم بن مسلمة. والحسن بن مسلم. ورجال غيرهم. وتوفي سنة أربع أو خمس وثلاثين وماثنين.

# دطر**ق الرواة** عن يعقوب من التحيير »

- ا ـ طريق رويس أبو القاسم عبد الله بن سليمان النخاس بالخاء المعجمة عن التمار عنه. وتوفي النخاس سنة ثمان وستين وقيل ست وثلاثين وثلاثمائة(۱).
- ٢ ـ طريق ـ أبو بكر محمد بن وهب بن العـالاء الثقفي عنه وتـوفي سنة سبعين وماثتين أو بُعيْدها

# الإمام الثالث

# «خلف بن مشام البزار البغدادي»

هو أبو محمد. خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف الأسدي البغدادي البزار. وهو أحد الرواة عن حمزة. واختار لنفسه قراءة فكان أحد القراء العشرة. ولد سنة خمس ومائة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين. وابتدأ طلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة.

أخذ القراءة عرضاً عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة. وعن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري عن المفضل الضبي.

وروى الحروف عن إسحاق المسيبي وإسماعيل بن جعفر ويحيى بن آدم. وسمع من الكسائي الحروف ولم يقرأ عليه القرآن بل سمعه يقرأ القرآن إلى خاتمته فضبط ذلك عنه. وكان ثقة كبيراً زاهداً

<sup>(</sup>١) النشر ١: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) النشر ١: ١٨٧.

عالماً عابداً روي عنه أنه قال: وأشكل عليَّ باب في النحو فأنفقت ثمانين. ألف درهم حتى حفظته ووعيته.

وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً. أحمد بن ابراهيم وراقة. وأخوه إسحاق بن إبراهيم وإبراهيم بن علي القصار. وأحمد بن يزيد الحلواني. وإدريس بن عبد الكريم الحداد ومحمد بن إسحاق شيخ ابن شنبوذ وغيرهم.

قال ابن أشتة (١) خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في مائة وعشرين حرفاً في اختياره. وقد تتبع ابن الجزري اختياره فلم يره يخرج عن قراءة الكوفيين بل ولا عن قراءة حمزة والكسائي وشعبة إلا في قوله تعالى: ﴿ وحرام على قرية ﴾ بالأنبياء فقرأه كحفص وخالف أيضاً في لفظ ﴿ درى ﴾ بسورة النور. وله السكت بين السورتين. رواه عنه (أبو العلانسي) فخالف الكوفيين

وتــوفي خلف في جمادي الأخــرة سنــة تســع وعشــرين ومــاثتين ببغداد<sup>۱۱</sup>. وأشهر رواة خلف. إسحاق، وإدريس وهذا باعتبار خلفــاً إمامــاً نظراً لاختياره. وإليك ترجمتهما.

#### «اسحاق»

هو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروري ثم البغدادي الوراق وكنيته أبو يعقوب وهو راوي خلف في اختياره. قرأ على خلف اختياره، وقام به بعده وقرأ أيضاً على الوليد بن مسلم. وكان إسحاق قيماً

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر ١ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر جـ ١ ص ١٩١.

بالقراءة ثقة فيها. ضابطاً لها. وقرأ عليه ابنه محمد بن إسحاق ومحمد بن عبد الله بن أبي عمر النقاش. والحسن ابن عثمان البرصاطي. وعلي بن موسى الثقفي وابن شنبوذ.

وتوفى سنة ست وثمانين ومائتين(١).

## دادریس»<sup>(۱)</sup>

هو أبو الحسن إدريس ابن عبد الكريم الحداد البغدادي. قرأ على خلف البزار روايته واختياره وعلى محمد بن حبيب الشموني. وهو إمام متقن ثقة. سئل عنه الدارقطني فقال:

هو ثقة وفوق الثقة بدرجةً.

روى عنه القراءة سماعاً أحمد بن مجاهد. وعرضاً أناس كثيرون. منهم محمد بن أحمد ابن شنبوذ. وموسى بن عبد الله الخاقاني. ومحمد بن اسحاق البخاري. وأحمد بن بويان. وأبو بكر النقاش والحسن بن سعيد المطوعي. ومحمد بن عبيد الله الرازي. توفي يوم الأضحى سنة اثنين وتسعين ومائتين عن ثلاث وتسعين سنة والله أعلم.

# «طرق الرواة عن ذلف من التحبير»

السحاق) أبو الحسين أحمد بن عبد الله السوسنجردي
 عن ابن أبي عمر النقاش عنه وتوفي في رجب سنة اثنين
 وأربعمائة عن نيف وثمانين سنة...

٢ - طريق (إدريس) المطوعي والقطيعي وهذاهو الراوي الوحيد من بين

النشر في القراءات العشر ١ ـ ١٩١. (٣) المصار السابق.

<sup>(</sup>٢) النشر جُـ ١ ص ١٩١. (٤) المصدر السابق.

الـرواة العشرين بـالنسبة للقـراء الثلاثـة والقراء السبعـة من طريقي الشاطبية والتحبير هو الذي له طريقان. والله أعـلم.

وبعد الانتهاء من ذكر تراجم القراء الثلاثة ورواتهم وبيان طرقهم من طريق تحبير التيسير وذكر أسانيدهم المتصلة بسيدنا رسول الله ﷺ. أصبح واضحاً لكل منصف أن قراءة هؤلاء الثلاثة متواترة وصحيحة ولا التفات إلى من يقول غير ذلك أو يطعن فيها. والله أعلم. ٤

# ذكر الأسناذ الذي أدس إليَّ قراءة هَوْلِ: الرَّنِمَة الثَّرَاتُة رِضُي اللَّه عَنْهُم أَجْمِين

أقول وبالله التوفيق:

قرأت القرآن الكريم من أوله إلى آخره بقراءة الأئمة الثلاثة المتممة للقراءات العشر الصغرى ضمن القراءات العشر بمضمن الشاطبية والدرة من طريقي التيسير والتحبير على الشيخ الكبير والعلم الشهير المقرىء العامل وأبو المعاطي سالم مصطفى وشيخ المقرئين في وقته ببلدنا شرانيس() وأخبرني بأنه قرأها على شيخه (إبراهيم مرسي بكر) وأخبره بأنه قرأ على شيخه (غنيم محمد غنيم) وهو على الشيخ الكبير المحقق. (حسن بن محمد بدر) الشهير بالجريسي الكبير وهو أي الشيخ الجريسي على شيخه المحقق العمدة المدقق (السيد أحمد الدري المالكي الشهير بالتهامي. وهو على شيخ قراء وقته العالم العامل (الشيخ أحمد سلمونه) وهو على شيخه السيد إبراهيم العبيدي كبير المقرئين في وقته. وهو عن المالكي الأجهوري المقرىء المالكي الأحمدي المصري وطناً. والعمدة الفاصل المحقق السيد علي المالكي الأجموري والبدري عن جماعة من المحقق السيد علي المحقق الشيخ . أحمد الإسقاطي على المحقق ابن المحقق الشيخ .

 <sup>(</sup>١) هي قرية من قرى مركز قويسنا في إحدى محافظات الوجه البحري بجمهورية مصر العربية.

الدمياطي. وقرأ ابن الدمياطي على العلامة المحقق العالم العامل الشيخ أحمد البنا الدمياطي صاحب الإتحاف. وقرأ صاحب الإتحاف على مسايخ أجلاء منهم العلامة المحقق أبو الضياء علي بن علي الشبراملسي. وقرأ الشبراملسي على العالم الفاضل الشيخ عبد الرحمن اليمني. وهو عن والده المحقق الشيخ شحاذة اليمني. وهو على شيخ أهل زمانه ناصر الدين الطبلاوي. وهو عن شيخ الإسلام الحافظ أبي يحبى زكريا الأنصاري. وهو عن شيخه أبي النعيم رضوان العقبي وهو عن الشيخ محمد النويري شارح الطيبة. وهو عن إمام الحفاظ وحجة القراء والمحدثين الشيخ محمد بن محمد الجزري(۱) محرر الفن بإسناده المذكور في تحبير التيسير منتهياً إلى البشير النذير. صلى الله عليه وسلم.

هذا وقد قرأت القرآن الكريم بقراءة هؤلاء الأئمة الثلاثة عدة مرات أخر المرة الأولى والشانية بقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر آنذاك. على غير واحد من الثقات بأسانيدهم المتصلة برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. منهم: الأستاذ الكبير الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد الزيات وفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عامر السيد عثمان. وفضيلة الشيخ على بدوي وفضيلة الشيخ محمود يسه رحمه الله تعالى.

فالمرة الأولى: قرأتُها ضمن القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة في المرحلة الأولى التي بنهايتها يمنح الطالب الشهادة العالية

<sup>(</sup>١) أنظر تحبير التيسير من ص ٣٥ إلى ص ٣٩.

للقراءات ". بعد اجتياز امتحانها. والمرة الثانية: قرأتها ضمن القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر في المرحلة الثانية وهي المسماة بقسم تخصص القراءات. والتي بنهايتها يمنح الطالب الشهادة التخصص في القراءات، بعد اجتياز امتحانها والحمد لله. قد منحني الله تعالى من فضله وكرمه هاتين الشهادتين كما منحني من قبلهما شهادة (إجازة التجويد) من شعبة التجويد بالقسم المذكور سنة ١٩٥٧ م.

هذا وقد قرأت هذه القراءات الثلاث ضمن القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر على الأستاذ الفاضل والـزميل المخلص الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي الأستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية. وهو من علماء الأزهر مقرىء معروف. ثقة في علمه. ذو خبرة بالقراءات وعلوم القرآن. وهو ممن قرأ على الأستاذ الكبير الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات أعلى القراء سنداً في هذا العصر.

ولقد وفقني الله تعالى في عام ١٤٠٦ه أن أقرأ هذه القراءات الثلاث ضمن القراءات العربي من طريق طيبة النشر على فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ احمد عبد العزيز الزيات للمرة الثانية حيث كانت المرة الأولى في معهد القراءات قسم التخصص كما سبق والحمدالله.

<sup>(</sup>١) منحنى الله تعالى الشهادات التالية:

١ ـ الشهادة العالية للقراءات في ١٣٧٤ ـ ١٣٧٥ هـ الموافق ١٩٥٤ ـ ١٩٥٥ م.

٢ ـ شهــادة التخصص في القــراءات عــام ١٣٧٨ ـ ١٣٧٩ هــ الــمـــوافق ١٩٥٨ ـ ١٩٥٩ م.

 <sup>&</sup>quot; الاجازة العالية في الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر عـام ١٣٨٨ هـ.
 الموافق ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨ م. اهـ محققه .

قد انتهيت من قراءتها بتحريراتها على فضيلته في مـدينة رسـول الله صلى الله عليه وسلم عام ١٤٠٩ هجرية فحمداً لله وشكراً.

ونسأله تعالى المزيد من العلم والتوفيق في طلبه. إنه سميع بيب.

#### سادي، علم القراءات

تعريف علم القراءات. هو علم يعرف به كيفية أداء الكلمات<<p>القرآنية واختلافها معزواً لناقله.

أو يقال علم يعرف<sup>(1)</sup> منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع.

موضوعه: الكلمات القرآنية من حيث أصولها الأدائية التي يبحث عنها فيه كالمد والقصر والإظهار والإدغام وغير ذلك.

ثمرته: العصمة من الخطإ في القرآن. ومعرفة ما يقرأ به كل واحد من أثمة القراءة وتمييز ما يقرأ به وما لا يقرأ به. وفيه تيسير وتوسعة على الأمة وفيه حجمة للفقهاء في الاستنباط والاجتهاد إلى غيسر ذلك من الفوائد.

فضله: أنه من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بكلام رب العالمين ونسبته لغيره من العلوم: التباين.

وواضعه: أثمة القراءة وقيل أبو عُمر حفص بن عمر الدوري. وأول من دون فيه: أبو عبيد القاسم بن سلام.

<sup>(</sup>١) الإضاءة في أصول القراء للضباع ص ٤، إرشاد المريد للضباع ص ٣.

<sup>(</sup>٢) اتحاف فصلاء البشر للدمياطي ص ٥.

واسمه: علم القراءات جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به.

واستمداده: من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي ﷺ.

وحكم الشارع فيه: الوجوب الكفائي تعلماً وتعليماً.

ومسائله: قواعده. كقولنا كل همزتي قطع متحركتين تلاصقتا في كلمة سَهَّل ثانيتَهما الحجازي والبصري مثلًا. وهذه المبادىء ينبغي لكل شارع في فن أن يذكرها ليكون على بصيرة فيه. وقد نظم هذه المبادىء الشيخ أحمد المقر المالكي في مقدمة نظم الإضاءة في علم التوحيد فقال:

عِلماً بحده وموضوع تلا منه وفضله وحكم يُعْتَمَد فتلك عشر للمنا وسائل ومن يكن يـدري جميعهـا انتصر.

من رام فنيا فليقدم أولا وواضع ونسبة ومااستمد واسم وما أفاد والمسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر \*

وقال بعضهم:

الحد والموضوع والمسائل هي اقتصار بعضهم يا سائل

# «الفرق بين القراءة والرواية والطريق»

والغااف الواحب والحائز

اصطلح علماء القراءات في هذه المسألة على أن: القراءة: كل خلاف ينسب إلى إمام من الأثمة العشرة(١٠ مما أجمع عليه الرواة والطرق عنه تسمى قراءة.

والرواية: كل خلاف ينسب للراوي عن الإمام ولو بـواسـطة فهـو رواية.

والطريق: كل خلاف ينسب إلى الآخر عن الـراوي وإن سفل فهـو طـريق. مثال ذلـك. إثبـات البسملة بين كـل سـورتين. قـراءة ابن كثيـر المكي. ورواية قالون عن نافع. وطريق الأصبهاني عن ورش عن نافع.

وهذا (أعني القراءات، والروايات، والطريق) هو الخلاف الواجب لأنه خلاف نص ورواية فلا بـد أن يأتي القارىء بجميع ذلـك ولو أخـل بشىء منه كان نقصاً في روايته.

وأما الخلاف الجائز. فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير والإباحة. . كأوجه البسملة. وأوجه الوقف على عارض السكون. فالقارىء مخير في الإتيان بأي وجه منها غير ملتزم بالإتيان بها كلها. فلو

<sup>(</sup>١) إتحاف فضلاء البشر ص ١٨ وعيث النفع ص ٣٤.

أتى بىوجە واحمد منها أجزأه. ولا يعتبر ذلمك تقصيراً منـه ولا نقصـاً في روايته.

وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لها قـراءات ولا روايات ولا طـرق. بل يقال لها أوجه فقط والله أعلم.



# «توأتر القرآءات العشر وفتوس الإمام السبكس فيما»

الخبر المتواتر في اللغة: هو اسم فاعل<sup>(۱)</sup> من التواتر أي التتابع تقول. تواتر المطر أي تتابع نزوله.

واصطلاحاً هو ما نقله جماعة تُحيل العادة"، تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه.

والتواتر بهذا المعنى يتحقق في قراءات الأثمة العشرة. رضي الله عنهم. لأنه قد رواها معظم الصحابة عن رسول الله ﷺ بإحكام ورواها من بعدهم التابعون وتابعو التابعين على هذا الوجه من الإحكام والتحرير والإتقان. وشيوخ الأداء والإقراء معظمهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهؤلاء القراء العشرة بعض منهم. وقد أجمع المسلمون على تواتر قراءاتهم. فقد نقلتها عنهم الأمم المتعاقبة. أمة بعد أمة وجيلاً إثر جيل إلى وصلت إلينا.

ولن تزال الأمم تتعاهدها وترويها وتنقلها متواترة لمن بعدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكل ذلك مصداق لقوله تعالى: ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخفظون ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر تيسير مصطلح الحديث تأليف د/ محمود الطحان ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٤١.

وهكذا نرى أن شرط التواتر متوفر في رواية هذه القراءات العشر من عهد الصحابة إلى يومنا هذا مع ملاحظة أنها جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم تيسيراً على الأمة. وأيضاً هي جزء من القرآن الكريم الذي ثبت ووصل إلينا بالتواتر وكل قراءة فيه وردت عن هؤلاء العشرة سواء كانت قراءة حفص أو غيره فهي متساوية في شرط التواتر. ونورد فتوى الإمام عبد الوهاب السبكي رداً عن سؤال الحافظ بن الجزري. والتي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى في مقدمته. فنقول: سئل قاض القضاة (١) عبد الوهاب السبكي عن قوله في كتابه (جمع سئل قاض القضاة (١) عبد الوهاب السبكي عن قوله في كتابه (جمع سئل قاض القضاة (١) عبد الوهاب السبكي عن قوله في كتابه (جمع

إذا كانت العشر متواترة فَلِمَ لاقلتم: (والعشر متواترة) بدل قولكم (والسبم)؟.

الجوامع في الأصول) (والسبع متواترة) مع قوله (والصحيح أن ما وراء

فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها. فلأن السبع لم يُختلف في تواترها. وقد ذكرنا موضع الإجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط. ولا يصح القول به ممن يعتبر قوله في الدين. وهني. أعني القراءات الثلاث قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع ـ لا تخالف رسم المصحف.

ثم قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:

(وقد جرى بيني وبينه رحمه الله تعالى في ذلك كلام كثير. وقلت له ما معناه: كان ينبغي أن تقول والعشر ولا بد. فقال لي: أردنا التنبيه

العشرة فهو شاذ).

<sup>(</sup>١) النشر جـ ١ ص ٤٤، ٥٤.

على الخلاف. فقلت: يا سيدي وأين الخلاف وأين القائل بالخلاف. ومن نص من الأئمة أو غيرهم على أن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة؟.

فقال: يفهم من قول ابن الحاجب (والسبع متواترة).

فقلت: أي سبع؟ وعلى تقدير أن يقول هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل على ذلك فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم أبداً. بل ولا عن قراءة عاصم وحمزة والكسائي في حرف واحد. فكيف يقول أحد بعدم تواترها. مع ادعائه تواتر السبع.

وأيضاً فلو قلنا إن مراده قراءة هؤلاء السبعة. فمن أي رواية ومن أي طريق ومن أي عتاب؟. فالتخصيص لم يدَّعه ابن الحاجب، ولو ادعاه لما سُلم إليه. ولا يقدرُ عليه. بقى الإطلاق. وهو كل ما جاء عن السبعة. فقراءة يعقوب وأبي جعفر فيما انفردا به جاءت عن السبعة.

فقال رحمه الله تعالى.

فمن أجل هذا قلت: والصحيح<sup>10</sup> أن ما وراء العشرة فهو شاذ. ما يقابل الصحيح إلا فاسد. وظهر منه في تلك الحالة أنه بدا له تغيير السبع بالعشر<sup>10</sup>. فلم يُمهّل وانتقل إلى رحمة الله تعالى.

ثم قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:

سألته أن يكتب لي شيئاً في هذا المعنى يُشفي القلب. فقال لي: أكتب لى فتوى أكتب لك عليها فكتبت له ما صورته!.

<sup>(</sup>١) النشر جـ ١ ص ٤٥ منجد المقرئين ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) منجد المقرئين ص ٥٠.

ما تقول السادة العلماء أثمة الدين وهداة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في القراءات العشر التي يُقرأ بها اليوم. هل هي متواترة أو غير متواترة؟ وهل كل ما انفرد به واحد من الأثمة العشرة بحرف من الحروف متواترة أم لا؟ وإذا كانت متواترة فماذا يجب على من جحدها أو حرّف منها؟.

أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين. فأجابني ما صورته ومـن خطه نقلت:

الحمد لله. القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي. والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة. وكل حرف انفرد به واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله لله الا يكابر في ذلك إلا جاهل. وليس التواتر في شيء منها مقصوراً على من قرأ بالروايات. بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ولو كان مع ذلك عامياً جلفاً لا يحفظ من القرآن حرفاً. ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا تسع هذه الورقة شرحه. وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه. والله تعالى أعلم.

كتبه عبد الوهاب السبكي() اهـ.

<sup>(</sup>١) النشر جـ ١ ص ٤٥، منجد المقرثين ص ٥٠، ٥١.



# «نبذة عن نشأة القراءات وتطويمًا وأول من حون فيمًا»

نزل القرآن الكريم على النبي ﷺ في مدة ثــــلاثة وعشـــرين عامـــًا. وكـــان النبي عليه الصــــلاة والســــلام يتلو مــا نـــزل عليــه على أصحـــابــه في الصــــلاة وغيرهـــا. فكانـــوا يحفظونــه ويعملون به فتعلمـــوا القــرآن والعمــل جميعًا\.

# -نشأة القراءات»

ومن هنانعلم أن نشأة القراءات وبدايتها كانت مع بداية نزول القرآن أ الكريم إلى نهايته. سواء في ذلك المكي منه والمدني. لأن القرآن الكريم نزل بحروفه المختلفة التي يسرها الله للذكر. والحديث الشريف الذي يدل على ذلك ليس فيه ما يقطع بمكان أو وقت نزولها وسور القرآن الكريم كله مكيها ومدنيها تشتمل على الحروف المختلفة.

وكان أخذ الصحابة عن النبي ﷺ على طبقتين.

١ ـ طبقة أخذت عنه مباشرة. كابن مسعود. الذي أخد من فم النبي عليه

<sup>(</sup>١) مقدمة القرطبي ١: ٣٩.

الصلاة والسلام بضعاً وسبعين سورة(ا) وأُبَيَّ، وعثمان، وعلي، وزيد، وغيرهم.

٢ ـ وطبقة أخذت عن الصحابة كابن عباس وعبد الله بن السائب وغيرهما. واستقر أمر القراءة على ما ثبت في العرضة الرمضانية مرتين وهي العرضة الأخيرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بتبقية ما لم تنسخ تلاوته.

ولما توفي عليه الصلاة والسلام. وقاتل الصحابة أهل الردة وقتل منهم نحو الخمسمائة استقر رأي أبي بكر رضي الله عنه. على جمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة (المصحابة رضوان الله عليهم بتعليم القرآن وتفرقوا في الأمصار. وهم على هذه الحال يقرأون القرآن كما سمعوه من رسول الله ﷺ بحروفه المختلفة. وكثر الأخذون عنهم مع تعدد الرجوه واللغات في القراءة التي يحويها ونزول القرآن على سبعة أحرف فكل يقرأ بما علم حتى كان العام الثلاثين من الهجرة (الله ووقع الخلاف بين الناس في القراءة فأفزع الأمر الخليفة الشفيق عثمان رضي الله تعالى عنه. فنسخ من المصحف الذي جمعه الصديق مصاحف وبعث بها إلى الأمصار. وجمع المسلمين عليها. ومنع من القراءة بما خالف خطها. وساعده على ذلك زهاء اثني

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري: ٩: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) انظر النشر ۱: ۷.

<sup>(</sup>٣) هذا التحديد ذهب إليه ابن الجزري في النشر ص ٧ جـ ١. بينما يرى الحافظ بن حجر أن ذلك في سنة خمس وعشرين. في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان (انظر لطائف الإشارات ١: ٥٥).

عشر ألفاً من الصحابة والتابعين. واتبعه على ذلك جماعة المسلمين بعده(١١).

وكان هذا العمل رمزاً للوحدة في الأمة الإسلامية. لكن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا حفظ المصاحف والكتب الذلك حين بعث عثمان المصاحف إلى الأمصار أرسل مع كل مصحف قارئاً توافق قراءته أهل المصحر في الأكثر الغالب الله .

ومضت الماثة الأولى من الهجرة والناسيقرؤون بها في المصاحف على مـاأقرأهم الصحابة والتابعون وتـابعو التابعين.

## <كيفية اختيار القراء الفشرة»

نظراً لكثرة الرواة عن الأثمة من القراء. وكثرة اختلافهم بعد ذلك في العصر الثاني والثالث. ولقلة الضبط. وقِصَر الهمم. أراد الناس أن يقتصروا على إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل. وحسن الدين. وكمال العلم. قد طال عمره واشتهر أمره بالثقة. وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل وثقته فيما قرأ وروى. وعلمه بما قرأ. فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم ولم يختلف على قراءته اثنان فأفردوا من كل مصر وَجَّه إليه عثمانُ مصحفاً إماماً هذه صفته.

## والقراء الغشر وسبب اشتهارهم

قـال الحافظ بن الجـزري نقلًا عن الحـافظ أبي العـلاء في خـطبـة كتاب الغاية له.

<sup>(</sup>١) الإبانة عن معانى القراءات ٢٢ - ٢٣.

<sup>(</sup>٢) النشر ص ٦. تقريب النشر/٢٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ١: ٦، مناهل العرفان ١: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) الإبانة ٢٣.

أما بعد فإن هذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق. ثم ذكر القراء العشرة المعروفين (۱). قلت والقراء العشرة بعض من التابعين وتابعي التابعين الذين كرسوا حياتهم وقصروها على قراءة القرآن وضبطه وتحرير أوجهه وقراءاته. لذلك نسبت القراءة إليهم فقيل قراءة فلان كذا وقراءة فلان كذا فنسبة القراءة إليهم نسبة ملازمة ودوام لا نسبة اختراع وابتداع يضاف الى ذلك ما ذكره العلامة الجعبري في نهج الدمائة (۱) نقلاً عن الحافظ أبي العلاء أيضاً وقد بين العلة في سبب الاقتصار على هؤلاء القراء دون غيرهم م من هو أعلى درجة منهم. فقال: دولقد كان نقلة وجوه القراءات غيرهم ممن هو أعلى درجة منهم. فقال: دولقد كان نقلة وجوه القراءات خلقاً يعسر حصرهم». ثم قال: فلما طالت المدة وقصرت الهمم اقتصر على بعضهم. وكانوا هؤلاء. إما لتصديهم للاشتغال. أو لأنهم شيوخ على اكثر المقرئين حتى لو نسبت قراءة أحدهم إلى من في سلسلة السند بعد أو قبل قال شاذة فإذا عزيت إلى أحدهم قال مشهورة.

# <أركان القراءة الصحيحة»

تعارف العلماء على ضابط لقبول القراءة الواحدة وعولوا عليه. وهو ما اجتمعت فيه ثلاث خلال.

١ ـ أن تتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

٢ ـ أن توافق العربية ولو بوجه.

٣ ـ موافقتها أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا.

<sup>(</sup>١) النشر ١: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) مخطوط في (القراءات الثلاث) للعلامة الجعبري وترجمته في ملحق الأعلام/٤١٣.

والتواتر هو الشرط الأول المعتمد. والركن الأقوم. وهو مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة. والمحدثين والقراء (ا). لذلك شُذذ ابن شنبوذ ت (٣٢٨) لقراءته بما يخالف خط المصحف. واستتيب بحضرة الوزير ابن مقلة كما بُدَّع ابن مِقْسم ت (٣٥٤) لمخالفته شرط التواتر (ا).

# «التدوين في علم القراءات»

لما كانت المائة الثالثة من الهجرة تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات فكان أول امام معتبر جمع القراءات (باصطلاح القراء) في كتاب هو أبو عبيد القاسم بن سلام (ئ) ت (٢٢٤). وجعلهم خمسة وعشرين قارئاً مع السبعة المعروفين. وكان بعده احمد بن جبير ت (٢٥٨) وجمع كتاباً في قراءات الخمسة من كل مصر واحد. وبعده القاضي اسماعيل ابن اسحاق المالكي ت (٢٨٨) ألَّف كتاباً جمع فيه قراءة عشرين إماماً منهم السبعة. وبعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر المشهور ت (٣١٠) ألَّف كتاب (الجامم) فيه نيف

<sup>(</sup>١) غيث النفع: ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر معرفة القراء الكبار للذهبي: ٢٧٦ جـ ٢٠٦١.

<sup>(</sup>٣) قلنا جمع القراءات باصطلاح القراء لأن القراءات عند القراء علم يعرف به كيفية أداء الكلمات القرآنية معزواً لناقله. وإلا لو طالعنا الفهرست لابن النديم لـوجدنـا حشداً سمن ألَّف في جزئيات القراءة كالإدغام والإمالة. والياءات. فالاعتبار هنا لهذا المعنى وهو جمع القراءات باصطلاح القراء.

<sup>(</sup>ع) وهذه الآولية لأبي عبيد نص عليها ابن الجزري وإن كان قد قال في ترجمة سهل بن محمد السجستاني في الفاية جـ ٣٢٠/١ وأحسبه أول من صنف في القراءات. وقال في النشر جـ ١٣٤/١ الدوري وهو أول من جمع القراءات. فالمقصود من الاعتبار المعنى الذي أشرت إليه.

وعشرون قراءة. وبعيده أبو بكر محمد بن أحمد الداجوني ت (٣٢٤) أدخل في كتابه أبا جعفر أحد العشرة. وكان في أثره أبو بكر احمد بن موسى المعروف [بابن مجاهد ت (٣٢٤)] أول من اقتصر على السبعة المعروفين في كتابه المعروف بالسبعة. فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقيين والشام. إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة. من القرآن وتفسيره والحديث فأراد من جمعه السبعة ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء. إن هؤلاء السبعة المعنيين هم الذين لا يجوز أن يُقرأ بغير قراءاتهم (٣٠٠).

# ·اتساع حركة التأليف في القراءات·

ثم ألف العلماء في زمان ابن مجاهد وبعده أنواع التآليف في القراءات. فمنهم من صنف للعشرة كابن مهران في الغاية. ومنهم للست كسبط الخياط في الكفاية. ومنهم للسبع كالداني ومكي وغيرهما ومنهم للثمانية كالأهوازي في الوجيز. ومنهم في مفردات كالحُصْري في القصيدة الحُصْريَّة في قراءة نافع. ومنهم فيما فوق العشرة. كابن الجُندي في كتاب البستان في القراءات الثلاث عشر.

وظهرت بعض الكتب الموسوعية في التأليف فألف أبو القاسم يوسف بن جبارة الهذلي ت (٤٦٥) [الكامل] جمع فيه خمسين قراءة في ألف وأربعماثة وتسعة وخمسين رواية وطريق. وكان في عصره أبو معشر

<sup>(</sup>١) انظر النشر ١: ٣٣، ٣٤ ولطائف الإشارات ١: ٨٥، ٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية: ١٣: ٣٩٠.

عبـد الكـريم بن عبـد الصمـد الـطبـري ت (٤٧٨) ألّف كتـاب (سـوق العروس) فيه ألف وخمسمائة وخمسون رواية وطريقاً.

قىال ابن الجزري «وهـذان الرجـلان أكثر مَن عَلِمْنا جمعـا من القراءات لا نعلم أحداً بعدهما جمع أكثر منها إلا أبا القاسم عيسى بن عبد العزيز الاسكندري ت (٦٢٩) فإنه ألَف كتاباً سماه الجامع الأكبر والبحر الأزخر يحتوي على سبعة آلاف رواية وطريق(١).

### «دخول القراءات للمفرب»

هذا ولم يكن في المغرب وبلاد الأندلس شيء من القراءات إلى أواخر المائة الرابعة حتى أدخلها إليهم: أبو عمر أحمد بن محمد الطّلَمَنْكِي ت (٤٢٩) مؤلف الروضة فرحل إلى المشرق ثم رجع إلى الأندلس بعلم كثير وكان أول من أدخل القراءات إليها ويروون شاذها الجزري دولا زال الناس يؤلفون في كثير القراءات وقليلها ويروون شاذها وصحيحها بحسب ما وصل إليهم أو صح لمديهم. ولا ينكر أحد عليهم بل هم في ذلك متبعون سبيل السلف حيث قالوا. القراءة سنة متبعة بأخذها الآخر عن الأول ...

واستقلت بلاد ببعض كتب القراءات فبعد الماثة الخامسة اشتهرت الشاطبية بالشام بسبب علم الدين السخاوي ت (٦٤٣) فقد كان رحمه الله مشغوفاً بها معنياً بشهرتها معتقداً بشأن مؤلفها وناظمها. وكان أهل

<sup>(</sup>١) النشر ١: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر غاية النهاية ١: ١٢٠، النشر جـ ١ ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ١: ٣٥.

مصر أكثر ما يحفظون العنوان لابي طاهر ت (٤٥٥) مع مخالفته لكثير مما تضمنته الشاطبية(١).

فلما ظهرت القصيدة (الشاطيبة) تركوه (الكاف) ولهذا نظمه كثير يحفظون سوى الإرشاد لأبي العز القلانسي ت (٥٢١) ولهذا نظمه كثير من الواسطيين والبغداديين وبقي الناس على هذه الحال ولم تعرف القراءات العشر بهذا الإطار المحدد لها إلا في أواخر القرن الثامن الهجري وأوائل التاسع حيث اصطفت عناية الله الإمام المحقق ابن الجزري ت (٨٣٣) فسبر غور سبعة وخمسين كتاباً في القراءات المتعددة إسناداً ومُثناً مع إضافة ستة شروح للشاطبية فوق العدد المذكور فتحرر له من الطرق نحو ألف طريق بالتقريب هي أصح ما وجد في زمانه وأعلاه. فلم يقع لغيره ممن ألف في هذا الهِلْم مثله (ا).

فصار ما زاد على القراءات العشر شاذاً، قال ابن الجزري: «وقول من قال إن القراءات المتواترة لا حدَّ لها. إن أراد في زماننا فغير صحيح لأنه لم يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة. وإن أراد من الصدر الأول فمحتمل (٥٠. لذلك قال (أي الحافظ ابن الجزري) عن قراءة ابن محيصن وقد قرأت بها القرآن ولولا ما فيها من مخالفة المصحف لألجقت بالقراءات المشهورة (٢٠ ولكن اعتبرت شاذة نظراً لهذه المخالفة. هذا وما زالت كتب الإمام الألمعي المصقع الطُلعَة. مفاد الدارسين في مجال

<sup>(</sup>١) انظر منجد المقرئين: ٥٣.

<sup>(</sup>۲) لطائف الإشارات: ۱: ۸۹.

<sup>(</sup>٣) منجد المقرئين: ٥٣.

<sup>(</sup>۱) انظر النشر: ١: ١٩٢ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) غيث النفع: ١٨.

<sup>(</sup>٦) غانة النهانة: ٢: ١٦٧.

القرآن وعلومه والقراءات بخاصة. وكل من جاء بعده من مؤلف وقارىء كان عالة عليه في هذا الصدد إلى زماننا هذا. «والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 9

# الروايات الصحيحة والإقوال البشمورة في الأجرف السبعة

### أرلًا: الروايات الصبيط

روى الشيخـان في صحيحيهما بسندهما عن ابن عبـاس رضي الله عنهما. أن رسول الله ﷺ قال: أقرأني جبريل على حــرف. فراجعتـه فلم أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.

زاد مسلم:

قال ابن شهاب. بلغني أن تلك السبعة الأحرف. إنما هي في الأمر يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام ١٠٠٠.

وفي رواية لهما عن أبيّ بن كعب مرفوعاً. وفيه: فقـــال: (أي جبريل) إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحــرف فأيمــا حرف قرأوا عليه فقد أصابوا<sup>١١</sup>).

وفي رواية لهما أيضاً عن المسور بن مخزمة. وابنُ عبدٍ القاري في

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٩/٩ ومسلم بشرح النووي ١٠١/٦ والطبري ١١/١.

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووي ١٠١/٦ الطبري ١٣/١.

قصة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم حينما اختلفا في القراءة وفيه: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر منه".

وفي رواية لمسلم عن أبيّ بن كعب مرفوعاً حينما أنكر عَلِيَّ قراءة رجل وفيه ": فرد إلى الثالثة إقرأه على سبعة أحرف. ولك بكل ردة ردتها مسألة.

وروى الترمذي عن أبي بن كعب قال: لقي رسول الله على جبريل فقال: يا جبريل إني بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز، والشيخ الكبير والغلام والجارية، والرجل الذي لا يقرأ كتاباً قط فقال يا محمد: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وقال هذا حديث صحيح. وزاد أحمد في روايته: فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا فيه.

وروى النسائي والطبري عن أبي بن كعب وفيه ـ حتى بلغ سبعة أحرف ـ وكل شاف كاف (الهوري وفيه ـ وكل شاف كاف الهوري رواية لأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة وفيه ـ كل شاف كاف ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب نحو قولك. تعالى، وأقبل، وهلم، واذهب، وأسرع، وعجل (اله.

وفي رواية للبخاري عن عبد الله بن مسعود. أنه سمع رجلًا يقرأ آية. سمع النبي ﷺ قرأ خلافها. فأخذت بيده. فانطلقت به إلى النبي ﷺ فقال: كلاكما محسن فاقرءالاً. وروى الطبري والطبراني عن زيد بن أرقم

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٩/٩ مسلم بشرح النووي ٩٩/٦ والطبري ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٣/١.

<sup>(</sup>٣) الفتح ٢١/٩ والطبري ٢١/١.

<sup>(</sup>٤) الطبرى ١٢/١.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١٧/١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري جـ ٩ ص ٨٣، ٨٤.

قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد. وأقرأنيها أبي فاختلفت قراءتهم فبقراءة أيهم آخـذ؟ فسكت رسول الله ﷺ فقال: ليقرأ كل انسان منكم كما علم فإنه حسن جميل".

### مها يستفاد هن هذه الروايات

نستخلص من هذه الروايات المعانى الآتية:

 ١ - أنه لو نزل القرآن الكريم على حرف واحد لشق ذلك على العرب جميعاً. لأنهم كانوا أمة أمية ولاختلاف لغتهم ولهجاتهم. وما يسهل به النطق على البعض لا يسهل النطق به على الآخرين.

٢ ـ أن هذه التوسعة كانت في الألفاظ دون المعاني .

 ٣ ـ أن التيسير والتوسعة والإباحة في القراءة بأي حرف من الأحرف السبعة كانت في حدود ما نزل به جبريل وما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم.

 ٤ ـ يؤخذ أيضاً من هذه الروايات أن هذه الأحرف نزلت لتكون مظهراً من مظاهر الرحمة والنعمة فلا ينبغى ان تكون مصدر اختلاف ونقمة.

٥ ـ يستفاد من هذه الروايات أيضاً. حرص الصحابة الشديد على القرآن
 الكريم والمحافظة عليه من التحريف والتغيير.

# ثانياً: «اللقوال المشهورة في المراد من احرف السبغة»

لقد اختلف العلماء في المراد من الأحرف السبعة على أقوال كثيرة. أوصلها ابن حبان إلى خمس وثلاثين قولاً. ونقلها عنه السيوطي في الإنقان ص ١٣١ ولكن سنقصر هنا على أشهر الأقوال فأقول وبالله التوفيق وبه أستعين.

<sup>(</sup>١) الطبري ١٤/١.

### القول الأول:

إن الحديث من المشكل الذي لا يدرى معناه. لأن الحرف مشترك لفظي بين معان كثيرة. والمشترك اللفظي لا يدرى أي معانيه هـو المقصود. ونسب هذا القول إلى أبي جعفر محمد بن سعدان النحوي.

### القول الثاني:

إن لفظ السبعة في الحديث الشريف ليس مراداً به حقيقة العدد المعروف إنما هو كتاية عن الكثرة في الأحماد. كما يطلق السبعون في العشرات. وإنما المراد التيسير على الأمة والتوسعة عليهم.

#### القول الثالث:

إن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالفاظ مختلفة مثال ذلك، هلم، وأقبل، وتعالى، وإليَّ، ونحوي، وقصدي، وقربي فإن هذه ألفاظ سبعة مختلفة كلها بمعنى واحد وهو (أقبل) ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ (للذين ءامنوا انظرونا). أمهلونا، أخرونا، أرقبونا. انظر تفسير القرطبي جدا ص ٢٢ وإلى هذا الرأي ذهب جماهير من السلف والخلف. منهم سفيان بن عيبنة، وابن جرير الطبري ودافع عنه دفاعاً شديداً في مقدمة تفسيره، والطحاوي وابن وهب وكثيرون، والقرطبي، ونسبه ابن عبد البرلاكثر العلماء.

## القول الرابع:

إن الأحرف السبعة هي لغات سبع متفرقة في القرآن الكريم أي إن بعضه بلغة وبعضه بلغة أخرى وهكذا إلى سبع لغات فيكون المنزل لفظأ واحداً لمعنى واحد من لغات متفرقة. وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد بن سلام، وثعلب، وأبو حاتم السجستاني وابن عطية.

### القول الخامس:

إن المراد بالسبعة الأحرف: الوجوه التي يىرجع إليها اختلاف القراءات.

وتحت هذا الرأي أربعة أقوال متقاربة لأربعة من العلماء هم:

أبو محمد عبد الله بن قتيبة، الحافظ بن الجزري، القاضي أبو بكر الباقلاني، الإمام أبو الفضل الرازي. وقد اتفقوا على أن أنواع التغاير والاختلاف في الكلمات القرآنية لا تخرج عن سبعة ولكنهم اختلفوا في تعيينها وحصرها. ونظراً لتقارب أقوالهم فسنكتفي بما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازي في كتاب اللوائح. قال: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه:

- ١ ـ اختلاف الاسماء من إفراد وتثنية وجمع أو تذكير وتأنيث. نحو
   ﴿ فأصلحوا بين أخويكم ﴾ سورة الحجرات الأية/١٠.
- ٢ ـ احتلاف تصريف الأفعال من ماض، ومضارع، وأمر. نحو ﴿ ومن تطوع خيراً ﴾ سورة البقرة الآية /١٥٨.
- ٣- اختلاف وجوه الإعراب. نحو ﴿ ولا تسئل عن أصحٰب الجحيم ﴾ سورة البقرة/١١٩.
- ٤ اختلاف بالنقص والزيادة. نحو ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴾
   آل عمران الآية / ١٣٣٨.
- هـ اختلاف بالتقديم والتأخير. نحو ﴿ وفتلوا ﴿ وقتلوا ﴾ آل عمران
   الأية/١٩٥.

 ٦- اختلاف بالإبدال أي جعل حرف مكان آخر نحو ﴿ هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت ﴾ سورة يونس الآية /٣٠.

٧- اختلاف في اللهجات. كالفتح والإمالة. والتفخيم، والترقيق،
 والإدغام. ويدخل في هذا النوع الكلمات التي اختلفت فيها لغة
 القبائل. نحو. خطوات، بيوت، زبوراً، شنئان، بزعمهم، يقنط.

### القول السادس:

إن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات، وأقول لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ بسبع قراءات متواترة. ولا عبرة بالقراءات الشاذة لأنها وإن رويت واسندت لا يبنى عليها حكم لأنه لم يثبت لها أصل، أنظر أحكام القرآن لابن العربي جد ١ ص ٧٩ وبناء عليه أقول لا تسمى القراءة الشاذة قرآناً.

### القول السابع:

إن المراد بالأحرف السبعة. سبعة أصناف من الكلام. وقد اختلف القائلون به في تعيين هذه السبعة فقيل إنها أمر، ونهي، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال. وقيل غير ذلك. هذا وكل رجح باجتهاده فجزاهم الله خير الجزاء والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

وليس هناك قول متفق عليه بين العلماء في هذه المسألة ولذلك اكتفيت بذكر الروايات الصحيحة والأقوال المشهورة فيها بدون ترجيح. واذا كان لا بد من الاختيار والترجيح في هذه المسألة. فإن القول الثالث هو الذي أختاره وأميل إليه. لأنه يتفق مع الروايات الدالة على اختلاف الصحابة في كلمات من القرآن الكريم ورفع الأمر إلى رسول الله ﷺ. ثم إقرار الرسول كلاً على قراءته ويوافق الأغراض التي من أجلها نزل

القرآن الكريم على سبعة أحرف وهي التيسير ورفع الحرج على الأمة بالتوسعة في الألفاظ ما دام المعنى واحداً. فقد كانوا أمة أمية. وكانت لفاتهم متعددة. وكان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات. ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة. فمن هنا جعل الله متسعاً في اللغات بقراءة المعنى الواحد بألفاظ مختلفة والله أعلم.



# التسم الثانى

#### التعتين ويشتبل على ما يلي:

١ \_ وصف نسخ التحقيق.

٢ \_ توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.

٣\_ منهج التحقيق.

٤ \_ نص كتاب شرح الزبيدي والتعليق عليه.

ه \_ ملحق تراجم الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب.

٦ \_ الفهارس.

فهرس الأعلام فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات

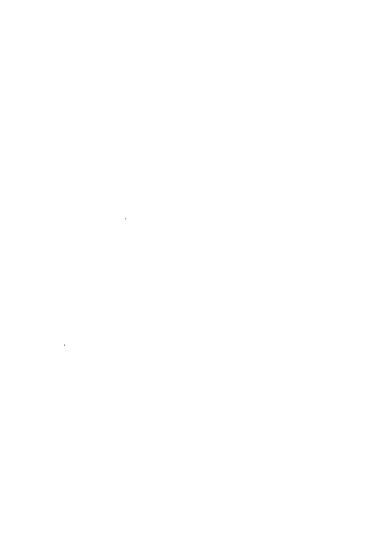

## «وصف نسخ التحقيق»

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ بخطوط مختلفة. حصلت عليها من مكتبة الجامعة الإسلامية. قسم المخطوطات. ومن المكتبة الأزهرية بالقاهرة، وأولى هاذه النسخ بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قسم تصوير المخطوطات. برقم ١٥٥٦ وهي نسخة مصورة من نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية برقم ٤٤٨٦ [٧٥] قراءات. وتقع هذه النسخة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموعة في مجلد بقلم معتاد مسطرتها ٢٥ سطراً من ورقة ٥٦ - ٩٠ المقاس ٢١ سم وقف احمد الدمنهوري شيخ الأزهر السابق. وهذه النسخة رغم رداءة خطها فهي أصح النسخ لقلة السقط منها. وقد رمزت إليها في التحقيق برمز ب. ولا يعلم اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها.

وأما النسخة الثانية فهي محفوظة في المكتبة الأزهرية برقم ٢٥٩ مجاميع وهي ضمن مجموعة بقلم معتاد مسطرتها ٢٣ سطراً من ورقة ٥٩ ـ ٨٣ وقد قام بنسخها اثنان أما الأول فلا يعلم اسمه. وتاريخ نسخها سنة خمس وتسعين وألف هجرية وأما الثاني. فاسمه احمد شلبي وتاريخ نسخها سنة تسع وعشرين ومائة وألف هجرية وقد اعتبرت هذه النسخة أصلاً في التحقيق لتقدمها على النسخ الأخرى تاريخاً. ورمزت إليها في التحقيق برمز أ.

والنسخة الثالثة محفوظة بالمكتبة الأزهرية أيضاً برقم ١٢٨٩ وهي ضمن مجموعة في مجلد بقلم معتاد مسطرتها مختلفة من ورقة ١ - ٣٧ - ١٧ سم. ولا يعلم اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها. ويبدو على ناسخها أنه كان لا يعرف شيئاً في علم القراءات. لكثرة ما فيها من سقط وتحريف وأخطاء في الآيات القرآنية. وغيرها، وتقديم وتأخير لبعض الأبيات إلى غير ذلك.

وقد رمزت إليها في التحقيق برمزج.

وقد عثرت على نسختين لاثنين من العلماء الأفاضل في هذا القرن إحداهما. لشيخ القراء والإقراء بالجامع الأجمدي بطنطا فضيلة الشيخ ابراهيم أحمد سلام المالكي وهو غني عن التعريف وتاريخ نسخها ٧ محرم سنة ١٣٥٨ هجرية. وقد رمزت إليها برمز هـ.

ثانيتهما: نسخة العلامة الشيخ محمد شرَّع المرصفي وهو مقرىء كبير ببلدته (مرصفا) كتبت بخط الشيخ عبد الحق بن البنهاوي وهو مقرىء مشهور معروف وانتهى منها في سنة ١٣٠٤ هجرية وقد رمزت لها برمز د ولكن لا أعول على هاتين النسختين إلا عند الضرورة.

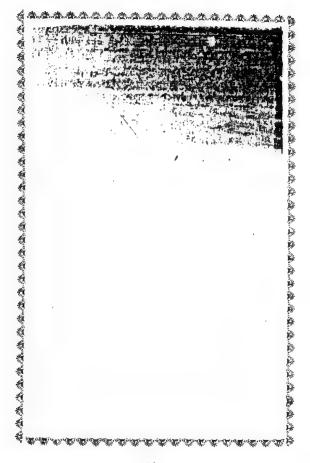

كتابه ألمُّلنون فقال نقال الماع أن لنا لوع والفلط ستدانه تأمعلهمة

مدادده منال التوادص في المدعليه وكم كلام ردي بالابسدا فيد عمد العدفه واحدم واردف المدبالصلاة على الني صلى السعليد و لم لان العد نعالي اقرن السمد باسمده عوومت بيلم ادد ورسوله ولقوله صلاعليه وسلا اسلماً بم حث الطالب الذي قواللسمة على قراة الثلاثة ليحيط بنرا في العشدة وفوله وانعالا أي لابدلك منفول في الثالات في عابد في عسل لك سلطنة الاستخضار والدرة منظومة عبير

مالمتضالضي شقاب الذين إجارير وربالص الديارالاخرم فاحم الهج معرعم أخر وارم عظامي بومننني ناخره فأنا المتكيني الذي ابامه وللناوزارغدت منواتر فلين رهت فانتاكرم راحم وعارجودكيا العي زاخع فؤلد وتلواع ضم اللام وحذف الواو الاولي حنزة والساير فوله وضم بوخلون الخ نعم الياوفني الخالشعبة وحن ودي الماركة للبصرى ودره ودي الماركة للبصرى ودره بهذا النصبط منعين للبا بنين التراع بعن البارخ الخالتين

الدو في التواات الدادة اي

المرسولار كتولوم منظ فتلبه لللنون فتالنيال الفياليا أَذَهُ وا اللَّمَا أَنْهُو كُونِ اللَّهُ اللَّهِ يَكُلُونُ إِلَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ من بيع بيدي ولومن خلف فنوسل من حراء عهدوت تناه العوار عن العدول علامة للروايات بالرسون تحراقها اللهي مداء المه عليه كما وعلى الدويمية اللوار ويَعَدُ وَلَوْنُ مَا لِلْتَ ول من تسلط للا المات من المستث روان ها روالله فلأنتادم العم البيرى والشاك الصطب ي وقد اله ونقاء رايخن عنصباه أالنن وتساعدت فسأدرن الا معيدلا الدرم المدوي ومادي المتدريب من تولا لي عليه والماتر التقادع ليسمنه لسرنا ومعمالك فيلة تله كالانتالية إراله تواب التعنة صشام بم عليم وعبرب لكظاب وأبسع معاممان الانقالا الفاأذال تعليفا اعتظم معيزات وسيولوها فالرالم مام والعداس بالتية 「後、後、後、後、後、後、後、後、後、後、後、後、後、後、後、後、後、後、 ومنابر لمدام البسكية مغرا لفراة سالمان كالماسكية ولله مع لمر لله عالم العما اولم تعبيد عنده كما بلون وعمله ما در العند والمس لوان بناعال ما العام العالم بناء ماعلى ما يعلم وأرش فالدار الوالداسة العدل سالة الال روعاسه عنه نافعاعن أسهلة فقال السنة للدرا ساسا البعدة فالكله لعرب العن اهله المهدية إلى المعنكماً المنطقة ال تهذعكم منتنباه وآنيا والزهد والغلط وقاله المامرعيد الوهاد السك فواة العسرة منزلترة معلومة مكاادين اله وين وليب تواند سي مسئا معقد واعلى من فدا الويدة. الجد مغوا ترميد وإسسام بيدا المرجد الالاه الاستداسيم 61

وعالقان انتصارسول العدولوكا واجودال عاميا كاستنظم وااسق فليتسدوهاالا اتمام الكلفر فعليه كمتاء حناس الرباعدول عدالمري فتذذك ويدمامافرا بالديزة فاستفعشر لمستذالعمرة وتدام العنذالا واردت الهداح مستطوحة الدرة المه : الله نَّة الرمنية ويَدقُوانِهَا عَلِيهُ وَيُعَالِسُ الْمَرْتُهُمُ يوم السين الغالث والعريب مناها دي الم مانا وعطريه وشاماية مسيمه الساقه سدوس مهانيزان ماعة لنغون وقرات الفا ممينهاليه والعام الذلور حيله أسونفا ليخالها ليصهد اللوم عنه ولاحدوجيره احبي وصلى اسه علىسدنا عدوعان الموم المتعالم عودره المانو يحده وال نموالانا محبه وسلموالوالفعارون ذا ويبيغ ينظى حورف لانة تتربها الدوالموال وانواه بانبه عداسه ومولمة وواردكاله لي السعابيه وسيام لا 16 الله تغالب فرن ا غو ومايداء اندورسواه ولموله تعالى ماولعليه متنالها يمرك المالب الدي فذيته السبعة على قرآة العالم المسيد شراة العطنة وقوله وانتله المالالال من منا و الله المناه المناه المناه المنتقبة اللسطيخ المنافره وتالب والرزع بيطوك تنسر النسب

الباويمالينوب لعواسب كويا الناوج يزعل امسله وفؤلم لعاديه وعاهنا بالسلويا كالدله للنهيء ومهله ووقنا وفذ ذنزر أيد يوالندها باليفظ إلها ونوزاا والدرة احسانوها دعا وافعا عرفاء teriminational al secure ما نتن وإربين ويلال المالدا ماستا ما واللهم للهدؤي دالفاضية والوال اربعة ولالى ولمدوعي ووله معامل فياحي اعاردب لا منوي الما والدي تنظ ييه عده النفسة و والمسالينا عبد المال ودال المالعناد عدينا المانة والماعث فردلكا عاسة وللمثلانة والامنا بالشار وفال عامر المه edlivanticle. و ( ماهاهر دلامدره ماادف ماار 11.56 ربية اوطانا متعدية الين عى الدنساك أو وزورى المام المنا السعى اللهاء ولذفا فأنؤوا صال لطنسة أميا ويار سيله في موادي ودنال و المنا اولغفرونونا وصل داغسالاناموينال وعِنَوْنَا فَمِيرًا لِمُ وَمِلْكُمَا اللَّهُ الدُّهُ الْمِنْ عاية التعالالالاطرودال باكالسريقيم بعلى ألهالهالك مدعه والمنواميع وكاباوفت مروجم في الليل في عمل حفاظ معنالمة للحرام وينارة

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الدروالين صلى الله عليه وسلم ويلذا -المعوال وصله مع معرسم له ماولاده ود يالي المالطامرالزلي س المتناكلة وهماكما سقد فاستى العارى بماوا بينف البيعامني المرسولات احدوكالوا مولتمال كل والم وجذالك كاصله اليميى التسرالااي ووله تعالى كلللالمادة المرة الناك درل لغال المائستنادة وفالسامتهم فان الموريول ونظاره كله (ورزيان اب هزار تعاليك الازاملة للي وتقالسام فاعالم لعدله تعالى كل سعار عال ون تسورة المنظارة رئ مؤله تعالى كله بالله واو ال الله المارالي المارات المارات المارالها والنابعة بنال المالم على معد النالك في له منالي كالمال كما الدكرون بسوره التات تله ية احرى الاول صواد تعاليكل المالم المالي والمالي من المالي المالي المرينة الطالب موله نقالي كالا تروه وفي سورة النكائر الا تذ احدى الول

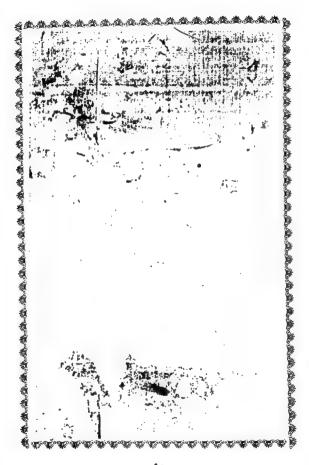

515 19 以前,我我我我我我我我我我我我我 المرايد والشابي المام م

مخشدالتىالاى دواتها وروانتها فلمانعا دماله بمذانبوى والزمان المفتطيفة ي تقت الهيرونقاعدت عدي عمارهداالفن وساعدت الامديقددلك الحائعتسرة وماهى الابالانزوب برمن تعلم عليم الصلاة والسكرام انزلاالقراك علىسبعة احرف ومعن الحديث فاحتلاف الالفاظ على لصواب لقتمة هنسام بن كبيروعرين الخنداب ولابسم ويهله إهالهامن الهمة اذذان بتبليغا تأبيالاعظمة بحزات رسولها فالالهاء ابوالعتَّاس بن يتهدُّ لانعلر أحد آمن السلين منع القراد الثلاث الزينة على السَّاجِ وكدر بهن ليزكين عالماً إنها إو له بيَّت عدَّره كمن كيون في له بالمر اوغيره لسس لران تقرا عالسس بعلمه انتهى كاليه ابعالقاسها الهذلي بالأمالك ذخع الامعندن وأعماعه السيملة فقال السنتر للجهر بهاش الية و قال كاعلم لسئل عنه اهله انتاى و انتشاق ان من الماتر في على وكان امامًا فه كان ذلك العلم يتعلق به عليَّ اعْر وهوعيزمنفن أه داخل الوهر والدلط وقال الكرام عبدال تفاد السكي ورازة العشرة منوارع

يتوازة معلوبة من الدين بالضوورة وليسراواترشي مهامقصوراعلى مي ورابا لروايات برهي منوارة عند كامسراً يقول انتهد أن لا المرالالله وا محد ارسول الله ولوكان مع ذلك عاميا لا يحفظ سرفا موافر الا انهى فلت ومن اواد اللامرفي هذا وفلية بكتاب منجد المقريس لشيئث بس الدس محد بين محد بن محد الجذش مي فقد ذكر بعض من قر الماشر شرطينقة الغضم وقداستخزت المهتعالى فاردتاها في ورأة الذائة المرضية وقل ورا تعاع بت التالُّث والعنسرُون من فأذ عشرين وتمان مأتة مستعدالات المتنبع على قرأة الذارتة المحيط بقرأة العشرة وفتى المانقلااي الب لك من منعُول في التَّكُونَةُ لَعِصُل لَك سلطْسَهُ الْآسِفُنَمُ الْآسِفُنَمُ الْآسِفُنَمُ الْآسِفُنَمُ ا والدبؤمنظ ومأتجب التسم للشيخ ايضروهو بأليف ادخاه في متى التسدير ولمرترك من اليسير لفظت سيممناه كله

فقام احسب ب عساي احسب حرف الدرة بالجرار عدد عام اليت المربعين والت الالماماتان واللام دلاتون والهاحسة والدال ادبعة والالف وأحد ومفره ولله وعام اضاحي العام الذى فطرت ونه هن المصيدة وذلك ابالضاد عدد عالماني أنه والناعشرة وألد لتائمة وألحم زلائه والدادسيعن النسوداك

غاين ما يكون من التفال الي طرود لك ان العرب خرجوا على كينيد لكذين النيخ معهم في بغير داجيد ما معهم وكالن وقت خرد جهم في الليل في فعلا سعى كال الشريخ كوذت أقتلا وصدودهم عنابيت الوام وزيات البتى صلى إلىد عليه وكسمرتم ان الديمارك وتعالى تداركة بريحة منه ولطف ووجد من كفل بحلب والصالرا لكرم الني صياالد عليه وله وبلغث المدمراده من معولهم باولاده ولدر الحدوا لمنة وصالیه علی برن محدالنی الامی الطاه الزکی بدر المقام ومصاح الظلك ولنع تشديد كمثيرا طبيب ما رکا الى يوم الدين و رضي الدرون صى ب واكر وذريته وازوا جرالطاهرن والمابية لهم بإحسان الى يوم الدين تمست



### «توثيق نسبة الكتاب إلى البؤاف»

اعتمدت في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه على ثلاثة مصادر.

الأول: فهرس الخزانة العلمية الصُّيبْجية بسلا بالمملكة المغربية الذي أعده الدكتور محمد حجي. والذي قام بإصداره ومعهد المخطوطات العربية بالكويت، فقد ذكر فيه نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف حيث ذكر اسم الكتاب واسم المؤلف. وأشار الى رقم المخطوط في فهرس الخزانة المذكورة كما أشار إلى ترجمة الزبيدي عند الزركلي ومصادرها في الإعلام. وذكر أيضاً بعضاً من كلام الشارح من أول المخطوط وبعضاً من آخره".

الثاني: ما قاله الشارح نفسه في مقدمته من أنه أراد شرح الدرة المضية لشيخه الحافظ ابن الجزري وأخبر أنه قرأها عليه في مجالس آخرها بعد عصر يوم السبت الثالث والعشرين من جمادي الأخرة سنة ثمان وعشرين وثمانمائة هجرية ببلدة زبيد".

الثالث: ذكر الدكتور نسيب نشاوي في تحقيقه لكتاب الدقائق

<sup>(</sup>١) انظر الفهرس المذكور في مخطوطات الجامعة الإسلامية برقم ٢٨٨ ص ٣٨.

 <sup>(</sup>٢) انظر كتاب المدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية تحقيق المدكتور نسيب نشاوي. فقد ذكر فيه المحقق أنه ممن تتلمذ على ابن الجزري وأنه ألف شرح المدرة وقرأه على ابن الجزرى.

المحكمة في شرح المقدمة الجزرية. نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. وأنه من تلامذة ابن الجزري. وقرأ هذا الشرح عليه سنة ٨٢٨ هـ وذكر أن هذه النسبة من المكتبة الظاهرية بدمشق. وهذا يؤكد لنا أن نسبة هذا الكتاب وهو شرح الدرة للعلامة الزبيدي نسبة صحيحة وثابتة.

وهناك مصدر رابع في ملحق رقم / ٢ ص ٢٧٥ لبروكلمان فقد ذكر اسم المؤلف وشرحه للدرة وسماه وإيضاح الدرة المضية».



أما المنهج الذي سلكته في تحقيق هذا الكتباب. فيتلخص فيما .:.

ا ـ وثقت كل ما جاء بالكتاب بمقابلة النسخ. وصححت ما رأيت أنه خطأ. وأتممت ما اعتقدت أنه ناقص منها. ووضعت اللفظ المخالف بين معقوفين ليدل على زيادته على نسخة الأصل. أو نقصانه عنها.

٧ ـ قد أكرر ما ذكره الشارح في قراءة المخالفين لزيادة الإيضاح في الترجمة إذا كانت تحتاج إلى توضيح. أو أشير اليها فقط مع نسبتها إليه. إذا كانت واضحة. مع ذكر قراءة المسكوت عنهم الموافقين لأصولهم في نفس الكلمة المذكورة. وذلك ليكون أمام القارىء قراءة الأثمة الثلاثة في اللفظ المختلف فيه كاملة. ولقد اضطرت إلى هذا التكرار البسيط كقولي. كما ذكر الشارح، وخلافاً لأصله. ونحو ذلك بهدف التوضيح للقراء الذين ليس هذا مجال تخصصهم وكذلك للمبتدئين حتى تعم الفائدة. ولقد كان تعليقي أكثر من كلام الشارح لتحقيق هذا الهدف. وكثيراً ما نرى علماء التفسير وغيرهم يكثرون في تعليقاتهم على الأصل. كما في حاشية العلامة الجمل على الجلالين وغيره.

٣ ـ وجهت القراءات التي وردت للائمة الثلاثة فقط توجيهاً وسطاً بين
 الإطناب والإيجاز. معتمداً في ذلك على الكتب المشهورة في

ذلك. كإتحاف فضلاء البشر للبنا. والحجة في القراءات لكل من أبي زرعة. وابن خالويه. والكشف لمكي بن أبي طالب. وشرح الشاطبية لكل من السخاوي وأبي شامة، والفاسي، والجعبري، وشعلة. وشرح الدرة لابن عبد الجواد وشرح الطبية للنويري وشرح الدرة للنويري أيضاً. وإعراب القرآن للعكبرى. وكذلك كتب التفسير التي تتعرض لتوجيه القراءات. كالبحر المحيط والفخر الرازي. والتسهيل لابن جُزي. وغيرهم وبعد التوجيه أذكر مصدر القراءات والتوجيه معاً. كأن أقول: (الإتحاف والنويري) مثلاً وقد يكون التوجيه المذكور في بعض هذه المصادر أو في مجموعها. وقد اقتفيت أثر الشيخين الكبيرين الشيخ محمد النويري المالكي في شرحه على الدرة. والشيخ أحمد المعروف بابن عبد الجواد في شرحه على الدرة. والشيخ أحمد المعروف بابن عبد الجواد في شرحه على الدرة أيضاً في ذكر ما انفرد به أبو جعفر أو يعقوب أو أحد الرواة عنهما.

٥ ـ ترجمت لمن بقي من القراء العشرة حيث أوردهم الشارح في كتابه.
 وكذا ترجمت لغير القراء الذين أوردهم الشارح في كتابه. وذلك في
 ملحق خاص في نهاية الكتاب.

بيان حكمها للقراء الثلاثة.

٦- نسبت الآيات القرآنية إلى سورها وخرجتها مع كتابتها بالرسم العثماني. أصولاً وفرشاً. وكذلك خرجت جميع الأحاديث والآثار التي وردت في الكتاب مع وضع الكلمات القرآنية بين قوسين. تمييزاً لها من غيرها. وقد أصبح الكتاب مفيداً لطلاب العلوم الشرعية. والعربية يستفيد منه طالب علم القراءات والتفسير والنحو وغيرهم. والله الموفق.





### •بسم الله الرحون الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله الذي تولى حفظ كتابه المكنون فقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَ إِنَّالَهُۥ كَنَفِظُونَ ﴾ وقال في القرآن المجيد ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلْفِهِ مَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ فتلقاه العدول عن العدول واتصلت الروايات بالرسول محمد النبي الأمي ﷺ وعلى آله وصحبه الكرام ومجد وكرم.

ثم لا زالت الأمة تنقله على [اختلاف] [الغاتها] حتى انتشرت رواتها ورواياتها. فلما تقادم العهد النبوي والزمان المصطفوي قصرت الهمم. وتقاعدت عن تحصيل هذا الفن وتباعدت (فتبادرت) الأثمة بعد ذلك إلى العشرة الأحرف أ. وما هي إلا [نزر يسير] من قوله ﷺ: (أنزل القرآن على سبعة أحرف أ.)

<sup>(</sup>١) الآية ٩ سورة الحجر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ سورة فصلت.

<sup>(</sup>٣) سقطت من ب وفي ج [الاختلاف].

<sup>(</sup>٤) في نسخة ج [لغاته]. فالضمير يعود على الكتاب المكنون.

<sup>(</sup>٥) صبق الكلام على تطور القراءات ونشأتها ص ٦٣.

<sup>(</sup>٦) سقطت من ج.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين هكذا في نسخة ج [بالأثر ويسير] وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٨) مبن تخريج هذا الحديث وكذلك ذكر الروايات الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع في ص٧٧.

ومعنى الحديث في اختلاف<sup>(۱)</sup> الألفاظ على الصواب لقصة هشام بن حكيم<sup>(۱)</sup>. وعمر بن الخطاب<sup>(۱)</sup>. ولا يسع من علمها من الأمة إهمالها إذ ذاك تبليغاً [تاماً]<sup>(1)</sup> [لأعظم]<sup>(1)</sup> معجزات رسولها. قال الإمام أبو العباس بن تيمية (<sup>1)</sup>:

(لا نعلم أحداً من المسلمين منع القراءة بالثلاث الزائدة على السبعة. ولكن من لم يكن عالماً بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد بالمغرب أو غيره. ليس له أن يقرأ بما الله يعلمه [ولا أن ينكر الله على من علم الله يعلمه الله يعلمه الله علم الله يعلمه الله علمه الله علم الله علم الله علمه الله علمه الله علم الل

قال أبو القاسم(١٠٠ الهزلي سأل مالك٢١٠ نافعاً(١٠) [رضي الله عنه عن

<sup>(</sup>١) يبدو أن الشارح رحمه الله تعالى لم يعتبر حقيقة العلد وفسر الحديث بإختلاف الألفاظ وهذا قول من الأقوال المشهورة في هذا الحديث الشريف وهـو قول شيخـه الحافظ ابن الجزري وقد سبق ذكر الأقوال في هذا الحديث وذكر رواياته الصحيحة في ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في ملحق الأعلام ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في ملحق الأعلام ص ٦٦٥.

<sup>(</sup>٤) لفظ [تامأ] سقط في أ. وب.

 <sup>(</sup>٥) في نسخة أ. لعظم: وما ذكرنا من بقية النسخ وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في ملحق الأعلام ص ٥٦١.

<sup>(</sup>٧) في نسخة ب لا وفي نسخة ج ليس بعلمه.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين سقط من ج.

<sup>(</sup>٩) في نسخة ب [ما] بدل [بما].

<sup>(</sup>١٠) فتاوي الإمام ابن تيمية ج ١٣ ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>١١) ترجمة الإمام الهزلي في ملحق الأعلام ص ٥٥٦.

<sup>(</sup>١٢) ترجمة الإمام مالك في ملحق الأعلام ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>١٣) ترجمة الإمام نافع ص ١٩٥.

البسملة] فقال: السنة الجهر بها فسلم إليه وقال: كل علم يسأل() عنه أهله إنتهى.

ولا شك أن من تكلم في علم [وكان] إماماً فيه وكان ذلك العلم يتعلق به علم آخر وهو غير متقن له داخله الوهم والغلط [فقال] الإمام عبد الوهاب السبكي [قراءة] العشرة متواترة معلومة من الدين بالضرورة. وليس تواتر شيء منها مقصوراً على من قرأ بالروايات بل هي متواترة عند كل مسلم (علي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. ولو كان مع ذلك عامياً لا يحفظ حرفاً من القرآن. إنتهى.

قلت: ومن أراد تمام الكلام في هذا فعليه بكتاب منجد المقرئين لشيخنا شمس الدين محمد بن محمد [بن محمد]<sup>(۱)</sup> الجزري فقد ذكر بعض من قرأ بالعشرة في ستة عشر طبقة إلى عصره<sup>(۱)</sup>.

وقد استخرت الله تعالى. وأردت إيضاح منظومة الدرة المضية في قراءةالثلاثة وقد قرأتها عليه في مجالس [بعـد] عصر يوم السبت الثالث

<sup>(</sup>١) هذا النص رواه أبو القاسم الهزئي في كتابه الكامل الذي جمع فيه خمسين قراءة ودكره الشمس المتولي في الروض النضير. والحافظ ابن الجزري في (منجد المقرئين).

<sup>(</sup>۲) في نسخة ج [كان] بدون واو.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ب وج [وقال].

ري سقطت من أ.

 <sup>(</sup>a) تقدم الكلام على تواتر الفراءات العشر والحوار الذي دار بين الحافظ بن الجزري
 والإمام السبكي ونص فتواه ٦٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من أ. ب وقد تقدمت ترجمته في ص ٢٩

<sup>(</sup>V) منجد المقرئين لابن الجزري ص ٢٩. (A) سقطت من ب

والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وثمانمائة بمسجد الأشاعر داخل مدينة زبيد وسمعها بقراءتي جماعة كثيرون وقرأت أيضاً بمضمنها عليه في العام المذكور [جعل الله ذلك](١) خالصاً لوجهه الكريم بمنه وكرمه ومجده آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم [قال رحمه الله:

#### «بسم الله الرحجي الرحيم»

قُسل الحَمْدُهُ آلَّـذِي. وَحْدَهُ عَـلاَ وَمَـجَّـدُهُ وَآسْأَلُ عَـوْنِـهُ وَتَـوَسَّلاَ وَصَـلً عَـلَى خَـيْرِ الْأَنَـامِ مُحَـمَّـدِ وَسَـلُمْ وَآل وَٱلصَّحَابِ وَمَـنْ تَـلاَ وَبَـعُـدُ فَـخُـدُ نَـظٰمِـي حُـرَوفَ ثَـلاَئـةٍ تَـتِـمُ بَـهَا الْعَشْـرُ ٱلقِـرَاءَاتُ وَٱنْـقُـلاَ تَـتِـمُ بَـهَا الْعَشْـرُ ٱلقِـرَاءَاتُ وَٱنْـقُـلاَ كَمَا هُـوَفِي تَحْبِير تَيْسِير سَبْعها فَـأَسْأَلُ رَبِي أَنْ يَـمُـنْ فَـتَـكُـمُـلاَ

حمد لله تعالى لقوله: [養] (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله

<sup>(</sup>١) ما بين الحاجزين هكذا في نسخة ب [جعله الله تعالى].

 <sup>(</sup>٢) سقط ما بين المعقوفين من ج.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين هكذا في نسخة ب [عليه الصلاه والسلام].

 (١) هذا الحديث رواه ابن ماجة وابن حبان والدارقطني في سننه وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة انظر سنن ابن ماجة (١٨٦٤) ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. وسنن أبي داود رقم (٤٨٤٠) والدارقطني [ص ٨٥].

وانظر إرواء الغليل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (جـ ٣٠/١) ففيه بسط وإيضاح والله أعلم.

(٢) ما بين المعقوفين في نسخة ب، ج. هكذا [وأردف الصلاة].

(٣) وهذا معنى قوله تمالى: ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ الأية ٤ سورة الشرح أي اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد وفي مواضع من القرآن وقد رري في هذا حديث أن الله قال له: ﴿ إذا ذكرت ذكرت معي ﴾ انظر تفسير ابن جزي جـ ٤ ص

حديث أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت علىآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. رواه البخاري ومسلم. انظر الفتح ١٥٢/١١ ومسلم ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي ٢٠٥/١١.

(٤) الآية! ٥٢ سورة النور.

(٥) الأية/ ٥٦ سورة الأحزاب.

(٦) سقطت من أ، ج.

(٧) وبذلك يظهر لنا أن طريق الدرة وطريق التحبير واحد (وتحبير التيسير) كتاب جمع فيه
 الحافظ ابن الجزري القراءات الثلاث مع القراءات السبع على الوجه الذي ذكره
 الداني في التيسير،

أيضاً. وهو تأليف حسن أدخله في متن التيسير ولم يترك من التيسير لفظة سمعناه كله() (على) الشيخ في بلدنا() زبيد سنة [ثمان]() وعشرين وثمانمائة.

أَبُو جَعْفَرِ ﴿ عَنْهُ ابْنُ ﴿ وَدُوَانَ نَاقِلُ كَذَاكَ ابْنُ جَمَّانِ سُلَيْمَانُ ذَوُ الْعُلَا وَيَعْفُوبُ قُلْ عَنْهُ رُوَيْسُ وَرَوْحُهُمْ وَيَعْفُوبُ قُلْ عَنْهُ رُوَيْسُ وَرَوْحُهُمْ وَإِسْحَاقُ مَعْ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفِ تَلَا

أما أبو(۱) جعفر فهو يـزيد بن القعقاع مـولى أبي الحارث المخزومي . مسحت أم سلمة على رأسه صغيراً . وهـو من أجـل شيـوخ نـافـع . قـدمـه عبد الله بن عمر [في الكعبة . فصلى بالناس] توفي (۱) بالمدينة سنة [ثمـان] (۱) وعشرين ومائة . روى عنه عيسى بن وردان أبو الحارث الحدل المدني القارىء ولم أعثر على تاريخ وفاته [نقل بعض الشارحين أنه مات سنة ستين ومائة] (۱).

<sup>(</sup>١) في نسخة ب لفظ (من) بدل على.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ب لفظ (ببلدنا) بدل في بلدنا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة أي ج [ثمانية] والصواب ما ذكرنا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ب عج شرح البيت الأول فقط على حدة ثم شرح البيت الثاني.

 <sup>(</sup>٥) قول الناظم (أبو جعفر عنه ابن وردان) هذا شروع من الناظم في ذكر أسماء القراء الثلاثة واحداً بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلاً.

 <sup>(</sup>٦) أبو جعفر هو الإمام الأول وأحد راوييه ابن وردان والآخر ابن جماز.

<sup>(</sup>۷) تقدمت ترجمته كاملة في ص ٤١ .

<sup>(</sup>A) في نسخة الأصل ثمانية. والصواب ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين سقط من ب.

وروى عنه ابن جماز وهو سليمان بن مسلم ابن جماز أبو الربيع الزهري مولاهم المدني قديم الوفاة(١).

[قول المتن](١) ويعقوب(١) الخ.

الثاني: هو يعقوب بن إسحاق البصري الحضرمي مولاهم من بيت العلم [والقراءة]( ) كان قديماً بالقراءة نحوياً. [متحرياً] ( ) توفي في ذي الحجة سنة خمس ( ) ومائتين. وروى عنه محمد بن المتوكل اللؤلؤي. شهر بويس ( ). وروى عنه [أيضاً ] ( ) [أبوالحسن] ( ) روح بن عبد المؤمن ( ) ( )

الشالث: خلف بن هشام البزار البغدادي مولى لبني كاهل روى عنه إسحاق بن إبراهيم المروزي الوراق وإدريس بن عبد الكريم الحداد(١١)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته وتاريخ وفاته في ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين هكذا في نسخة ب [قال رحمه الله].

<sup>(</sup>٣) ذكر البيت كاملًا في نسخة ب.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ب [والقرآن].

<sup>(</sup>٥) في نسخة ب [متجدداً].

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته كاملة في ص ٤٤.

<sup>(</sup>V) تقدمت ترجمة رويس وتاريخ وفاته في ٤٦ .

<sup>(</sup>٨) سقطت من ج.

<sup>(</sup>٩) في نسخة ب (أبو الحسين). وما ذكرناه هو الصواب.

<sup>(</sup>١٠) تقدمت ترجمة روح وتاريخ وفاته في ٤٦.

<sup>(</sup>١١) تقدمت ترجمة خلف وراوبيه وتاريخ الوفاة لكل منهم في ٤٧ ؟ ٨٠.

لِـــــُـــانِ(١) أَبُـــو عَـــمُـــرو والأوَّل نـــافـــ وَسُالِثُهُمُ مَعَ أَصْلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَإِنْ كِلْمَة أَطِلَقْتُ فَالشُّهُ مِرَةَ آعْتَ مِدُ

كذلك تعريفا وتنكيرا اسجلا أي قراءة يعقوب كقراءة أبي عمرو فإن يعقوب قرأ على أبي المنذر [وقرأ]٣ أبو المنذر؛ على أبي عمرو. وقراءة أبي جعفر كقراءة نافع لأن نافعــــًا

(١) قول الناظم (لثان أبوعمرو الغ) معناه أن الناظم رحمه الله تعالى جعل لكل إمام من الأثمة الثلاثة المذكورين أصلاً من الأثمة السبعة رتب قراءته على قراءته لقربها منها. فجعل للثاني في النظم. وهو يعقوب أبا عمرو لأنه كما قال الشارح رحمه الله تعالى قرأ على أبي المنذر وقرأ أبو المنذر على أبي عمرو. وكذلك أبو جعفر وخلف كما قال

(٢) في نَسخة أ. ج (وثالثهم مع حمزة) والصواب ما ذكرنا كما في نسخة ب لأن قوله مع حمزة يستفاد منه أن خلفاً إذا وافق حمزة لا يذكره وإن خالفه ذكره.

والصواب أن خلفاً في هذه القصيدة (الدرة) إذا وافق روايته عن سليم عن حمزة أهمله وإن خالفه ذكره. ومن هنا يعلم أن خلاداً ليسله علاقة في النظم بدليل أن الناظم لم يتعرض لذكره في باء الجزم فإن خلاداً عن حمزة هو المدغم وأن خلفاً عن حمزة هو المظهر ولذلك لم يذكره الناظم في هذه المخالفة.

فظهر لنا أن خلاداً ليس له علاقة بالدرة. وأن الخلاف إذا كان بين راويي أبي جعفر أو يعقوب فلا يـد من ذكره. وأما إذا كان الخلاف بين خلف وخلاد ووافق خلف في اختباره روايته عن حمزة فلا يتعرض لذكره وإن خالفه ذكره وسيأتى تنبيه الشارح على هذه المسألة قريباً.

(٣) سقطت من أ.

(٤) ترجمته في نهاية الكتاب في ملحق الأعلام ٥٥٩.

.....

قرأ على أبي جعفر. وقرأ خلف على سليم وقرأ سليم على حمزة. وخالفوهم فيه في مواضع. فإذا خالف أحدهم ذكره (١) في هذه المنظومة. وما وافقوهم فيه أهمله. وأما إذا وافق ابن وردان مثلاً قالون وابن جماز ورشا فإنه أيضاً يذكره فعلمت أن الضمير في قوله (خالفوا) للمشايخ (١). فقط لا لرواتهم. ورمز لكل شيخ وراوييه برمز أصله (١) وراويه .

وقد اصطلح فيها(أ) اصطلاحات الإمام(ا)الشاطبي. وربما يطلق الكلمة(ا) أو يعبر بعبارة غامضة كما ستراه مشروحاً.

 <sup>(</sup>١) هذا معنى قول الناظم (فإن خالفوا أذكر) أي أذكر ذلك المخالف مع ترجمته ورمزه أو صريحه (وإلا فأهملا) أي إذ اتفق مع أصله في الترجمة لا أذكره بـل أحيله إلى ما ذكـر لأصله في الشاطبة.

 <sup>(</sup>٢) وقد اعتبر بعض شراح الدرة أن الضمير للمشايخ ورواتهم كالإمام النويري وغيره
 وكلام الشارح يفهم منه العموم فلا أدري لماذا قال (للمشايخ فقط).

<sup>(</sup>٣) أي يرمز أصله المذكور في الشاطبية. وبناء عليه يصير ترتيب الرموز هكذا كلمة (أبج) رمز لنافع وراوييه في الشاطبية. فتكون كذلك لأبي جعفر وراوييه في الدرة هكذا. الألف لأبي جعفر والباء لابن وردان والجيم لابن جماز. وكلمة (حطم) رمز لأبي عمرو وراوييه في الشاطبية فتكون كذلك ليعقوب وراوييه في الدرة، الحاء ليعقوب والطاء لرويس والياء لروح.

وكلمة (فضق) رمز لحمزة وراوييه في الشاطبية فتكون كذلك لخلف وراوييه في الدرة هكذا الفاء لخلف والضاد لإسحاق. والقاف لإدريس.

<sup>(</sup>٤) لفظ فيها. سقط من أ.

<sup>(</sup>٥) ترجمة الشاطبي في نهاية الكتاب ص٥٦٦ .

وقد اعتذر [عن<sup>(۱)</sup> ذلك بقوله (فالشهيرة اعتمد) وإذا ذكر التنكير استغنى [به]<sup>۱۲)</sup> عن ذكر] التعريف. وإذا ذكر التعريف استغنى [به]<sup>۱۲)</sup> عن [ذكر]<sup>۱۱)</sup> التنكير<sup>(۱)</sup>.

والترجمة والرمز تقديماً وتأخيراً وتخليلاً (أي توسط الرمز الكلمي بين حرفين). وإيراد الفصل (أي بالواو) وتركه من أحرف لا ريبة في إتصالها وتكرار الرمز لما عارض (أي كتزين اللفظ أو تتميم القافية) وأمثال ذلك مما وقع فيه الشاطمي علم ذلك من تتبم أبياتها.

- (١) سقط ما بين المعقوفين من ج.
  - (٢) سقط لفظ به من أ.
  - (٣) سقط لفظ به من أ ، ج
    - (٤) سقط من أ ، ج .
- (٥) قول الناظم (وإن كلمة أطلقت فالشهرة اعتمد) معناه أن الناظم رحمه الله تعالى ربما أورد الكلمة التي خالف فيها القارئ أو الراوي أصله من غير تقييد بشيء من الفيود معتمداً في ذلك على الشهرة بين القراء.

وهذا الاصطلاح له موارد متفرعة نوضحها بالتمثيل فنقول.

تارة يورد الناظم الكلمة القرآنية المختلف فيها ويذكر حكمها لقدارىء أو راو وتكون تلك الكلمة نذات نظائر ويكون القارىء أو الراوي قد خالف أصله فيها وفي نظائرها ولكن الناظم يطلق الكلمة بدون تقييد بما يدل على شمول الحكم لها ولنظائرها: إعتماداً على الشهرة كقوله في سورة البقرة ﴿ دفاع حز ﴾ يريد أن يعقوب خالف أصله في هذه الكلمة فيقرؤها بكسر الدال وفتح الفاء والمد هنا وفي سورة الحج مماً ولكن الناظم أطلقها ولم يقيدها بما يفيد مخالفة يعقوب أصله في هذه الكلمة وفي نظائرها بأداة العموم كقوله معاً أو جميعاً أو نحو ذلك إعتماداً على أنه اشتُهر عند القراء أن يعقوب مخالف أصله في هذه الكلمة في الموضعين معاً.

وتــازة يذكر الكلمة مطلقة ويذكر حكمها وقارئها ويريد به تخصيص خلاف القــازىء أصله بهذا الموضم دون غيره من النظائر الواقعة في مواضع أخر. وتحت هذه الصورة حالتان: لأن هذه النظائر قد تكــون مختلفاً فيهــا بين القراء لكن وافق ذلــك القارىء= أصله فيها جميعاً. أو مجمعاً عليها بين القراء ولا خلاف لأحد فيها.

مثال الأولى: قوله في سورة الأنعام ﴿ وحز كلمت ﴾ يريد أن يعقوب خالف أصله في هذا الموضع بخصوصه هنا فقط دون التي في الأعراف وموضعي يونس وموضع الطول. فإن يعقوب وافق أصله. فيها فقرأها بالإفراد أيضاً فالناظم أطلق الكلمة ولم يقيدها بما يدل على تخصيص المخالفة بهذا الموضع كقوله. هنا مثلاً اعتماداً على ما اشتُهر عند القراء من أن يعقوب خالف أصله في هذا الموضع ووافقه في الباقي.

ومثال الثانية: قوله في الهمزتين من كلمة ﴿ آمنك لأنت آدَ ﴾ يريد به قوله تعالى ﴿ آمنك لأنت الحليم ﴿ آمنك لأنت الحليم الرشيد ﴾ سورة هود الآية ٧٠ ون قوله تعالى : ﴿ إنك لأنت الحليم الرشيد ﴾ سورة هود الآية ٨٧ فالناظم أطلق الكلمة ولم يقيدها بما يدل على تخصيص مخالفة أبي جعفر أصله في هذا الموضع فقط كقوله هنا. مثلاً اعتماداً على ما اشتهر بين القراء. أن أبا جعفر يخالف أصله في هذا الموضع لأن الخلاف في سورة يوسف فقط. وأما موضع هود فقد اتفق القراء على قراءته بالإخبار.

وتارة يذكر الكلمة مطلقة ويريد التذكير أو الغيبة أو الرفع في الكلمات التي تحتمل هذه القراءات وأضدادها فلا يقيده بما يدل عليها كالشاطبي.

وتدارة يورد الكلمة مطلقة ويستغني باللفظ عن القيد فيعتمد في جميع ذلك على الشهرة وأما قول الناظم (كذلك تعريفاً وتنكيراً أسجلاً) فيحتاج إلى تمثيل وهو مثل قوله: ﴿المسر واليسر أثقلاً﴾ يعنى أن أبا جعفر قرأ بضم السين من لفظي العسر سواء كان اللفظان معرفين أم منكرين ولكن الناظم لم يأت بما يدل على شمول الحكم للمعرف والمنكر اعتماداً على ما اشتهر بين علماء القراءات أن أبا جعفر يقرأ بضم السين من المعرف والمنكر معاً.

وكذلك يفعل من الكلمة المنكرة يطلقها ويريد بها إطلاق الخلاف وعمومه في المموف باللام أيضاً. مثال ذلك. قوله في باب الهمز المفرد ﴿خاطين متكى ألا﴾ يريد به ﴿خاطين﴾ كيف وقع فاندرج فيه المعرف ولم يأتِ بما يدل على شمول الحكم للمنكر والمعرف اعتماداً على شهرة الخلاف لأبي جعفر في الجميع.

فائدة: خلف في اختياره لم يخرج عن القراءات السبعة بـل ولا خالف حمزة والكسائي وشعبة الا في ﴿ وَحَكَرُمُ عَكَلَ قَرْدَيَةٍ ﴾ و ﴿ دُرِّيَ ﴾ و وَحَدَلك ورد عنه السكت بين السورتين ، ولم يرو عن راوييه في هذه المنظومة [اختلاف من البسملة الله قال الشيخ رحمه الله تعالى]:

(١) في نسخة ب. القراءة بالتاء المربوطة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ب زيادة [أبا بكر].

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٥ سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٥) السكت لخلف بين السورتين من طريق الطيبة وذلك من طريق الإرشاد لأبمي العز القلانسي بخلاف عنه وهو خاص بإسحاق عن خلف كما قال المحررون (وعن خلف يختص إسحاقهم بوجه سكنك بين السورتين فحصلا) النشر ج ٢٥٩/١ وتنقيح فتح الكريم.

وليس ُله من طريق الـدرة والتحبير إلا الـوصل من غيـر بسملة وفاقـاً لأصله فينبغي الاقتصار عليه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من ج.

## ﴿بَابُ ٱلْبَسْمَلَةِ وَأُمِّ ٱلْقُرْآنِ ١٠٠

### وَبَسْمَلَ بَيْنَ السُّورتَيْنِ أَيْمَةً وَمَالِكِ خُزْفُزْ وَالصَّرَاطَ فِهَ اسْجِلا

أهمل الشيخ ذكر الاستعاذة جرياً على ما شرطه أن أنه إذا وافق كل أصله في مسألة أهملها وأما قوله في الحرز (وإخضاؤه فصل أباه وعاتنا) أ. فأمر لا التفات إليه ولم يرد عن أحد من الثلاثة قال الجعبري

(١) هذا الشطر يتعلق بباب البسملة فقط.

(٢) وبناء على هذا الشرط فالأثمة الثلاثة على أصولهم فلم يخالف أحد منهم أصله في الاستعادة وما يتعلق بها من حيث صيغتها وحكمها وأوجهها سواء أكانت هذه الأوجه في أول السورة أم في أثنائها.

فأندة: إذا قطع القارىء الشراءة لمحارض ضروري كسمال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يُعد التعوذ بخلاف ما إذا قطعها لكلام أجنبي ولو رداً لِسلام أو إعراضاً عنها ثم عاد فإنه معده.

(٣) الوعاة جمع واع وهو اسم فاعل من قولك وعيت الشيء أي جعلته في الوعاء والعلماء والحفاظ يوصفون بذلك لوعيهم العلم في قلوبهم فكأنه قال الإخفاء الذي روي عن حمزة ونافع والمستفاد من قبول الشاطي (وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا) أي أباه علماؤنا وحفاظنا ولم يأخذوا به بل أخذوا بالجهر للجميع ولذلك أمر به الشاطبي مطلقاً من أول بيت من باب الاستعادة ولذلك قال الشارح. لم يرد الإخفاء عن أحد من الأثمة الثلاثة.

والمختبار في ذلك لجميع القراء العشرة التفصيل فيستحب إخضاؤها في مواطن. والجهر بها في مواطن أخرى كما سيأتي.

الناسي على الشاطبة/ مخطوط

.....

في شرح ونهج المدمائة: وقد يهزاد (١٠ لأبي جعفر وخلف. إن الله همو السميع العليم. إنتهى.

والمشهور عند القراء قديماً وحديثاً ﴿أعوذ بالله من الشيطن الرجيم﴾ إن جهر فجهراً وإن أسر فسراً فلا يزاد عليه ولا ينقص. وأشار الشيخ بقوله أثمة إلى أبى جعفر؟

(١) أي أنه قد يزاد بعد الاستعافة. والصيغ التي وردت تارة بالزيادة وتارة بالنقص قد تركنا ذكرها رغبة في الاختصار واكتفينا بالصيغة المشهورة عند الغراء قديماً وحديثاً كما قال الشارح ـ رحمه الله تعالى لان هذه الزيادة تكلم فيها فقد قال الحافظ أبو عمر والداني في التيسير: اعلم أن المستعمل عند الحُذاق من أهل الأداء في لفظ الاستعافة ﴿أعوذ بلله من الشيطن الرجيم) دون غيره (أي من الصيغ الواردة في هذه المسألة) وذلك لموافقة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ فإذا قرأت القرءان فاستعد بالله من الشيطن الرجيم ﴾ النحل الآية (٩٨) وأما السنة فما رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي ﷺ أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه وبذلك قرأت وبه أخذ) ( اهر بلفظه من كتاب التيسير ص ١٧).

 (٢) وخلاصة القول في هذا المقام أن التعوذ يستحب إخفاؤه في مواطن والجهر بنه في مواطن أخرى. فمواطن الإخفاء:

أولاً: إذا كان القارىء يقرأ سراً سواء أكان منفرداً أم في مجلس.

ثانياً: إذا كان خالياً سواء أقرأ سراً أم جهراً.

ثالثاً: إذا كان في الصلاة سواء إكانت الصلاة سرية أم جهرية وسواء أكان منفرداً أم مأموماً أم إماماً.

رابعاً: إذا كان يقرأ في وسط جماعة يتدارسون القرآن ولم يكن هو المبتدىء بالقراءة ومواطن الجهر ما عدا هذه المواطن يستحب الجهر بالتعود فيها.

(٣) لأن الهمزة لأبي جعفر كـأصله. وهذا شروع منه في بـاب البسملة والمعنى أن أبا
 جعفر قرأ بـالبسملة بين كل سـورتين خـلاقاً لأصله من روايـة ورش لأن لـورش بين\_

\_\_\_\_\_

أي قرأ بالبسملة كقالون .

وإنما قال ذلك لأنه لو سكت عنه لم يعلم أهو موافق قالون<sup>(۱)</sup> أو ورشاً وهكذا يفعل عند اختلاف [الراويين]<sup>(۱)</sup> في جميع القصيدة. وأما إذا كان الاختلاف بين خلاد وخلف ووافق خلف في اختياره روايته عن حمزة

السورتين ثلاثة أوجه. البسملة والسكت والوصل. ووافق أصله من رواية قالون كما قال الشارح.

ووافق يعقوب وخلف أصلهما ولهذا لم يذكرهما عملاً بقوله: (فأن خالفوا أذكر وإلا فأهملا)، فتعين ليعقوب بين كل سورتين البسملة بأوجهها الثلاثة والوصل والسكت وتعين لخلف الموصل بين السورتين بلا بسملة في جميع القرآن الكريم كما وافق يعقوب أصله في الأربع الزهر فيسكت فيهن إذا وصل في غيرها ويبسمل فيهن إذا مسكت أو بسمل في غيرها، ووافق خلف أصله في السكت بينهن إذا وصل في غيرها، ولكن المحققين على علم التفرقة بينها وبين غيرها، ولا خلاف بين الأثمة الثلاثة أيضاً في ترك البسملة بين الأثمة الثلاثة أيضاً في ترك البسملة بين الأثمال وبراءة وصلاً وابتداء، وفي البسملة في أول الفاتحة وفي أول كل سورة ابتداء؛ وهم مخيرون في الابتداء برؤوس الأجزاء، ووافقوا اصولهم في الأوجه المختارة في البسملة وفي ترك الوجه الممنوع علم ذلك من الموافقة.

وجه من قرأ بالبسملة بين كل سورتين لإنها عندهم آية لحديث سعيد بن جبير ولفظه. كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم إنقضاء السورة حتى ينزل عليه ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾.

ووجه من قرأ بالوصل بينهما. فلبيانما في آخر السورة من إعراب وبناء وهمزات وصل ونحو ذلك ووجه من قرأ بالسكت بينهما. فللإيدان بانقضاء السورة وابتداء غيرها (الاتحاف/١٢٠).

(١) هذا من المواضع التي خالف فيها أبو جعفر أصله نافعاً باعتبار أحد راوييه لأن نافعاً يترك البسملة من رواية ورش من وجه ويقرأ بها من رواية قالون قولاً واحداً فذكر أبا جعفر باعتبار مخالفته لأحد روايي نافع ولو سكت عن ذكره لم تعلم قراءته.

(٢) في نسخة ج [الروايتين].

فلا يتعرض لذلك كما ستراه عند باء الجزم(١). وهذه قاعدة حسنة فلتفهم والله أعلم. وقرأ خلف ويعقوب ﴿ إِينَائِكَ ﴾ ٢) بالألف وفهم ذلك من لفظه.

وقرأ خلف ﴿ ٱلْشِرَطَ ﴾ حيث وقع منكراً و معرفاً بالصاد<sup>٢</sup> وأشار إليه بقوله ﴿ فاسجلا ﴾ أي أطلق ذلك في جميع القرآن. وقـد علمت قاعدته في قوله (وكذلك تعريفاً وتنكيراً اسجلا)<sup>(1)</sup>.

(وَبِسَالسَّينِ طِبْ وَاكْسِسْ عَلَيْهِمْ إِلَيْهِمُ مَ لَـدَيْهِمْ فَسَى وَالسَّمَّ فَسِي الْهَاءِ حُلُلاَ (عَنِ الْسِاءِ إِنْ تَسْكُنْ سِوَى الْفَسِدِ وَاضَمُم إِنْ تَسْزُلْ طَابَ إِلاَ مَنْ يَـولُّهِمُ فَـلاَ

 <sup>(</sup>١) عند قول الناظم (ولبا يفا نبذت وكاغفر لي يرد صاد حولا) وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند قول الناظم (وثالثهم) مع حمزة قد تأصلا).

وسورة أم القرآن،

<sup>(</sup>٢) يعني قرأ خلف ويعقوب بإثبات الألف بعد الميم من لفظ ﴿ مَلك ﴾ من قوله تعالى: ﴿ مَلك يوم الدين ﴾ الآية (٤) خلافاً لأصلهما وفهم إثبات الألف من اللفظ فاستغنى به عن القيد، وقرأ أبو جعفر بحلف الألف بعد الميم من الموافقة. وجه الألف على أنه اسم فاعل وموافقة الرسم تقديراً.

ووجه عدم الألف على أنه صفة مشبهة وموافقة الرسم تحقيقاً (الأتحاف/١٢٢).

<sup>(</sup>٣) يعني قرأ خلف لفظ ﴿ المصرط﴾ حيث وقع في القرآن الكريم معرفاً أو منكراً بالصاد الخالصة بلا خلاف لأصله. وأول مواضع المعرف الآية رقم (٦) سورة الفاتحة وأول مواضع المجرد من لام التعريف الآية رقم (٧) سورة الفاتحة أيضاً.

<sup>(</sup>٤) عند شرح البيت (وإن كلمة أطلقت) إلخ.

أي وقرأ رويس في ﴿مِرَطَ وَالهِرَطَ﴾ حيث وقع بـالسين<sup>(١)</sup>. وقرأ خلف بكسر الهاء من عليهم وإليهم ولديهم<sup>(١)</sup>.

وقرأ يعقوب البضم الهاء بعد الياء الساكنة (٤)

(١) يعني روى رويس لفظ ﴿ الصراط ﴾ و ﴿ صراط ﴾ حيث وقعا بالسين خلافاً لأصله
 وقرأ أبو جعفر وروح بالصاد كخلف من الموافقة .

وجه السين على الآصل لأنه من السُّرَط وهو الابتلاع لأنه يبلم سالكه ولموافقة الرسم تقديراً لأن من لغة العرب قلب الصاد سيناً فهي كالاختلاف في الفتح والإمالة والإظهار والإدغام ونحو ذلك ووجه الصاد إتباعاً للرسم لأنها كتبت بالصاد في جميع المصاحف ولقصد المجانسة والخفة لأن السين لا تجانس الطاء من حيث كانت منفتحة مستفلة. والطاء مطبقة مستعلية. فأبدل منها الصاد لأنها تجانس الطاء في الصفتين المذكورتين الفاسي / مخطوط.

(٢) هذا الحكم لخلف في هذه الألفاظ الثلاثة إذا لم يكن بعد الميم ساكن، وأما إذا جاء بعدها ساكن فلها حكم آخر كما سيأتي في البيت الآتي. والمعنى أن خلفاً قرأ من الألفاظ الثلاثة (عليهم)(الميهم)(الديهم)إذا لم يكن بعدها ساكن كما ذكرنا بكسر الهاء خلافاً لأصله. وقرأ أبو جعفر بالكسر في هذه الألفاظ الثلاثة من الموافقة وسيأتي بيان قراءة يعقوب.

(٣) هذا حكم قراءة يعقوب في هاء ضمير الجمع يعني قرأ يعقوب بضم كل هاء ضمير جمع مذكر ويشمل هذا الألفاظ الثلاثة المتقدمة نحو عليهم، وإليهم، ولديهم، وفيهم، أو ضمير جمع مؤنث نحو: عليهن، وإليهن، وفيهن، أو ضمير تثنية نحو عليهما، وإليهما، وفيهما وذلك خلافاً لأصله، إذ الهاء مكسورة في قراءة أصله في جميع ذلك.

(٤) احترز الناظم بأن تكون الهاء بعد الياء الساكنة عما لا تكون بعد ياء ساكنة كيف وقع نحو من ربهم، أشخنتموهم، ولهم، ونحو ﴿ من حَلْيهم ﴾ لأن الياء متحركة والهاء مكسورة، وقواءة يعقبوب في جميع ذلك كالحماعة فضم حيث ضموا وكسر حث كدروا ولم يخالف، أصله. مطلقاً إلا في المفرد"

وذلك نحو عليهم. وصياصيهم، وفيهم، ومثليهم، وعليهما، وفيهما، وفيهما، وفيهما، وفيهما، وفيهما، وفيهما، وفيهن وأيد، واحترز بسكون الياء عن قوله تعالى: ﴿ فَأَقَطَ عُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾(أ). وضم الهاء رويس إن زالت الياء بالجزم أو البناء نحو ﴿ وَإِقَهِمُ السَّيِّعَاتِ ﴾ (أ) و ﴿ وَإِذَالَمُ تَأْتِهِم ِكَايَةً ( ) وفلك (١) اثنا عشر موضعاً ()

<sup>(</sup>١) استثنى الناظم هاء المفرد وهي هاء الضمير المفرد سواء وقعت بعد ياء ساكنة أم لا كيف وقعت نحو عليه، وإليه، ولديه، ونحو له، وبه، ومثله، ومنه وءاتيه، ودخلتموه وقرأ يعقوب في جميع ذلك كالجماعة، ولم يخالف أصله فيها فكسر حيث كسروا وضم حيث ضموا.

 <sup>(</sup>٢) هذا المثال في سورة المائدة الآية (٣٨) ولا يدخل هذا المثال في هذه القاعدة لأن الهاء مضمومة للجميع ويمكن أن يمثل بقوله تعالى ﴿ بِن حَلِيهِمْ ﴾ الأعراف الآية /١٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) ذكر الناظم ما اختص به رويس في هاء ضمير الجمع، فذكر أنه روى ضم الهاء من ضمير الجمع التي وقعت بعد الياء الساكنة التي زالت أي حذفت للجازم أو لبناء أمر.
 كما قال الشارح.

<sup>(</sup>٤) غافر الآية ٩.

 <sup>(</sup>٥) الأعراف الآية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) في نسخة ب, ج. التي وما ذكرناه من أ، د.

 <sup>(</sup>٧) الصحيح أن الوارد من ذلك في القرآن الكريم خمسة عشر موضعاً في اثني عشر سورة من القرآن وبيانها كالتالى: في سورة الأعراف ثلاثة مواضع:

١ ـ ﴿ فَتَاتَهُم عَذَابًا ﴾ سورة الأعراف الآية ٣٨.

٣ ـ ﴿ وَإِنْ يَأْتُهُمُ عَرْضٌ ﴾ سورة الأعراف الآية ١٦٩ .

٣ ـ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتُهُم ﴾ سورة الأعراف الآية ٢٠٣.

وفي التوبة موضعان

٤ ـ ﴿ ويخزهم وينصركم ﴾ سورة التوبة الآية ١٤.

· \_\_\_\_\_

#### إلا ﴿ من يولهم ﴾'' فكسر الهاء فيه،

ه \_ ﴿ أَلَم يَأْتُهُم نَبًّا ﴾ سورة التوبة الآية ٧٠.

وفي يونس موضع واحد

٦ ـ ﴿ ولما يأتهم تأويله ﴾ سورة يونس الآية ٣٩.

وفي الحجر واحد

٧ ـ ﴿ ويلههم الأمل ﴾ سورة الحجر الآية ٣.

وفي طه واحد

٨\_ ﴿ أُولَم تَأْتُهِم بَيْنَةً ﴾ سورة طه الآية ١٣٣.

وفي النور واحد

٩ ــ ﴿ يغنهم الله ﴾ سورة النور الآية ٣٢.

وفى العنكبوت واحد

10 \_ ﴿ أُولِم يَكْفَهُم ﴾ سورة العنكبوت الآية ٥١.

وفى الأحزاب واحد

١١ \_ ﴿ رَبُّنا ءَاتُهُم ﴾ سورة الأحزاب الآية ١٨.

وفي الصنفئت موضعان

١٢ ـ ﴿ فاستفتهم أهم ﴾ سورة الصفت الآية ١١.

١٣ ـ ﴿ فاستفتهم ألربك ﴾ سورة الصنفت الآية ١٤٩.

وفي غافر موضعان

١٤ ـ ﴿ وقهم عذاب الجحيم ﴾ سورة غافر الآية ٧.

10 \_ ﴿ وقهم السيئات ﴾ سورة غافر الآية ٩.

هذا وقد نظم هذه المواضع في بيتين العلامة الشيخ محمد محمد هلالي الأبياري فقال:

> ف آنهمو لم تــ أنهمو يــ أنهم بــ أر بع يخزهم مع يلههم يغنهم تــ لا ويكفيهمــو مـــع آنهم وقهــم معــا وفاستفنهم ثنتـان فــا حُفظ تُبجـلا

 استثنى الناظم لرويس من الباء المحذوقة للبناء أو للجزم موضعاً واحداً وهو في سورة الأنفال الآية (٦٦) فكسر رويس هذه المهاء كالجماعة، وأما أبو جعفر فقرأ في جميع ما= ووجه ضم هذه [الهاء] (ا) أنه الأصل (ا) في هاء الضمير، واستثنى ﴿ مُن يُوكِهُمْ ﴾ لاتباع الرواية (ا)، وجمعا بين (ا) اللغتين.

 ذكر ليعقوب بالكسر من الموافقة، وروى روح فيما ذكر لرويس بالكسر من الموافقة أيضاً، وأما خلف فقد خالف أصله في الألفاظ الثلاثة عليهم وإليهم ولديهم كما سبق فقرأ بالكسر. . كما قرأ بالكسر فيما بقي من الموافقة.

وجه الضم في الهاء على أنه الأصــل،

ووجه الكسر في الألفاظ الشلائة حيث وقعت لمجاورة الياء وفي غيرها لمجانسة الكسر لفظ الياء أو الكسر وهي لغة تميم وبني سعد.

(١) في نسحة ب [الهاءات].

(٢) وجه الضم في الهاء على أنه الأصل كما تقدم وكما ذكر الشارح وذلك الأنها تضم في الابتداء وبعد الفتحة والألف؛ والضمة في الواو والسكون في غيرها ولا تكسر إلا بعد الياء أو الكسرة وضمها بعدهما جائز على الأصل.

(٣) أي رواية روح عن يعقوب.

(ع) وقيل إن الحكمة في الاستثناء أن اللام فيه مشدة مكسورة فهي بمنزلة كسرتين والانتقال من كسرتين إلى ضمة ثقيل جداً. إنتهى ابن عبدالجواد على شرح الدرة مخطوط والجمع بين اللغتين معناه بين من يضم الهاء مع زوال الياء وبين من يكسرها. لزوالها أيضاً كروح مثلاً.

# وَصِلْ ضَمَّ مِيمِ الْجَمْعِ أَصْلُ وَقَبْلَ سَا كَنْ خَنْدُهُ أَصْلَهُ تَلَا

أي قرأ أبو جعفر بضم الميم (الكابن كثير. وقرأ يعقوب بكسر الميم إذا كان بعدها ساكن الوقبلها كسرة نحو (بهم الأسباب) (من دونهم

(1) بعد أن انتهى الناظم من هاء الجمع بدأ في ميمه، وميم الجمع إما أن يكون بعدها متحرك أو ساكن، فإن كان بعدها متحرك فحكمها للقراء الثلاثة كما يلي: قرأ أبو جعفر بضم ميم الجمع ووصلها بواو في اللفظ في حال الوصل ـ لانه لا يوقف على متحرك وذلك كابن كثير بلا خلاف نحو (عليهم ءأنـفرتهم) سورة البقرة الأية (1) خلافاً لأصله من رواية قالون في أحد وجهيه وهو سكون الميم ومن رواية ورش فيما ليس بعده همزة قطع.

وقرأ يعقوب وخلف بسكون هذه الميم من الموافقة.

وبيه ضم الميم مع الصلة. أنه الأصل بدليل أنها كذلك قبل الضمير نحو (أنازمكموها) والضمائر تَرَدُّ الأصول ووجه الإسكان. التخفيف لكثرة دور الضمائر في الكلام من الفاسي بتصرف.

(فائلة) يشترط في الحرف المحرك بعد ميم الجمع أن يكون هذا الحرف منفصلاً عنها نحو فإنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وردة الفاتحة الآية (٧): فإن اتصل بها فقد اتفقت كلمة القراء جميعاً على صلتها بدواد أصلية نحو فوقاسقينكموه في (أشختموه في وذلك لأن المحرك مع ميم الجمع في كلمة واحدة.

(٢) هذا بيان حكم ميم الجمع التي بعدها ساكن وأما ميم الجمع التي بعدها ساكن. فقد اتفقت كلمة القراء على أن الميم تضم بلا صلة وذلك إذا لم يكن قبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة نحو ﴿ فجملنهم الأسفلين ﴾ سورة الصفت الآية (٩٨) فإن وقعت هذه الميم بعد الهاء التي وقع قبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة بها فحكمها للقراء الثلاثة في حالة الوصل كما يلي: \_

قرأ يعقوب باتباع حركة الميم لحركة الهاء إذا كان بعد الميم ساكن سواء كان لام تعريف نحو ﴿ عليهم القتال ﴾ البقرة الآية (٣٤٦) أو كان ساكناً بعد همزة وصل نحو ﴿

·····

آمرأتين). كأبي عمرو. وقرأبضمها إذا كان بعدها ساكن وقبلها ضمة نحو ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ ﴿ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ وقد علمت أنه يضم الهاء بعد الياء الساكنة مطلقاً في مثل هذا النوع وإلى ذلك أشار بقوله: (وقبل ساكن اتبعا حز) أي إن كان قبل الميم ضمة فضمها وإن كان قبلها كسرة فاكسرها.

﴿ إليهم اثنين ﴾ يس الآية (١٤) وذلك على قسمين الأول ما قبل الهاء ياء ساكنة نحو
 ﴿ يريهم الله اعملهم﴾ البقرة الآية (١٦٧).

الثاني: أما كان قبل ألهاء كسرة بلا ياء نحو ﴿ من يومهم الذي ﴾ الزخرف الآية ٨٣ فقرأ يعقوب في القسم الأول بضم الميم ويضم الهاء وصلاً كما فهم من قوله (والضم في الهاء حللاً عن الياء إن تسكن) فصارت قراءته بضم الهاء والميم معاً كما قبال الشارح خلافاً لأصله ووفاقاً لحمزة والكسائي ووجه هذه القراءة:

أنه اضَّطر إلى تحريك الميم للساكنين فحركها بالضم الذي هو أصلها وكان ذلك أولى بها عند الحاجة من ردها إلى حركة ليست بأصل لها ثم أتبع حركة الهاء حركة الميم وردها أيضاً إلى أصلها إنتهى من الفاسى بتصرف/ مخطوط.

وقرأ يعقوب أيضاً في القسم الثاني بكسر الميم وكذا بكسر الهاء إذ ليس قبلها ياء ساكنة فصارت قراءته بكسر الهاء والميم وهذا معنى قوله ﴿ وقبل ساكن اتبعا حز ﴾ وذلك كأبى عمرو كما قال الشارح.

ووجه هذه القراءة أنه حرك الميم بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين وكان ذلك أولى بها لكسرة الهاء قبلها فأتبع الكسر الكسر. انتهى من اللآلى الفريدة بتصرف. وقرأ أبو جعفر بكسر الهاء وضم الميم مطلقاً أي سواء كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة من الموافقة فكسر الهاء لمجاورة الكسرة أو الياء قبلها وضم الميم على الأصل.

وقرأ خلف بضم الهاء والميم مطلقاً من الموافقة أيضاً. وقد سبق توجيهها.

.....

واعلم أنه قد يأتي بلفظ عام () تكون فيه مصلحة اختصار. ونحو ذلك.

وإن وافق القارىء المذكور أصله بوجه من الوجوه أو في حرف من الحروف كما رأيته هنا في قراءة يعقوب وموافقته لأبي عمرو في النوع الأول، والمراد بقوله: ﴿ غيره أصله تلا ﴾ أي قرأ أبو جعفر بكسر الهاء وضم الميم قبل الساكن كنافع وقرأ خلف كأصله بضم الهاء والميم، نحو ﴿عَلَيْهِمُ ٱلْمُسْبَابُ ﴾ ولا حاجة له إلى ذكر هذا وإنما هو زيادة بيان وختم به البيت.

<sup>(</sup>١) لعل المراد باللفظ العام هنا قوله: ﴿وقبل ساكن اتبعا حز ﴾.

<sup>(</sup>٢) يعني يعقوب وافق أصله في وجه وهو إذا كان قبل الهاء كسرة فإنه يكسر الميم تبعاً لكسره الهاء كما سبق وهو المراد بقوله في النوع الأول ويخالف أصله في وجه آخر وهو إذا كان قبل الهاء ياء ساكنة فإنه يضم الميم تبعاً لضم الهاء بخلاف أبي عمرو فإنه يكسرها كما سبق.

<sup>(</sup>٣) قول الشارح (وإنما هو زيادة بيان الخ).

هذا الكلام رد على اعتراض محتمل فقد يقال: خرج الناظم بذكر من وافق أصله عن اصطلاحه، وهو قوله (فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا) وقد أجاب الشارح رحمه الله تمالى عن هذا بقوله إن الناظم أورد هذا القول تتميماً للبيت، ويقال إن معنى اصطلاحه أنه إذا خالف القارىء أصله أذكر ترجمة قراءته مع رمز القارىء أو صريحه، وقوله (غيره أصله تلا) ليس كذلك بل هو إهمال حقيقة وإحالة إلى أصل من وافقه فاورده تتميماً للبيت.

#### باب الإدغام(١) الكبير

وَبَٱلصَّاحِبِ ٱدْغِمْ خُطْ وَأَنْسَابَ طِبْ نُسَبُ بِحَكْ نَذْكُرَكُ إِنَّكْ جَعَلْ خُلْفُ ذَا وِلاَ

 (١) الإدغام لغة إدخال الشيئ في الشيء. واصطلاحاً أن تصل حرفاً ساكناً بحرف متحرك فتصيرهما حرفاً واحداً مشدداً ينبو عنه اللسان نبوة واحدة. أي يرتفع ارتفاعة واحدة.

#### (الفاسي مخطوط).

ومن معانيه في الاصطلاح أيضاً. اللفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. وهو بوزن حرفين/الاتحاف/٢٠. وفائدته طلب الخفة في النطق لأن اللسان إذا فارق الحرف إلى مثله أو مقاربه رجع إلى حيث فارقه أو قريب منه: ولذلك شبه بالمقيد يسرفع رجسلاً ثم يعيدها إلى موضعها أو قريب منه.

(انتهى من السخاوي بتصرف/ مخطوط)

(النجوم الطوالع ٩٧/٩٦).

ويسمى هذا الإدغام كبيراً لاستيعابه قواعد الإدغام وهو إسكـان المتحرك وإدخاله في مثله أو قلبه إلى مقاربه وإدغامه فيصير حـرفاً واحـداً مشدداً طلباً للتخفيف.

فسمى كبيراً لكثرة العمل فيه

(السخاوي/ مخطوط).

وينقسم الإدغام إلى قسمين كبير وصغير:

فالكبير ما كان الحرف الأول فيه متحركاً مثـل: ﴿الرحيم ملك﴾ والصغير ما كـان الحرف الأول فيه ساكناً كإدغام الميم في الميم نحو ﴿كم من فثة﴾ وسمي صغيـراً لقلة العمل فيه.

والإظهار هو الأصل لعدم احتياجه إلى سبب. والإدغام فرع عنه لاحتياجه إلى سبب وكله مذكور في محله

(ابن عبد الجواد على الدرة/ مخطوط).

## بِنَحْلٍ قِبَـلْ مَعْ أَنَّـهُ آلنَّجْم مَعْ ذَهَبْ كتَـابَ بِأَيْدِيهِمْ وَبِـآلْـحَـنَّ أَوْلَا

أي أدغم يعقوب باء ﴿ وَالصَّاحِبِ بِاللَّهِ الْمَحَلَّبِ ﴾ '''. وادغم رويس'' ﴿ فَلَآ أَنْسَابَ يَيْنَهُمْ ﴾ و ﴿ نُسَيَّعَكَ كَثِيرًا ﴾ و ﴿ وَيَذَكُّرُكَ كَثِيرًا . إِنَّكَتُنتَ ﴾ و ﴿ لَاقِبَلَهُمْ بِمَا ﴾ و ﴿ ٱلْكِنْبَ بِأَيْدِبِهُمْ ﴾ و ﴿ ٱلْكِنْبَ بِالْحَقِ ﴾ بالبقرة.

(١) أي أدغم يعقوب من المثلين في كلمتين الباء في الباء في قوله تعالى: ﴿ والصاحب بالجنب ﴾ سورة النساء الآية (٣٦) خلافاً لأصله من رواية الدوري لأنه (أي الدوري) لا يدغم شيئاً من باب الإدغام الكبير من الحرز وخلافاً لأصله من رواية السوسي أيضاً حيث قصر إدغام المثلين من كلمتين ليعقوب على هذا الموضع ون سائر المواضع.

 (٢) هـذا شروع في بيان الحروف التي اختص رويس بـإدغامهـا في باب المثلين وهي قسمان قسم يدغمه من غير خلاف وقسم آخر يدغمه بخلاف.

أما القسم الذي يدغمه من غير خلاف فمواضعه أربعة وهي كما ذكرها الشارح. الباء في ﴿ أنساب بينهم ﴾ المؤمنون الآية (١٠١) والكاف في الكاف في سورة طه الآيات (٣٣ ـ ٣٤ ـ ٣٥) فأدغم رويس هذه الألفاظ من غير خلاف وأما القسم الذي يدغمه بخلاف عنه فهو في ستة عشر موضعاً، وهي كما رتبها الشارح كما يلي:

اللام في اللام في قوله تعالى ﴿ لا قبل لهم بها ﴾ سورة النمل الآية (٣٧) والباء في الباء في قوله تعالى: ﴿ الكتب بالبحق ﴾ سورة البقرة الآية (٧٩) ﴿ الكتب بالبحق ﴾ سورة البقرة الآية (١٧٩) والمراد به أول موضع منه في القرآن الكريم احترازاً من ﴿ الكتب بالحق ﴿ الكتب بالحق ليحكم ﴾ سورة البقرة الآية (٢١٥) فإنه لا يدغم فيها والهاء في الهاء في ﴿ أنه هو ﴾ وهو أربعة مواضع في سورة النجم الآيات رقم (٣١ - ٤٤ - ٤١ - ٤٩) وأدغم الباء في الهاء في ﴿ وَلَمُعَمُ اللهَ عَنِي وَلَمُ اللهُ عَنِي وَلَمُ اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي وَلَمُ اللهُ عَنِي وَالْمُ اللهُ عَنِي وَالْمُعَمُ اللهُ عَنِي وَالْمُعَمِ الأيات رقم (٣١ عَنْهُ مَانِيَة مواضع الأيات رقم (٢٣ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ وَالْمُعُ اللهُ عَنْهُ وَالْمُعُ اللهُ عَنْهُ وَالْمُعُ اللهُ عَنْهُ وَالْمُعُ الأيات رقم (٢٣ عَنْهُ وَالْمُعُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالْمُعُ الأيات رقم (٢٣ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ ﴿ جَعَلِ لَكُمْ ﴾ جميع ما في النحل وهو ثمانية مواضع الأيات رقم (٢٣ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ إِلْمُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ

وقـولـه أولاً احتـراز من ﴿ ٱلْكِنْكِ بِٱلْحَقِّ ﴾ في سـورة النسـاء ﴿ ٱلْكِنْكِ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ ﴾ . ﴿ وَٱنْكُوهُو ﴾ بالنجم في أربعة مواضع، ﴿ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾ و ﴿ جَعَلَ لَكُمُ ﴾ ثمانية مواضع في النحل بخلف

■ ٧٨ ـ ٨٠ ـ ١٨) فقرأ رويس جميع هذه المواضع بالوجهين خلافاً لأصله بتخصيص إدغام المثلين في وجه بالمواضع المذكورة دون غيرها. تنبيه هام: قول الناظم رحمه الله تعالى (جعل خلف ذاولا) اسم الإشارة برجع إلى (جعل) فقط ولا يرجع إلى غيرها مما سبق، وقوله (قِبَلُ مَنْ أَنَّهُ النجم الخ) معطوف على الخلاف فيكون قوله ﴿ جعل خلف ذا ولا بنحل قبل الخ ﴾ كل هذا فيه الخلاف لرويس الإظهار والإدغام كما تقلم بيانه، وأما قول الشارح (بخلف عنه) فلا يفهم منه هذا التفصيل والله أعلم.

وقرأ أبو جعفر وخلف بالإظهار في المثلين من كلمتين من الموافقة (فائدة) من المعروف أن حرف المد الذي قبل المدغم عند السوسي فيه الأوجه الثلاثة وهي القصر والتوسط والمد نحو (فيه هدى) أما حرف المد الذي قبل المدغم فيما أدغمه رويس نحو ﴿ لا أنساب بينهم ﴾ فهو ملحق بالمد اللازم فليس له إلا الإشباع نبه على ذلك الناظم في النشر ص ٣٠١ جـ ١ وكذلك ما أدغمه حمزة أو خلاد عنه بالخلف فهو ملحق بالمد اللازم كذلك. وقد نظم ذلك العلامة الأبياري في شرحه على الدرة فقال:

وما مُد قبلَ الذي هو مدغم فثاثه عن سوس وللغيسر طولا («شرح الأبياري على الدرة/مخطوط»)

فائدة أخرى. هناك فرق بين ما يدغمه السوسي وبين ما يدغمه حمزة من جهتين. الأولى: ما سبق بيانه في الفائدة الأولى من حيث المد اللازم والمد العارض.

الثانية: لا تجوز الإشارة إلى حركة المدغم عند حمزة بل لا بد من الإدغام المحض من غير إشارة بروم أو إشمام بخلاف السوسي فتجوز له الإشارة إلى حركة المدغم. والله أعلم. وَأَدْمَ حُضَ تَمَأْمَ نَمَا تَمَارَىٰ حُلاً تَمَفَىٰ كَ كَرُواطِبْ تُمِدُّونَىٰ ذُخَوَىٰ أَظْهِرَنْ فُلاَ كَلَ كَلَ النَّمَاءُ فِي صَفِّاً وَزَجْراً وَتِسْلُوهِ وَمُدَّاءً فِي صَفِّاً وَزَجْراً وَتِسْلُوهِ وَمُدَّا فَيَسْلُهُ بَيْتَ فِي حُلاً وَمُدَّالًا عَسْنُهُ بَيْتَ فِي حُلاً

أي وقرا أبوجعفر ( بإدغام ﴿ تَأْمُثَنَا ﴾ بلا إشارة . وأدغم يعقوب تاء ﴿ نَتَمَارَىٰ ﴾ بالنجم في الوصل ( وأدغم [رويس] ث

وجه الإدغام التماثـل، ووجه الإظهار على الأصل.

(تنبيه) لم يقيد الناظم الإدغام بحالة الوصل في ﴿ تتمارى ﴾ لظهوره، وقد حصصه الشارح رحمه الله تعالى، ولم يذكر علته وكيفيته. والعلة في عدم الإدغام في الابتداء أنه غير مقدور عليه. والإدغام وصلاً يكون بتاءين أولاهما مدغمة في الأخرى وكذلك في لفظ ﴿ تتفكروا ﴾ في سورة سبأ كما سيأتي لرويس.

(النويري على الدرة/مخطوط)

<sup>(</sup>١) يعني قرأ أبو جعفر لفظ ﴿ تأمنا ﴾ من قوله تعالى: ﴿ مالك لا تأمنا ﴾ يبوسف الآية (١١) بالإدغام المحض أي الخالص من غير إشارة إلى حركة المدغم بالإخفاء أو الإشمام وهو من تفرده والإدغام المحض هو الأصل في الإدغام، لأن الإدغام الكامل أن يستهلك المدغم في المدغم فيه عيناً وأثراً، وقراً يعقوب وخلف بالإشارة بالروم أو بالإشمام من الموافقة وجه الإشارة التنبيه على حركة المدغم قبل الإدغام أنها ضمة. (الإتحاف/٢٥ ابن عبد الجواد/مخطوط)

<sup>(</sup>٢) يعني قرأ يعقوب لفظ ﴿ نتمارى ﴾ من سورة النجم الآية (٥٥) بتاءين الأولى مدّغمه في الاخرى من تفرده وهذا في حال الوصل فقط كما قال الشارح، وأما في الابتداء \* فيتاءين مظهرتين وقرأ أبو جعفر وخلف بالإظهار للتاءين من الموافقة وصلاً وابتداء.

<sup>(</sup>٣) سقطت من أ، ب وما ذكرناه من ج،

﴿ نُنْفَكَ عُرُواً ﴾ بسباً في الوصل أيضاً ١٠٠ وإذا ابتدأ أظهر التاءين.

وأدغم يعقوب ﴿ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ النمل كحمزة، وأظهر خلف ﴿ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ النمل كحمزة، وأظهر خلف ﴿ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ النمل ﴿ وَالصَّنَقَاتِ صَفًا ﴿ فَالتَّلِينَتِ ذِكْرًا ﴾ ﴿ فَالتَّلِينَتِ ذَكُرا ﴾ ﴿ فَالمَّيْمَ اللهِ وَاللهِ فَكُمُ صَبَحًا ﴾ الخارة بالمائية إلى ذكر صبحًا لأن خلفاً إذا وافق نفسه في روايته عن حمزة لم يذكره كماسياتي في باء الجزم. وإلا لورد ﴿ فالملقيات ذكراً ﴾ والعذر للشيخ أنه أقام وزن البيت.

<sup>(</sup>١) يعني أن رويساً روى لفظ ﴿ تَتَمَكروا﴾ من قوله تعالى ﴿ ثم تَتَمَكروا﴾ في سورة سبا الآية (٤٦) بإدغام التاء الأولى في الثانية وصلاً وإذا ابتداً فبتاءين مظهرتين كما قال الآية (٤٦) بإدغام التاء الأولى في الثانية وصلاً وروح بإظهار التاءين من الموافقة كما مر، (تنبيه) نبه الناظم رحمه الله تعالى في النشر ص٣٠٣ ج ١١١، فقال: إذا ابتدا القارىء ليعقوب بقوله: ﴿ وَتَعَارى ﴾ ولرويس بقوله: ﴿ تَتَمَكروا ﴾ ابتدا بساءين جميماً مظهرتين لموافقة الرسم والأصل، فإن الإدغام إنما يأتي في الوصل. وهذا بخلاف تاءات البزي كما سيأتي فإنها مرسومة بتاء واحدة فكان الابتداء كذلك موافقة للرسم فلفظ الجميع في الوصل واحد والابتداء مختلف لما ذكرنا اله من النشر بتصرف.

 <sup>(</sup>٢) يعني قرأ يعقرب بإدغام النون في النون من لفظ ﴿ أَتَمَدُونَن ﴾ من قوله تعالى:
 ﴿ أَتَمَدُونَ بِمَالُ ﴾ الآية (٣٦) من سورة النمل خلافاً لأصله وقرأ خلف بالإظهار خلافاً لأصله كذلك. وقرأ أبو جعفر كذلك أي بالإظهار من الموافقة.

<sup>(</sup>٣) بدأ في ذكر المتقاربين بعد أن ذكر المثلين في كلمة وفي كلمتين يعني قرأ خلف بإظهار التاء عند الزاي في ﴿ زجرا ﴾ وعند الذال في ﴿ ذكرا ﴾ وعند ﴿ ذروا ﴾ وعند الصاد من ﴿ صبحا ﴾ وكذلك عند ﴿ صفا ﴾ وذلك في قوله تعالى: ﴿ والمُسْنَت صفا للخارج رات زجرا فالتليات ذكرا ﴾ سمورة الصنفت الأيات رقم (١ ، ٢ ، ٣) ﴿ والذاريات ذروا ﴾ سورة الماديت الآية (١) ﴿ فالمغيرات صبحا ﴾ سورة العاديت الآية (٣) خلافاً لأصله في هذه المواضع.

وقرا أبو جعفر ويعقوب كذلك أي بالإظهار من الموافقة.

#### وأظهر يعقوب وخلف ﴿ بَيَّتَ طَأَ بِفُدٌّ ﴾ (١٠والله أعلم .

(١) يعني قرأ يعقوب وخلف بإظهار التاء عند الطاء في قوله تعالى: ﴿ بيت طائفة منهم ﴾ سورة النساء الآية (٨) خلافاً لأصلهما وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. واختلف في إدغام ﴿ بيت طائفة ﴾ هل هو من باب الإدغام الكبير أم من الإدغام الصغير والتاء ساكنة؟ وقد ذكر ذلك العلامة النويري في شرحه على اللرة (مخطوط). قلت من اعتبر أنه من قبيل الإدغام الكبير فعلى أن التاء والطاء من حيز واحد فهما حوفان متجانسان، والتجانس سبب للإدغام وعلى هذا يكون الإدغام فيها من باب الإدغام الكبير وهذا رأي الجمهور لأن التقارب بينهما يجريها مجرى الأمثال في الإدغام. ومن اعتبره من الإدغام الصغير والتاء ساكنة فسكون التاء لتوالي الحركات كما قاله الفراء، أو سكونها للتنانيث كقالت، فلما سكنت التاء ادغمت في الطاء كما قبل الإدغام أن وعلى هذا يكون الإدغام أن الإدغام الصغير. ومما يُحتَّن هذا الإدغام أن الطاء تزيد على التاء بالإطباق فحسن إدغام الأنقص صوناً في الأزيد صوناً. وحجة من أظهر على أنهما حرفان من مخرجين في كلمتين متفاصلتين فوجب إبقاء وحجة من أظهر على أنهما حرفان من مخرجين في كلمتين متفاصلتين فوجب إبقاء

كل واحد بحاله.

140

انظر الفخر الرازي ج/١٠ ص ٢٠١ والنويري على الدرة/مخطوط)

### هَاءُ ٱلْكِنَايَةِ ١٠

وَسَكَّنْ يُسَوَّدُهُ مَعْ نُسَوَلُهُ وَنُسْصِلِهِ وَنُسُوْتِهُ وَأَلْفَهُ آلَ وَالْفَصْرُ حُمُّلَا وَيَسَنَّفُهِ آجُدُحُرْ وَسَكَّنِ بِهُ وَيَسرُ ضَهُ جَساوَفَ صَسرُحُهُ وَالإِشْسَبَاعُ بُسجُّلَا ضَهُ جَساوَفَ صَسرُحُهُ وَالإِشْسَبَاعُ بُسجُّلَا

أي سكن أبو جعفر الخمسة ألفاظ المذكورة في البيت وقصرها يعقوب(١)

(١) هاء الكناية في عرف القراء هي الهاء الزائدة التي يكنى بها عن الواحد المذكر وتسمى هاء الضمير فخرج بالزائدة الأصلية كالهاء في ﴿ نفقه ﴾ و ﴿ لتن لم ينته ﴾ وخرج بالدالة على الواحد المدكر، الهاء في نحو عليها وعليهما وعليهم وعليهن وتصل هاء الضمير بالاسم نحو أهله وبالفعل نحوجاءه يؤده، وبالحرف نحوله، منه، وللعرب فيها حمص لغات الأولى: الضم وهو الأصل فيها والصلة بواو مطلقاً فالضم تقوية لها، والصلة لخفائها وانفرادها، وكانت الصلة واواً اتباعاً للضمة. الثانية: الضم من غير صلة مطلقاً. الثالثة: الكسر والصلة بياء إذا وقمت بعد كسرة أو ياء ساكنة، فكسر الهاء مع الكسرة وأبدلت الواو ياء لكسر ما قبلها طلباً للخفة والمشاكلة. الرابعة: الكسر من غير صلة إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة أيضاً، المخامسة: الرابعة: الكسر من غير صلة إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة أيضاً، المخامسة: الاسكان والأصل من هذه اللغات الضم والصلة بواو، فإن تغير فلسبب.

(اهد النجوم الطوالع للمارغيني بتصرف ص ٣٩ والسخاوي مخطوط)
(٢) يعني قرأ أبو جعفر بإسكان الهاء وصلاً ووقفاً في الألفاظ الخمسة التي ذكرها الناظم
في البيت وهي كلمة ﴿ يؤده ﴾ من قوله تعالى : ﴿ يؤده ، إليك ﴾ موضعي آل عمران
الآية (٧٥) وكلمة ﴿ نوله ﴾ و ﴿ نصله ﴾ من قوله تعالى : ﴿ نوله ، ما تولى ونصله ، يــ

وقصر ابن جماز (الله ويعقوب (ويتقه) وسكنه ابن وردان، وإنما ذكر ابن جماز لما تقرر من أنه إذا اختلف راويا الأصل فلا بد من بيان

جهنم ﴾ كلاهما في سورة النساء (١١٥) وكلمة ﴿نوته ﴾ من قوله تعالى: ﴿ منها ﴾ مسوضعي آل عمسران الآية (٢٠) ومسوضع في الشسورى الآية (٢٠) وكلمة ﴿ فَالَقه ﴾ من قوله تعالى: ﴿ فَالَقه إليهم ﴾ النمل الآية (٢٨) وقرأ يعقوب هذه الألفاظ الخمسة بالقصر كما قال الشارح وقد يعبر عنه بالاختلاس والمراد بالقصر أو الإختلاس في هاء الكناية هو الإتيان بالمحركة كاملة من غير إشباع أي من غير صلة ، وقرأ خلف بكسر الهاء مع الإشباع كما سيأتي عند قول الناظم عطفاً على الإشباع ﴿ وفي الكل فانقلا ﴾ وقد خالف القراء الثلاثة أصولهم في هذه الكلمات الخمس .

(١) قُولُ الشارح: (وقصر ابن جماز) فيه نظر وهو أن القصر لابن جماز في كلمة ﴿ ويتقه ﴾ في سورة النور الآية (٥٢) ليس من طريق التحبير الذي هو أصل الدرة وليس له من طريقه إلا الإشباع. وهذا على ما في النسخ الصحيحة للدرة فإن فيها (كيتقه وامدد جد) بكاف التشبيه. وهذا معناه أن ابن جماز يقرأ بالمد أي بالإشباع، وروى عنه القصر أيضاً على ما في بعض النسخ فإن فيها (ويتقه جدحز) كما في نسخة الشارح وهذا معناه أن ابن جماز يقرأ بالقصر كما يقرأ يعقوب لاشتراكهما في الترجمة غير أنه ليس من طريق التحبير فيجب الاقتصار له على الإشباع والله أعلم.

النظر التحبير ص ١٤٩)

هذا ومذاهب القراء الثلاثة في كلمة ﴿ يِتقه ﴾ كالآتي: قرأ يعقوب بكسر القاف والهاء من غير إشباع خلافاً لأصله. وقرأ ابن وردان بكسر القاف وإسكان الهاء خلافاً لأصله أمضاً.

وقرأ ابن جماز بكسر القاف والهاء مع الإشباع من الموافقة لأصله من رواية ورش. وقرأ خلف كذلك من الموافقة لأصله في هذه الكلمة وفي غيرها مما سيذكره الناظم بعد في قوله عطفاً على الصلة ﴿وفي الكل فانقلا﴾ سواء خالف أصله أم وافقة وجه تسكين هاء الكناية في هذه الكلمات إما لأنه لغة لبعض العرب يسكنون الضمائر ويحذفون صلتها إن تحرك ما قبلها، يقولون ضربتَه ضرباً، فيسكنون الهاء كما يفعلون ذلك بميم الجمع، وأنشدوا عليه:

#### ذلك وسكن ابن جماز ﴿ يَرْضُهُ ﴾ وقصره يعقوب وأشبعه ابن وردان٠٠.

وأشرب الماء ما بي نحوه ظمأ إلا الأن عيونَ سنال واديها أو أن هذه الأفعال معتلة اللام حذفت يباؤها للجزم أو لبناء الأمر ولما صارت هاء الكناية في موضعها وسدت مسدها أعطيت حكمها فسكنت كما تسكن اللام فرجعت الهاء إلى الأصل وهو السكون، ويؤيده أن القراءة بالإسكان لم يقع إلا فيما حذف لامه، أو على إجراء الوصل مجرى الوقف ومن قصرها قال إنها بعد ساكن مقدر، والمفدر كالثابت فاعطى حكمه وصار وقوع الحركة كالتحمل عليها لضعفها بخفائها ومن وصلها أجراها على الوصل قبل حذف الياء مع تقويتها بالصلة.

(من شرح النويري على الدرة مخطوط ص ٥٨ والفاسيعلى الشاطبية وشرح الطيبة للنويري/مخطوطتان)

(١) يعني روى ابن جماز عن أبي جعفر بإسكان الهاء من لفظ ﴿ يرضه ﴾ كما قال الشارح من قوله تعالى: ﴿ يرضه لكم ﴾ سورة الزمر الآية (٧) خلافاً لأصله وقرأ يعقوب بضم الهاء مع القصر خلافاً لأصله أيضاً، وقرأ ابن وردان بضم الهاء مع الإشباع أي يصلها بواو خلافاً لأصله وسيأتي بيان قراءة خلف. وَيَسَأْتِسَهُ أَتَسَى يُسْسِرُ وِسِالْسَفَسِسِرِ طُسِفِ وَأَرْ جِسه بِنْ وَأَشْسِعُ جُسِدٌ وَفِي ٱلْكُسِلُ فَسَانْفُسِلا

وَفِي يَسِدِهِ ٱقْسَصُرْ طُسِلْ وَيِسِنْ تُسُرْ ذَفَسانِسهِ وَحَسا أَحْدِهِ لَهُ شَبْلِ آمْ كُشُوا الْكَسْرُ فُسطًى الْ

أي وأشبع أبو جعفر وروح ﴿ يَأْتِهِ ﴾ وهو بـطه، وقصره رويس (١٠)، وقصر ابن وردان ﴿ أَرْجِهُ ﴾ وأشبعه ابن جماز (١٠).

(١) يعني قرأ أبو جعفر بكسر الهاء مع الإشباع في لفظ ﴿ يأته ﴾ كما قال الشارح من قوله تعالى: ﴿ ومن يأته مؤمناً ﴾ سورة طه الآية (٧٥) والعراد بالإشباع أي صلتها بياء لفظية في حالة الكسر وبواو لفظية في حالة الفسم خلافاً لقالون في أحد وجهيه وروى روح كذلك أي بكسر الهاء مع الصلة من الموافقة لأصله من رواية الدوري وروى رويس بكسر الهاء من غير صلة كما قال الشارح خلافاً لأصله وسيأتي بيان قراءة خاف.

(٢) يعني روى ابن وردان عن أبي جعفر لفظ ﴿ أرجه ﴾ من قوله تعالى ﴿ قالوا أرجه ﴾ سورة الأعراف الآية (١٦١) وسورة الشعراء الآية (٣٦) بكسر الهاء مع القصر أي من غير صلة بياء خلاقاً لأصله من وجه وروى ابن جماز بكسر الهاء مع الإشباع أي مع الصلة بياء لفظية خلاقاً لأصله من وجه وقرأ يعقوب ﴿ أرجته ﴾ بهمزة ساكنة بين الجيم والهاء وبضم الهاء من غير صلة وفاقاً لأصله وسيأتى بيان قراءة خلف.

تنبيه: لا يقال إن أبا جعفر موافق لنافع في كلمة ﴿ أرجه ﴾ حيث قصر من رواية ابن وردان كفالون وأشبع من رواية ابن جماز كورش فلا وجه لذكره حيث إنه لم يخالفه. ويجاب بأن ذكره هنا ليس لبيان الترجمة بل لتعيين إحدى الترجمتين لأحد الراويين.والأخرى للاخر، لأنه قد علم ما لكل من راويي نافع من القصر والإشباع ولم يعلم ما لراويي أمي جعفر على التعيين فذُكِرَ لينص على تعيين قراءة كل من الراويين ولو لم ينص لم يعلم ما لكل منهما والله الموفق.

وأشبع خلف في اختياره جميع الباب٬٬٬ وقصر رويس ﴿يِيَدِهِ ﴾ موضعي البقرة وحرف المؤمنين ويَس٬٬ وقصر ابن وردان ﴿ تُرْزَقَالِهِ ﴾٬٬٬ وقصر ابن وردان ﴿ تُرْزَقَالِهِ ﴾٬٬ وكسر خلف، ﴿ اللهِ مُلْوَا ﴾٬٬٬ وكسر خلف، ﴿ اللهِ مُلْوَا ﴾٬٬ .

وجه القصر في ﴿ بِيكِهِ ﴾ (٢) التنبيه على حـذف اللام إذا الحـذف يؤنس بالحذف وفي ﴿ تُرَزَّقَانِهِ ﴾ الاستثقال بطول الكلمة.

(١) يعني قرأ خلف بإشباع حركة الهاء ضماً كان أو كسراً في جميع الكلمات السابقة من لدن ﴿ يؤده ﴾ إلى ﴿ أرجه ﴾ والإشباع هو صلة الهاء بواو في كلمة ﴿ يرضه ﴾ وبياء فيما عداها خلافاً لأصله في كل ما ذكر باستثناء كلمة ﴿ يتقه ﴾ و ﴿ يأته ﴾ .

(٢) يعني روى رويس قصر الهاء أي اختلاس حركتها في لفظ ﴿ بيده ﴾ في أربعة مواضع موضعين في البقرة وهما ﴿ بيده عقدة النكاح ﴾ الآية (٢٣٧) ﴿ غرفة بيده ﴾ الآية (٢٤٩) وفي سورة المؤمنون ﴿ بيده ملكوت ﴾ الآية (٨٨) وسورة يس الآية (٨٣) وهو من تفرده، وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بالإشباع من الموافقة.

(٣) يعني روى ابن وردان عن أبي جعفر القصر في الهاء كما قال الشارح أي عدم صلتها
 بياء لفظية من لفظ ﴿ ترزقانه ﴾ من قبوله تعالى: ﴿ طعام تبرزقانه ﴾ سورة يبوسف
 الآية (٣٧) وهو من تفرده، وقرأ يعقوب وخلف وابن جماز بالإشباع من الموافقة.

(٤) في نسخة (٩) [وخلف كسر] وما ذكرناه من بثية النسخ.

(٥) يعني أن خلفاً قرأ بكسر الهاء من لفظ ﴿ أهله ﴾ الواقع قبل ﴿ أمكثواً ﴾ وهـ و في
موضعين قوله تعالى: ﴿ فقال لأهله امكثواً ﴾ سورة طه الآية (١٠) وفي سورة القصص
﴿ قال لأهله امكثواً ﴾ الآية (٢٩) خلافاً لأصله، وقرأ أبو جعفر ويعقبوب كذلك من
الموافقة.

قول الناظم رحمه الله تعالى: ﴿ قبل امكثوا ﴾ احتراز من نحو ﴿ لأهله إني ﴾ الآية رقم (٧) من سورة النمل فإنه مجمع على كسر الهاء فيه.

 (٦) وجه القصر في ﴿ بيده ﴾ التنبيه على حذف لام الكلمة إذ أصلها يلو كفعل والحذف يؤنس بالحذف يعنى يتأتى به والمعنى يناسبه. \_ ووجه الحذف في ﴿ترزقانه﴾ ما ذكره الشارح وهو حسن.

(النويري على الدرة وابن عبدالجواد/مخطوطنان)

(فائدة) من المقرر أن هاء الكناية إذا وقعت بين محركين فإن القراء مجمعون على صلتها بياء لفظية نحو ﴿ تساءلون به والأرحام ﴾ أو بواو لفظية نحو قوله تعالى: ﴿ له ملك السمنوات والأرض ﴾ إلا أنهم اختلفوا في اثنين عشسرة هاء وقعت في اثنين موعشرين موضعاً واختلافهم هذا دائر بين الإسكان والصلة والاختلاس المعبر عنه بالقصر وإليك بيانها مجملة مع ذكر سورها. فنقول وبالله التوفيق. ﴿ بيده ﴾ أربع مواضع في البقرة والمؤمنون ويس ﴿ يؤده ﴾ في موضعين في سورة آل عمران ﴿ نؤته منها ﴾ ثلاثة مواضع في آل عمران والشورى ﴿ نوله ﴾ موضع واحد في النساء ﴿ نصله ﴾ موضع واحد في النساء موضع واحد في النساء موضع واحد بي النام موضع واحد بوسف عليه السلام ﴿ يأته مؤمناً ﴾ موضع واحد بطه ﴿ لأهله امكثواً ﴾ موضع واحد بوسف عليه السلام ﴿ يأته مؤمناً ﴾ موضع واحد بطه ﴿ لأهله امكثواً ﴾ موضع واحد بالنمل ﴿ يرضه ﴾ موضع واحد بالنمل ﴿ يرضه ﴾ موضع واحد بالنمل ﴿ يرضه ﴾ موضع واحد بالنظم ولم موضع الزلزلة تركها الناظم ولم يتعرض لها لموافقة الأثمة الثلاثة أصولهم فيها فقرأوا بالضم مع الإشباع وصلاً وبالأسكان وقفاً.

وليعلم أن مد الهاء وقصرها يكونان في حالة الوصل فقط أمًا في حالة الوقف فلا خلاف في أن متحرك وليعلم أيضاً أن خلاف في أنه يكون بالسكون لجميع القراء لأنه لا يوقف على متحرك وليعلم أيضاً أن المراد من صلة الهاء مدها والمراد من قصرها حذف الصلة نهائياً وليس المراد من القصر المعهود الذي هو حركتان كما قد يتبادر إلى الذهن لأن حذف حرف المد من معاني القصر أيضاً وإذا وصلت هاء الكتابة بياء أو بواو فلينظر إلى ما بعدها فإن كان همزاً فالصلة حينلذ من قبل المد المنفصل فيعطى حكمه للقراء.

# أَلْمَدُّ وَٱلْقَصْرُ ١٠)

# وَمَــدُهُــمُ وَسُّطُ وَمَــا أَنْـفَــصَــلَ آفْـصُــرَنْ أَصَــلا أَلْحَــزُ وَبَـعُــدَ آلْـهَــمــزِ وَٱلــلَّيــنُ أُصَّــلا

أي قرأ الثلاثة بمد المتصل مدّاً متبوسطاً. وكذا خلف أن في المنفصل وقصره أبو جعفر ويعقوب.

 (١) تعريف المد في اللغة: الزيادة، وفي الاصطلاح: إطالة الصوت بحرف المد واللين أو بحرفي اللين فقط.

والقصر في اللغة: الحبس، واصطلاحاً: إثبات حرف المد واللين أو حرف اللين وحمده من غير زيادة عليه. أي تبرك الزيادة التي على المد الطبيعي لا ترك المد بالكلية. وقد يرد القصر ويراد منه حذف حرف المد نهائياً كحذف حرف المد من هاء الكناية في نحو كلمة ﴿ يؤده ﴾ وغيرها.

(النجوم الطوالع/٥٤)

وذكر علماء التجويد أن القصر هو الأصل لأنه لا يحتاج إلى سبب. والمد فرع منه لاحتياجه إلى سبب، وإن كتب التجويد والقراءات قد تكفلت ببيان أنواع المدود وأقسامها ومقدارها وأحكامها إلى آخر ما هو مِعروف.

وخلاف الأئمة الثلاثة في هذا الباب لأصولهم مقصور على المد المتصل والمنفصل والبدل واللين.

وبدأ المصنف بالكلام على المدين المتصل والـمنفصل فقال: ( ومدهم وسط الخ).

وقصر أبو جعفر ما بعد" الهمز نحوءامن، ءازر. وقصر أيضاً [ما

بعدًا™ حرف اللين نحو شيء وسوء.

= المنفصل فاقصره لأبي جعفر ويعقوب. فحينتذ يبقى خلف على توسط المدين. والخلاصة أن أبا جعفر قرأ بتوسط المتصل خلافًا لأصله من رواية ورش وقـرأ بقصر المنفصل خلافاً لأصله من رواية ورش وفي إحدى الروايتين لقالون.

وقرأ يعقوب بتوسط المتصل من الموافقة وإنما ذكره للتوضيح. وقرأ بقصر المنفصل خلافاً لأصله من رواية الدوري في أحد وجهيه. وقرأ خلف بتوسط المدين معاً خلافاً لأصله. ووجه المد في المتصل والمنفصل، أن حرف المد ضعيف خفي والهمز مجاور له. وهو قوى صعب لبعد مخرجه فإذا لاصق حرفاً خفياً والحال هذه خيف عليه أن يزداد خفاء فقوى بالمد احتياطاً لظهوره وبيانه.

(الاتحاف/ ٣٨ والنجوم الطوالم / ٥٠ والفاسي)

ووجه القصر: أنه الأصل.

(الفاسي والسخاوي/مخطوطتان)

والحكمة في قصر المنفصل ومد المتصل: الفرق بين ما يزول سببه وما لا يـزوا.. فالمنفصل يزول سببه عند الوقف عليه قبل الهمز. والمتصل لا يزول سببه بأي حال والله أعلم.

(القول المحرر في قراءة أبي جعفر للحداد والسخاوي على الشاطبية) (١) هذا بيان لخلاف الأثمة الثلاثة في مد البدل فقرأ أبو جعفر بالقصر في حرف المد الذي وقع بعد الهمز نحو ءامن. خلافاً لأصله من رواية ورش وقرأ يعقوب وخلف

كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة على القصر.

(٢) الصواب إسقاط ما بين المعقوفين. لأن المد يكون في حرف اللين، والمراد به الياء والواو الساكنتان بين فتح وهمزة في كلمة واحدة، مثل شيء وسوء. وما شابه ذلك. فقرأ أبو جعفر بقصر حرف اللين بمعنى إذهاب مده بالكلية والنطق بواو ساكنة خالية من المد أو بياء ساكنة خالية من المد كذلك خلافاً لأصله من رواية ورش وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة على القصر. في حالة الوصل وأما في حالة الدقف فحكمه حكم المد العارض للسكون.

فإن قلت (1): هل المد للثلاثة واحد في المتصل أم خلف أطول. قلت: المذهبان مشهوران والذي اختاره شيخنا شمس الدين الأول

<sup>(</sup>١) هذا السؤال الذي طرحه الشارح رحمه الله تعالى يحتاج توضيحه إلى ذكر مذاهب القراء الثلاثة في المد المتصل. فنقول: إن أبا جعفر ويعقوب لهما مذهبان. الأول: المد بقدر أربع حزكات. الثاني: المد بقدر ألف ونصف بعني شلاث حركات. أما خلف فليس له في المد المتصل إلا أربع حركات فقط المعروف بالتوسط باتفاق كل الطرق عنه وقول الشارح (قلت المذهبان مشهوران) يوهم أن خلفاً داخل في المذهب الثاني لابي جعفر ويعقوب وهو المد بقدر ألف ونصف يعني ثلاث حركات وهو خلاف الواقم.

# وأَلَّهُمَوْتَاقِ مِنْ كَلِمَةٍ»(١) لِشَانِسِهِمَا حَفِّشْ يَسِمِينٌ وَسَهِّلنْ بِمَدِّ أَتِي وَٱلْفَصْرُ فِي ٱلْبَاكُ جُلِّلاً

أي حقق روح جميع ١٦٠

 (١) المراد بالهمزتين من كلمة: هما همزتما القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة نحو ءأندرتهم، أثنكم، أتُلقى.

فخرج بهمزتى القطع همزتا القطع والوصل نحو أطلع الغيب وءالذكرين.

وخرج بقيد (المتحركتين) سكون الثانية منهما نحو الدم. وخرج بالمتلاصقين المتفرقتان منهما نحو (أنبأهم) وخرج بقيد (كلمة واحدة) ما كانتا في كلمتين نحو (جاء أمرنا) وسيأتى الكلام عليهما قريباً.

والخلاف بين القرّاء يكـونَ في التحقيق أو في التسهيل، أو في إدخـال ألف الفصل بينهما أو ترك، وقد يكون ما اجتمع فيه همزتان، مفردًا، أو مكرراً.

ووجه التحقيق أنه الأصل وإبقاء الهمز على قوته، ووجه التسهيل. التخفيف لأن النعلق بالهمز فيه مشقة وصعوبة لكونه حرفاً قوياً بعيد المخرج فاستثقل اجتماع الهمزتين فخفف التي وقع بها الثقل وهي الثانية ووجه إدخال الألف. الفصل بين الهمزتين الشديدتين وإن تغيرت الثانية لأنهم قالوا: السهلة في زنة المحققة، والمراد بالتسهيل جعل الهمزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها.

(اللاليء الفريدة للفاسي/ مخطوط)

(Y) المراد بجميع الباب يعني سواء اتفقتا في الحركة نحو ﴿ ءأشفقتم ﴾ أو اختلفتا وذلك في حالتين مفتوحة فمكسورة نحو ﴿ أمنا ﴾ ومفتوحة فمضمومة نحو ﴿ أمنال ﴾ فأنواع الهمزتين من كلمة ثلاثة. وروي روح تحقيق الهمزة الثانية في جميع ما ذكر خبالاً أ

.....

باب الهمنزتين من كلمة حتى أيمة ( ﴿ وَامَامَنتُم ﴾ ، و ﴿ مَأَلِهَتُمناً ﴾ . و وَمَأَرْكُ أَلُوهُ تُمناً ﴾ . وقرأ () أبو جعفر في الباب كله بالتسهيل والإدخال وورد عنه في ﴿ أَيُّما لَهُ ﴾ وجهان أحدهما: التسهيل مع الإدخال وهو المفهوم من كلام

(١) لعل الشارح رحمه الله تعالى خصص هذه الكلمات بالذكر لأنها تختلف عن أنواع الهمزتين من كلمة نحو ءانذرتهم \_ أمنا. امنزل. فكلمة أثمة: أصلها أأمِمة على وزن أفعلة. فالهمزة الثانية فيها ساكنة باعتبار الأصل.

وأما كلمة. ءامنتم وءالهتنا، فتشتمل كل منهما على ثلاث همزات في كلمة واحدة باعتبار الأصل لأن أصلهما أأأمتم وأأألهتنا. ولعمل الفرق بين الكلمات الشلاث ﴿ أيمة، ءامتم، ءالهتنا ﴾ وبين نحو ﴿ ءانذرتهم ﴾ قد صار واضحاً فالكلمات الثلاث إحداها وهي كلمة أيمة مكونة من همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة كما تقدم شرحه، والكلمتان الأخيرتان مكونتان من ثلاث همزات كما تقدم شرحه ايضاً.

أما نحوءانذرتهم فالهمزتان اثنتان في الكلمة فقط، الأولى للاستفهام والشانية أصليـة وهذه هي العلة التي جعلت الشارح يقول: (حتى أبِمة الخ).

هذا وقد وقعت كلمة ﴿ أَبِمةً ﴾ في القرآن الكريم في خمسة مواضع ﴿ فَقَتَلُوا أَبِمةً الكفر ﴾ سورة التوية الآية/١٢.

﴿ وجعلنهم أمه ﴾ بالأنبياء الآية /٧٧ ﴿ ونجعلهم أيمة ﴾.

﴿ وجعلتهم أبَّمة يدعون إلى النار ﴾ كلاهما بالقصص الآية ٥ و ٤١.

﴿ وجعلنا منهم أيمة يهدون ﴾ السجدة الآية ٢٤.

أما كلمة ﴿ءَامُنتُم﴾ فوقعت في ثلاثة مواضع في الأعراف الآية ١٢٣ ﴿ قَالَ فَرَعُونَ ءَامُنتُم به ﴾ وفي طه ٧١، والشعراء ٤٩ ﴿ قَالَ ءَامُنتُم لَه ﴾.

وأما كلمة ﴿قَءَالُمِتنا ﴾ فرقعت في موضع واحد سورة الزخرف الآية ٥٨ قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَتَالَمِتنا خَيرٌ ﴾ .

(٢) يعني قرأ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة كما قال الشارح مطلقاً
 حنى أبمة مع الإدخال خلافاً لأصله من رواية ورش.

.....

الشيخ (۱) هنا. والشاني (۱): الإبدال بـلا إدخال صـرح به في النشـر وغيره. وقرأ يعقوب بعدم الإدخال في جميع الباب (۱) وسهله (۱) رويس.

(١) أي الناظم وهو قوله: [ وسهلن بمد أتى].

 (٢) ورد الإبدال ياء محضة في لفظ أيمة في مواضعه الخمسة ولكن من طريق طبية النشر فقط فلا يقرأ له به على أنه من طريق الدرة والتحبير.

 (٣) يعني قرأ يعقوب في جميع باب الهمزتين من كلمة من غير إدخال ألف بينهما كما قال الشارح خلافاً لأصله.

(٤) وروى رويس التسهيل من غير إدخال أيضاً من الموافقة في التسهيل والخلاصة، أن أبا
 جمفر قرأ بتسهيل الثانية مع الإدخال.

وقرأ يعقوب من رواية رويس بالتسهيل من غير إدخال.

وقرأ من رواية روح بالتحقيق من غير إدخال خلافاً لأصله كما سبق.

وقرأ خلف كروح من الموافقة، أي بالتحقيق من غير إدخال.

تنبيه: من المعلّوم أنه لا إدخال لأحد من القراء العشرة في ﴿ ءَامتُم ﴾ و ﴿ ءَالَهِمَنا ﴾ و ﴿ ءَالَهَنا ﴾ ولا في باب ﴿ ءَالْفَكرين ﴾ وهو كل همزة استفهام دخلت على همزة وصل الداخلة على لام التعريف، وذلك في ستة مواضع ﴿ ءَالْفَكرين ﴾ موضعي الأنعام، ﴿ ءَالنَّن ﴾ موضعي يونس، ﴿ ءَاللّهُ أَنْ لكم ﴾ يونس ﴿ ءَاللّهُ عيرا ما يشركون ﴾ في النمل وسابع لابي عمرو وأبي جعفر وهو ﴿ به آلسحر ﴾ من يونس.

# ءَآمَنْتُ مَ آخْسِرٌ طِبْ ءَإِنَّكُ لَأَنْتَ أَدْ ءَأَنْ كَانَ فِيدُ وَآسْأَلْ صَعَ آذْهَبْتُ مِ آذْ حَلا

أي قرأ رويس ﴿ اَمَنتُهُ ﴾ في السور الشلاث بهمزة على الخبر، وقرأ أبو جعفر بالإخبار في ﴿ أَءِنّك الله الأَنتَ يُوسُفُ ﴾ وقرأ يعقبوب بالاستفهام كأبي عمرو غير أنه لا يلخل، واختلف راوياه فسهل رويس الثانية وحققها روح. وخلف على أصله بالتحقيق والقصر. وأخبر الله خلف

 (١) هذا البيت يذكر فيه المصنف مخالفة القراء الثلاثة لأصولهم في الكلمات المذكورة فيه في حذف إحدى الهمزتين وهي الأولى على الخبر وبزيادة همزة على أخرى على الاستفهام.

(٣) السور الثلاث هي، الأعراف، الشعراء، طه، وقد سبق تخريج هذه الآيات ص ٩٢ هذا ولفظ ﴿ آمنتم ﴾ أصله أأأمنتم بثلاث همزات الأولى والثانية مفتوحتان والثالثة ساكنة وقد أجمع القراء على إبدال الثالثة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فتبدل ألفاً، واختلف القراء في الأولى والثانية واختلافهم في الأولى من حيث حذفها وإثباتها وتغييرها، وفي الثانية من حيث تحقيقها وتسهيلها، وإليك مذاهب القراء الثلاثة في كل منهما.

قرا رويس بهمزة واحدة على الخبر كما قال الشارح رحمه الله تعالى: فأسقط الأولئ وحفق الثانية خلافاً لأصله، وقرأ أبو جعفر بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من الموافقة، وروى روح تحقيق الأولى والثانية خلافاً لأصله من قول الناظم (لشانيهما حقق يمين) وقرأ خلف كذلك من الموافقة، وإليك مذاهب القراء الشلالة في موضع يوسف.

(٣) فقرأ أبو جعفر بهمزة واحدة مكسورة على الإخبار كما قبال الشارح خلافاً لأصله، وروى رويس تحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال خلافاً لأصله في عدم الإدخال، وقرأ خلف بتحقيق الأولى والثانية من غير إدخال من السوافقة وروى روح كذلك أي بالتحقيق من قول الناظم (لثانيهما حقق يمين).

(٤) يعني قرأ خلف ﴿ أَنْ كَانْ ذَا مَالَ ﴾ بسورة القلم الآية/١٤ بهمزة واحدة مفتوحة على

ني ﴿ أَنْكَانَ ﴾ بنون وقرأ أبو جعفر ويعقوب بالاستفهام في ﴿ أَنْكَانَ ﴾ و﴿ أَذَهَبَّمُ ﴾ بالأحقاف (١. ومعنى قوله: اسأل أي استفهم، فظهر لك من هذا أن أبا جعفر يسهل الشانية من الهمزتين في ﴿ أَذَهَبُّمُ ﴾، ﴿ أَن كَانَ ﴾ ويدخل بينهما ألفاً، ورويس يسهل الثانية في الموضعين ولا يدخل بينهما ألفاً. وأحبر خلف في ﴿ أَنْهَبُمُ ﴾ على أصله.

الإخبار كما قال الشارح خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب بالاستفهام كما قال الشارح خلافاً لأصلهما أيضاً. وكل على أصله في التسهيل والتحقيق والإدخال.

(١) يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب أيضاً بهمزتين مفتوحتين على الاستفهام في لفظ
 ﴿ أَدْهِبَم ﴾ من سورة الأحقاف كما قال الشارح في الآية ٢٠٠ من قوله تمالى:
 ﴿ أَدْهَبُتُمُ طُنِيْتُكُم ﴾ خلافاً لأصلهما وكل على أصله من التسهيل والإدخال.

فأبو جعفر يسهل مع الإدخال. ورويس يسهل من غير إدخال.

وروح يحقق من غير إدخال وقرأ خلف بهمزة واحدة على الخبر من الموافقة.

(٢) مر قريباً بيان مذاهب القراء في ﴿ أَن كَانَ ﴾ ، ﴿ أَذَهبتم ﴾ .

وَأَخْسِرْ فِي ٱلْأُولَى إِنْ تَسَكَسرُّ (١) إِذَا سِوَى إِذَا وَقَسَعْتْ مَـعْ أُولِ ٱلسَّذَبْسِ فَالْسَأَلَا وَفِي التَّسانِ أَخْبِرْ حُطْسِوَى ٱلْفَتَكْبِ آعْكِسَا وَفِي التَّسْلِ أَكْبِرْ خُطْسِوَى ٱلْفَتَكْبِ آعْكِسَا

أخذ الشيخ يتكلم في الاستفهامين، أي قرأ أبـو جعفر بـالإخبار في الأول من الاستفهـامين ســوى ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ﴾ والأول من ﴿ وَالْقَنْفَاتِ ﴾ وهـو بعد قـولـه تعـالىٰ : ﴿ سِحَرَّمُٰكِينُ ﴾ فـاستفهم في الأول وأخبـر في الثاني.

(١) لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الاستفهام المفرد شرع في الاستفهام المكرر...
 وقد وقع في القرآن الكريم في أحد عشر موضعاً في تسع صور وهي:

الأول: ﴿ أَءَذَا كَنَا تُرْبِأً أَءَنَا لَفَي خَلَقَ جَدِيدٍ ﴾ بالرعد الآية/٥.

الثاني والثالث: ﴿ أَءْدَا كَنَاعَظُنُمُا وَرَفَتَنَاءَنَا لَمَبَعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيداً ﴾ في الموضعين بالإسراء/٤٩/ ٩٨/.

الرابع: ﴿ أُءَذَا مَنَا وَكَنَا تُرْبِأً وَعَظَمًا أَءَنَا لَمْبِعُوثُونَ ﴾ بالمؤمنون الأية/٨٢.

الخامس: ﴿ أَءَذَا كَنَا تَرْبُأُ وَءَابَاؤُنَا أَيُّنَا لَمَخْرَجُونَ ﴾ بالنمل الآية/٦٧.

السادس: ﴿ أَيْنَكُم لِتَأْتُونَ الفَنْحَشَـةُ مَا مَبقَكُم بِهَا مَنْ أَحَدُ مَنَ العَلْمَينَ أَيْنَكُم لَتَأْتُونَ الرجال وتقطعون السبيل ﴾ بالعنكبوت الآية/٢٨ /٢٩.

السابع: ﴿ أَءَذَا صَلَمَنَا فَيَ الأَرْضَ أَءَنَا لَفِي خَلَقَ جَدِيدٌ ﴾ بالسجلة الآية /١٠.

الثامن والتاسع: ﴿ أَمَدُا مُتنا وَكِنا تُرْبِأَ وَعَظَماً أَمَنا لَمَبِعُونُونَ ﴾ و﴿ أَمَنا لَمَدينُونَ ﴾ الموضعان بالصنفنت الأية/١٦، /٥٣.

العاشر : ﴿ أَيذَا مِنَا وَكِنَا تَرُ بِأُ وَعَظَّمَا أَءَنَا لَمِعُوثُونَ ﴾ بالواقعة / ٤٧ .

الحادي عَشر: ﴿ يقولون أمنا لمردودون في الحافرة. أمذا كنا عظماً نخرة﴾بالنازعـات الأبهُ10، /11.

> وقد ذكر الناظم مذاهب الأثمة الثلاثة مبتدئاً بأبي جعفر فقال: «وأخبر في الأولى إن تكرر إذا الخ»

\_\_\_\_\_\_

وخالف نافعاً في الثاني من الاستفهامين فاستفهم إلا ما تقدم من حكم ﴿ وَالْشَنْفَاتِ ﴾ والواقعة ١٠٠٠.

[وقرأ يعقوب بالخبر في الثاني<sup>(٢)</sup> من الاستفهامين مطلقاً]. والاستفهام في الأول سوى العنكبوت فأخبـر في الأول واستفهم في الثاني. وقرأ في النمل بالاستفهام فيهما<sup>60</sup>.

(١) يعني قرأ أبو جعفر بالإخبار في الأول من الاستفهامين كما قال الشارح والاستفهام في الشائي منهما إلا في مصوضعين الأول: مصوضع المواقعة الآية/٤٧. والشائي: الموضع الأول من سورة الصغت الآية رقم/١٦ وقد حلده الشارح رحمه الله تعالى. بقوله بعد ﴿ سحرٌ مبينٌ ﴾ الآية رقم/١٥ فقرأ بعكس ما تقدم أي بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني وقد خالف أصله من جميع المواضع إلا في أربعة: النمل والمنكبوت والموضع الأول من الصافات والواقعة.

تبيه: لا يقال إن الناظم رحمه الله تمالى سكت عن حكم الثاني من الاستفهامين لأبي جعفه فيكون موافقاً لأصله بالإخبار فيه.

لأنا نقول: إنه سكت اعتماداً على المفهوم والشهرة من أن من أخبر في أولهما لا بد أن يستفهم في الثاني وليس هناك من القراء من أخبر في الاستفهامين معاً. هذا وكل موضع استفهم فيه أبو جعفر فهو على أصله في تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل بينهما. والله أعلم.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وما ذكرناه من ب، ج.

(٣) يعني قرأ يعقرب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني في العموم خلافاً لأصله واستثنى من ذلك موضع العنكبوت الآية/٢٨ و/٢٩ فقرأ بالعكس فأخبر في الأول واستفهم في الثاني عكس ما تقدم وهو هنا يوافق أبا جعفر ـ واستثنى يعقوب أيضاً من قاعدته موضع النمل فاستفهم في الأول والثاني وهنا موافق لأصله.

وإنما ذكره الناظم لإخراجه من عُموم قوله: (وفي الثان اخبر حط) هذا ويعقوب على أصله أيضاً في كل موضع استفهم فيه فإنه يقرأ بتسهيل الثانية من غير إدخال من رواية رويس وبالتحقيق من غير إدخال من رواية روح. \_\_\_\_\_

وبقي خلف فإنه يقرأ جميع المواضع في الإستفهام المكرر المحصورة آنفاً بالاستفهام
 في الأول والثاني وفاقاً لأصله وهو على أصله أيضاً في تحقيق الهمزة الثانية من غير
 إدخال ـ والله أعلم.

ويتلخص مما سبق أن:

أيا جمفر: قرأ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني في تسعة مواضع وتعلم مما تقدم وقرأ بالعكس في موضعين وهما: الموضع الأول من الصفت والثاني: موضع الواقعة. فاستفهم في الأول وأخبر في الثاني.

وقرأ يعقوب: بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني في تسعة مواضع وتعلم من الحصر السابق وقرأ بالعكس في موضع العنكبوت فأخبر في الأول واستفهم في الثاني.

وقراً في موضع النمل بالاستفهام في الأول والثاني معاً.

وقرأ نحلف بالاستفهام فيها غي جميع المواضع من الموافقة. والله أعلم. وقد نظم المعفور له الشيخ محمد عبد الرحمن الخليجي مذاهب الأثمة الثلاثة في الاستفهام المكرد فقال:

وعن أبي جعفر أحبر أولًا واعكس بأولى الذبح واقعة جلا وأخبر ليعقبوب بشان مطلقاً لاعنكب فعكسه فيها ارتقى وموضعى نمل قبراً مستفهما وخلف كالأصل في الكل انتمى فائدة: ذكر العلامة محمد هلال الأبياري في شرحه على الدرة مذاهب القراء العشرة في الاستفهام المكرر فقال:

في النمل: أبن عامر والكسائي يستفهمان في الأول ويخبران في الثاني مع زيادة نون فيه فقرأ إننا ـ ونافع وأبو جعفر بالعكس بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني .

. الماتون بالاستفهام في الموضعين. وكل على أصله في التسهيل والتحقيق والإدخال. في العنكبوت: نافع وابن كثير وابن عـامر وحفص وأبو جعفر ويعقـوب يخبرون في الأول ويستفهمون في الثاني. والباقون بالاستفهام في الموضعين وكل على أصله في النسهيل والتحقيق والادخال.

في النازعات: نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في
 الثاني وأبو جعفر بالعكس أي بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني.

والباقون بالاستفهام في المموضعين. وكل على أصله كـذلك من التسهيـل والإدخال والتحقيق.

في الواقعة: نافع والكساتي وأبو جعفر ويعقوب بـالاستفهام في الأول والإخبـار في الشـاني والباقــون بالاستفهـام في الموضعين وكــل على أصله من التسهيــل والتحقيق والإدخال.

وفي الصفت: في أول موضعيها ـ نافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بالاستفهام في الأول والاستفهام في الأول والاستفهام في الثانى. وابن عامر بالعكس أي بالإخبـار في الأول والاستفهام في الثانى.

والباقون بالاستفهام فيهما ـ وفي الموضع الثاني والرعد وموضعي الإسراء والمؤمنـون والسجدة. نافع والكسائى ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني.

وابن عامر وأبو جعفر بالعكس أي بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني ـ والباقون بالاستفهام فيهما. وكل على أصله من التسهيل وغيره ــ اهــ.

وذكر العلامة الفاسي في اللَّاليء الفريدة في شرح الشاطبية توجيه الاستفهام المكرر فقال:

وجه من قرأ بالاستفهامين: فعلى قصد المبالغة في الإنكار فـأتى به في الجملة الأولى وأعاده في الثانية تأكيداً له.

ورجه من قرآ بالاستفهام في واحد منهما: فعلى أن المقصود قد حصل بذلك لأن كل جملة منهما مرتبطة بالأخرى. فإذا أتى بالإنكار في واحدة منهما حصل الإنكار في الأخرى.

ومن خالف بين المواضع: فعلى اتباع الأثر. انتهى بتصرف.

# الْهَمْزَتَانِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ (١٠: وَحَالَ أَتُفَاق سَهُــلِ ٱلشَّانِ إِذْطــرا

مُنهِ فَي المُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أي وقرأ أبو جعفر ورويس بتسهيل الهمزة الثانية في جميع<sup>(1)</sup> الباب وحققها روح هذا حال اتفاق.

وأما حال الاختلاف فكل على أصله إلا روحاً فحقق الهمزتين٣.

 (١) المراد بهما همزتا القطع المتلاصفتان في الوصل الواقعتان في كلمتين والأمثلة ستأتي في الفقرة التالية:

<sup>(</sup>٢) قوله جميع الباب معناه أن الهمزتين المجتمعتين في كلمتين إما أن تكونا متفقتين في الحركة أو مختلفتين فيها والمتفقتان في الحركة على ثلاثة أضرب الأول متفقتان في المحركة أو مختلفتين فيها والثاني متفقتان في الكسر نحو ﴿ هؤلاء إن كنتم ﴾ والثالث متفقتان في الكسر نحو ﴿ هؤلاء إن كنتم ﴾ والثالث متفقتان في الأحقاف الآية رقم/٣٣ ليس غير ولا يخفى أن تسهيل أي جعفر ورويس يكون في حال الوصل فقط فإذا وقف على الكلمة الأولى وابتدىء بالثانية فليس فيها إلا التحقيق لجميع القراء وقد خالف أبو جعفر أصله لأن نافعاً من رواية وارش في وجه الإبدال وخالف رويس أصله لأن أبا بين في الأخرين، ومن رواية ورش في وجه الإبدال وخالف رويس أصله لأن أبا عمرو أسقط الأولى مع إثبات الثانية على قول الجمهور أو المكس على مذهب البعض، وقرأ خلف بتحقيق الهمزتين المتفقين من الموافقة وجه التسهيل التخفيف لثقل اجتماع الهمزتين الشديدتين وابن عبد الجواد.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) الهمزة وهو تحريف، والهمزتان المختلفتان في الحركة على خمسة أضرب.

\_\_\_\_\_

الأول: مفتوحة فمكسورة نحو ﴿ وجاء إخوة ﴾ الثاني: مفتوحة فمضمومة، ولم يقع هذا.
 في القرآن إلا في كلمة ﴿ كلما جاء أُمة ﴾ سورة المؤمنون الأية/٤٤

الثالث: مضمومة فمفتوحة نحو ﴿ الملوّأ أفتوني ﴾ الرابع: مكسورة فمفتوحة نحو ﴿ من السماء آية ﴾ المخامس: مضمومة فمكسورة نحو ﴿ يشاءُ إلى ﴾ فروح يحقق الهمزنين حال اتفاقهما في الأنواع الثلاثة كما يحققهما حال اختلافهما في الأنواع الخمسة خلافاً لأصله.

وعلم من سكوته على أبي جعفر ورويس في المختلفتين أنهما يوافقان أصليهما في الأقسام المخمسة، ففي الثاوع الأول والثاني يسهلان الثانية، وفي الثالث يبدلانها واواً خالصة، وفي الرابع يبدلانها ياء خالصة وفي الخامس يبدلانها واواً محضة مكسورة أو يسهلانها. والأول مقلم في الأداء. وعلم من سكوت الناظم على مذهب خلف في المهزتين من كلمتين بقسميها أنه يوافق أصله في التحقيق. والله أعلم.

### الْهَمْزُ ٱلْمُفْرَدُ٥

وَسَاكِنَهُ حَفَّقَ حِماهُ وَأَبدلَنْ إِذَا خَيْرَ أَنْ بِثُهُمْ وَنَبَّهُمْ وَنَبَّهُمْ فَلاَ وَرِثْبِا فَأَدْ خِمْهُ كَرُوْبِا جَمِيعِهِ وَأَبدلُ يُوَيِّد جُددٌ وَنحُو مُؤَجَّلاً كَذَاكَ قُرِي آسْتُهْ زِي وَنَاشِيةٌ رِبَا نُبَوى يُبَطِي شَانِفَكُ خَاسِسًا أَلاَ كَذَا مُلِئَتْ وَٱلْحُاطِئَةُ وَصِائَةً فِئَهُ فَأَطْلِقُ لَهُ وَالْحُلْفُ فِي مَوْطِئا إِلَى فَأَطْلِقُ لَهُ وَالْحُلْفُ فِي مَوْطِئا إِلَى

أى وهمز يعقوب(١) كل ما أبد له السوسى

<sup>(</sup>١) الهمز المفرد: هو الذي لم يلاصق همزاً آخر بخلاف البابين السابقين وهو قسمان: ساكن ومتحرك، فالساكن يكون فاء للكلمة نحو يألمون وعيناً للكلمة نحو الرأس، ويكون لاماً للكلمة نحو اقرأ. وتخفيفه إما بالإبدال حرف مدمن جنس حركة ما قبله أو بالإبدال مع الإدغام أو الحذف الخ ما سيذكره بعد.

والمتحرك إما أن يخفف بالإبدال حرفاً محضاً بحركة الهمزة أو بالحذف أو بالإدغام أو بالتسهيل إلى آخر ما سيأتي بيانه.

وجه من قرأ بالهمز في هذا الباب. على الأصل.

ووجه من قرأ بتغيير الهمز بأي نوع من أنواع التغيير. قصد التخفيف.

<sup>(</sup>٢) يعني قرأ يعقوب بتحقيق الهمز الساكن مطلقاً سواء كان فاء الكلمة أو عيناً أو لاماً كما يفيده لفظ العموم خلافاً لاصله من رواية السوسي كما قال الشارح فلا يبدل يعقوب شيئاً من الهمز إلا في كلمة (يأجوج ومأجوج) في سورة الكهف الآية/٩٤ وسورة الأنبياء الآية/٩٤ من الموافقة.

وأبدل أبو جعفر كل همزة ساكنة مطلقاً سوى ﴿نَيِتْهُم ﴾ و﴿ أَنْبِتْهُم ﴾ فهمزهما ، وأما ﴿ يَأْوِيلِهُ ﴾ فهذكر في الطيبة خلافاً " وقدأ ﴿ وَرِعْيًا ﴾ مكسور الراء ومضمومها معرفاً ومنكراً بالإدغام ".

(١) وقرأ أبو جعفر بإبدال كل همزة ساكنة من جنس حركة ما قبلها مطلقاً سواء كانت فاءاً أو عيناً أو لاماً وسواء كان السكون لازماً أو للجزم أو للأمر نحو يألمون، ويؤمن وقال التوني، والأمثلة لا تخفى فخالف أصله من واية قالون ومن رواية ورش حيث عمم أبو جعفر الإبدال في جميع الهمز الساكن واستثنى من ذلك لفظ.

﴿ نَبْهُم ﴾ في الحَجر الآية/٥٠ والقمر الآية رقم/٢٨ و ﴿ أَنَبْهُم ﴾ في البقـرة الآية/٣٣ فلا يبدل في اللفظين.

(٣) قول الشارح ( فذكر في الطبية خلافاً ) يفيد أن أبا جعفر له الوجهان من الدرة أيضاً وليس كذلك بل له الإبدال قولاً واحداً في ﴿ نبتنا بتأويله ﴾ في سورة سبدنا يوسف عليه السلام من الآية/٣٦، /٣٧. من الدرة أخذاً من العموم ووفاقاً لما في تحبير التيسير، وأما الوجهان المفهومان من قول الشارح فيصحان لأبي جعفر في النشر وطبيته فقط.

(٣) يعني قرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة الساكنة ياء مع إدغام الياء في الياء وذلك في لفظ ﴿ رميا ﴾ من قوله تعالى: ﴿ أحسن أثباً ورميا ﴾ سورة مريم الاية/٧٤ بكسر الراء وكذلك مضموم الراء حيث وقع في القرآن الكريم وأول مواضع المعرف منه قوله تعالى: ﴿ إِن كنتم للرميا تعبرون ﴾ سورة يوسف الآية/٣٤ وكذلك المنكر في نفس الآية ﴿ أفتوني في رميني ﴾ سورة يوسف الآية/٣٤ والآية رقم/١٠٠ وكذلك لفظ ﴿ رمياك ﴾ سورة يوسف أيضاً الآية/٥ فقراً أبو جعفر في مضموم الراء بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء حيث اجتمعت الواو والياء وسبقت أولاهما بالسكون فقلبت ياء ثم أدغمت في الياء خلافاً لأصله.

، تنبيه: الهمز الساكن إما أن يبدل حرف مدمن جنس حركة ما قبله وإما أن يدغم بعد إبداله كما في ﴿ورويلي﴾ . وأبدل ابن جماز ﴿ يُؤَيِّدُ﴾ وهمـزه١٠٠

ابن وردان.

وأبدل أبو جعفر كل همزة مفتوحة قبلها ضمة نحو﴿ مؤجلاً ﴾ و﴿ لَنَبُوِّتُنَّهُمْ ﴾ و﴿ لَنَبُوِّتُنَّهُمْ ﴾ أبدل[الهمزة] "افي﴿ قُرِيحَ ﴾ و﴿ لَنَبُوِّتُنَّهُمْ ﴾

(١) هذا هوالقسم الثاني وهوالهمة التحرك، فأمر الناظم بإسدال الهمزة واوأمن لفظ ﴿ يؤيد ﴾ من قوله تعالى: ﴿ والله يؤيد بنصره من يشاه ﴾ مورة آل عمران الآية/١٣ لابن جماز عن أبي جعفر وروى ابن وردان التحقيق فيها خاصة من جميع ما أبدله أبو جعفر من هذا القسم ووافق في البواقي.

(٢) يعني قرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة واواً إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ضم وكانت قاء للكلمة حيث وقع ويؤخذ العموم من قول الناظم ﴿ونحو مؤجلًا ﴾ خلافاً لأصله من رواية قالون نحو يؤلف، يؤده، يؤاخذ فخرج بقيد الفاء ثلاثة ألفاظ وهي ﴿ الفؤاد ﴾ سورة الإسراء/٣٦ ﴿ فؤادك ﴾ حيث وقع وأول مواضعه في سورة هود الآية/١٢٠ ﴿ فِوَالْوَلُوا ﴾ لني سورة هود الآية/١٢٩ و﴿ لؤلؤلؤا ﴾ المنصوب كما في سورة الانسان الآية/١٩ لأن الهمزة وإن كانت مفتوحة بعد ضم إلا أنها لم تقع فاءاً للكلمة بل وقعت لاماً أو عيناً. تنبيه: لم ينبه الشارح رحمه الله تعالى على أنه يشترط في الهمزة أن تكون فاء للكلمة وربما اكتفى بقول الناظم ونحو مؤجاً . فإن الهمزة فيه فاء للكلمة .

(٣) من نسخة آ ـ الهمزتان وهو تحريف، ومعنى قول الناظم (كذلك ،قرى) أن أبا جمغر قرأ بإبدال الهمزة المفتوحة بعد الكسر ياء وصلاً ووقفاً في ثلاثة عشر لفظاً فقط ذكرها الناظم ليخرج ما عداه وهي تعمل تحمين مسورها... وهي ﴿قرى»﴾ في الأعراف الآية/٢٠ والانشقاق الآية رقم/٢١ ـ ﴿استهزى»﴾ في الأنعام الآية/٢٠ . الرغد الآية ٣٣، الأنباء الآية/٤١ ـ ﴿رثاء الناس﴾ في البقرة الآية/٢٤ . ﴿ولنبوثنهم﴾ في النحل الآية/٤١ . ﴿المنحل الآية/٤١ المنكوت الآية/٨٥ . أولنبوثنهم﴾ في النحل الآية/٤١ المنكوت الآية/٨٥ . ألمنكوت الآية/٨٥ .

﴿ ناشئة ﴾ في سورة المزمل الآية/٦ ـ ﴿ ليببطئن ﴾ في سورة النساء الآية/٧٢.

و﴿ نَاشِنَةَ ﴾ و﴿ لَلْبَطِنَانَ ﴾ و﴿شَانِتَكَ﴾، ﴿ مُلِثَتَ حَرَسًا ﴾،
 ﴿ خَاطِئةِ ﴾ ﴿ لَلْفَاطِئةِ ﴾ ﴿مِّأْثَةٌ ﴾،﴿ فِكَةٌ ﴾ وتثنيتهما. و﴿ مَوْطِئًا ﴾،
 ﴿خَاسِتًا ﴾ حيث حل وورد عــنــه خُلْف في ﴿ مَوْطِئًا ﴾.

﴿ مأثة ﴾ مفرداً أو مثنى في سورة الأنفال الآية/٦٥، /٦٦على سبيل المثال لا الحصر. ﴿فئة﴾ مفرداً مثل ما في سورة آل عمران الآية رقم/١٣ أو مثنى في سورة الأنفال الآية/٤٤.

﴿ موطئاً ﴾ في سورة التوبة الآية ١٣٠ وورد عن أبي جعفر وجهان في ﴿ موطئاً ﴾ الإبدال والتحقيق ﴿ خاسئاً ﴾ في سورة الملك الآية / ٤ فقراً أبو جعفر في جميع ذلك بإبدال الهمزة ياء محضة سوى ما اختلف فيه عنه خلافاً لأصله ولما تم الإبدال شرع في الحذف فقال: ويحذف مستهزءون الخ. . .

و شانتك ﴾ في سورة الكوثر الآية /٣ ـ ﴿ ملثت حرسا ﴾ في سورة الجن الآية /٨.
 ﴿ خاطئة ﴾ منكراً وهو في سورة العلق الآية /١٦ ﴿ الخاطئة ﴾ معرفاً وهو في سورة الحاقة الآمة /٩.

وَيَحْدِفُ مُسْتَهُ زُونَ وَٱلْبَابَ مَعْ تَسَطُوا يَسطُوا مُسَّكُما خَساطِينَ مُسَّكِما مَسَاطِينَ مُسَّكِيهِ أُولاً كَمُسْتَهُ إِنَّ مُسْنُشُونَ خُسلُةً بَدَا وَجُسِرْ الدَّفِسُ كَهَ يَشَهُ وَالنَّيْسِي وَصَلَّا أَنْ أَرَيْتَ وَإِسْرائِيسَلَ كَائِنْ وَمُسَدَّ أَدْ مَعَ اللَّهِ عِمَا أَنْتُمْ وَحَفَّفُهُ مَمَا حَلا لِصَلا أَجِدْ بَابَ النَّبُوقِ وَالنَّيْسِيْ وأَلْدَيْسِيْ

أي قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة إذا ضمت قبل واو وكسر ما قبلها نحسو ﴿ مستهزءون ﴾ ﴿ أَنْبِتُونِي ﴾ و﴿ مُتَكِمُونَ ﴾ و﴿ أَنْبِتُونِي ﴾ و﴿ مُتَكِمُونَ ﴾ و﴿ لَنُبِتُونِي ﴾ و﴿ مُتَكِمُونَ ﴾ و﴿ لَنُبِتُونِي ﴾ و﴿ لَنُبِيُونَا ﴾ وكسذلك حسنف الهمزة الله ﴿ يَطُوهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) يعني قرأ أبو جعفر ببحذف همزة ﴿مستهزءون﴾ وبابه كما قال الشارح وهو ما وقع فيه همز مضموم قبله كسرة وبعده واو مدية ويضم ما قبله بعد حذفه حرصاً على بقاء الواو كما لفظ به ولم يصرح الناظم بذلك اعتماداً على الشهرة والوضوح ومما دخل في عموم الباب.

<sup>﴿</sup> الطَّبْتُونَ ﴾ في سورة المائدة الآية/٦٩ وهو فيه على أصله.

<sup>﴿</sup> أَنبُونِي ﴾ سُورة البقرة الأية/٣١ ـ ﴿ مَنكُتُونَ ﴾ في سورة يَس الأية/٥٦ .

<sup>﴿</sup> ليواطنُوا ﴾ سورة التوبة الآية/٣٧\_ ﴿ قُلُ اسْتَهْرَءُوا ﴾ سورة التوبة الآية/٦٤ خلافًا

<sup>(</sup>٢) مُدَّا شُروع في حذف الهمزة لأبي جعفر في كلمات مخصوصة ليست من باب مستهزءون فحذف أبو جعفر الهمزة المضمومة بعد الفتح في ثلاثة ألفاظ وهي ﴿ ولا يطاون ﴾ سورة التوبة/١٢٠مع بقاء ما قبلها بحالة فتصير ﴿ يَعَلَّونَ ﴾ على وزن ﴿ يُرْدُنَ ﴾ .

﴿ تطنوها ﴾ سورة الأحزاب الآية/٢٧ فتصير على وزن تُرَوُّها.

﴿ تَـطُتُوهُم ﴾ سورة الفتح الآية/٢٥ فتصير على وزن تَرَوهُم خلافاً لأصله.

(١) يعني قرأ أبو جعفر من رواية ابن وردان بحذف الهمزة مع ضم الشين من لفظ
 (◄ المنشئون ﴾ من قوله تعالى: ﴿ أم نحن المنشئون ﴾ في سورة الواقعة الآية/٧٧ بخلاف عنه وقرأها من رواية ابن جماز بالحذف من غير خلاف.

والخلاصة: أنّ أبا جعفر يقرأ بحذف الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها مع ضم ما قبلها وذلك في جميع مواقعها ما عدا لفظ ﴿ المنشئون ﴾ فيقرؤه بحذف الهمزة بخلف عن ابن وردان كما سبق.

(٢) لم يرد في القرآن الكريم لفظ مستهزءين منكراً وكان على الشارح رحمه الله
تعالى آلا يمثل بهذا المثال، وأما قول الناظم ﴿ كمستهزىء ﴾ فقد أتى به منكراً
لضرورة النظم.

(٣) يعني قرأ أبو جعفر بحذف الهجزة المكسورة بعد الكسر وبعد الهجزة ياء في ثلاث كلمات حيث وردت في القرآن الكريم وهي ﴿ المستهزءين ﴾ في قوله تعالى: ﴿ إِنَا كَفَينَاكُ المستهزءين ﴾ منكراً مشل قوله تعالى: ﴿ إِنَا كَنَا خَطْشِينَ ﴾ منكراً مشل قوله تعالى: ﴿ إِنَا كَنَا خَطْشِينَ ﴾ سورة يوسف الآية/٩٥ أو معرفاً مثل قوله تعالى: ﴿ إِنْكَ كُنْتُ مِنَ الخَطْشِينَ ﴾ سورة يوسف الآية/٧٦ أو معرفاً مثل قوله تعالى: ﴿ متكثين على رفرف خضر ﴾ سورة الرحمن الآية/٧٦ وقول الشارح رحمه الله تعالى فقط يعني الحذف ورد في هذه الألفاظ الثلاثة فقط وأما لفظ ﴿ الصَبْشِنَ ﴾ فهو فيه على أصله بالحذف ولم يذكره الناظم لأنه يَذْكُرُ ما انفرد أبو جعفر بحذف.

# وادغم ﴿ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾ و﴿ ٱلنَّسِيَّةُ ﴾ ("). وشدد ﴿جُدَّرُةٌ ﴾ و[ جُزْةً ] [". وسهلِ نحــو ﴿ أَزَهَيْتَ ﴾ وارايتم ﴾

وشسده ﴿ جَنَرُه ﴾ و[جزءًا ] : وسهل نحو ﴿ ازَمِيتَ ﴾ (ارايتم) و ﴿ أَفْرَأَيْتَ ﴾ () ﴿ اسرائيل ﴾ () وقرأ ﴿ كَأَيِّنَ ﴾ كابن كثير لكنه سهل الهمزة ()

(١) الهمز المتحرك إما أن يكون قبله متحرك أو ساكن وقد انتهى مما قبله متحرك. وشرع فيما قبله ساكن والساكن إما أن يكون زاياً أو ياء أو ألفاً أو واواً، فقوله كهيثة والنسىء مما كان فيه الساكن قبل الهمز ياء. فقرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء فتصير ياء مشددة في ﴿ كهيته الطير ﴾ في آل عمران الأية/٤٩ وسورة المائدة الأية/٢٩ وكذلك أبدل أبو جعفر الهمزة ياء وأدغمها في الياء في لفظ ﴿ النسىء ﴾ في سورة التوبة الآية/٣٧.

(٢) في نسخة الأصل [جزاء] والصواب ما ذكرناه كما في بقية النسخ.

والمعنى أن أبا جعفر قرأ بحلف الهمزة من جزءاً المنصوب والمضموم ثم شدد الزاي وهو ما وقع الساكن قبل الهمز زاياً، وذلك في شلاثة مواضع ولا رابع لها ﴿ منهن جزءاً ﴾ سورة البقرة الأية/٢٦٠ \_ ﴿ جزءً مقسوم ﴾ سورة الحجر الآية/٤٤ ﴿ من عباده جزءاً ﴾ سورة الزخرف الآية/١٥.

وتوجيه هذه القراءة أنها لغة قرأ بها الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد الأثمة الثقات وغيره ووجهت بأنه لما حذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى الزاي تخفيفاً وقف على الزاي ثم ضعفها ثم أجرى الوصل مجرى الوقف.

(النويري على الدرة والطيبة/مخطوط)

- (٣) يعني قرأ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية من لفظ ﴿ أَرأَيْت ﴾ بشرط أن يكون مُصَدَّراً
   بهمزة الاستفهام حيث وقسع وكيف جاء في القسرآن الكريم نحو ﴿ أَفرأَيت ﴾
   ﴿ أَرأَيتُكُم ﴾ ﴿ أَرأَيتُم ﴾ وذلك خلافاً لأصله من رواية ورش في وجه البدل.
  - (٤) وكذلك سهل أبو جعفر الهمزة الثانية من لفظ ﴿إسراءيل﴾ حيث وقع.
- (٥) وكذلك سهل أبو جعفر الهمزة من لفظ ﴿ كأين ﴾ وهو في سبعة مواضع في القرآن
   الكريم آل عمران الأية/١٤٦ سورة يوسف الأية/١٠٥ سورة الحج الأية/٤٥، ٤٨ ...

وقرأ ﴿ كَتَأْنَتُمْ ﴾ كقالون غير أنه يقصر المنفصل ٥٠٠.

وأشار في النشر" إلى احتمال لأبي جعفر في ﴿ هَـَاأَنتُمْ ﴾ أنها للتنبيه أو مبدلة وقوى كونـها للتنبيه ولم يذكر الاحتمالين في التحبير، وقرأ ﴿ أَلْتَتِي ﴾ بحذف الياء وسهل الهمزة كالبزىء وقرأ يعقوب ﴿هَـَاأَنتُمْ ﴾ بإثبات الألف والتحقيق وحقق همزة ﴿ إَلَّتِي ﴾ كقالون" وقرأ أبو جعفر

سورة العنكبوت الآية / ٢٠ سورة القتال الآية / ١٣ سورة الطلاق الآية / ٨، فقرأها أبو جعفر بتسهيل الهمزة بين بين وأدخل ألفاً قبل الهمزة على زنة كماعن وهذا معنى قول الناظم. ومد أد. ومن بيان إأصل هذه الكلمة كلام طويل لا يحتمله هذا المختصر وقواءة أبي جعفر . . . كقراءة ابن كثير وله فيها وفي كلمة اسرائيل المد والقصر لأنه حرف مد قبل همز مغير .

(١) يعني قرأ أبو جعفر بتسهيل الهمزة من لفظ ﴿ هَانتم ﴾ حيث وقع ويدخل ألفاً قبلها كقراءة قالون كما قال الشارح في أحد الوجهين عنه وهو القصر كما سيأتي أما قالون فله القصر والتوسط كما هو مفرر وهذا اللفظ وقع في أربعة مواضع في آل عمران الأية/٢٦، /١٩٧ والنساء الأية/١٠٩ والقتال الأية/٣٨.

وقرأ يعقرب بإثبات الألف بعد الهاء مع تحقيق الهمزة بعدها مبع القصر كما سياتي خلافاً لأصله وقرأ خلف بإثبات الألف وتحقيق الهمزة بعدها مع المد من الموافقة وكل على أصله في مقدار المد.

(٢) النشر ص ٤٠١ جـ ١ في باب الهمز المفرد.

(٣) يعني قرأ أبو جعفر لفظ ﴿ الشي ﴾ بتسهيل الهجزة بين بين مع العد والقصر وصلاً من غيرياء بعدها كرواية البزي كما قال الشارح في أحد وجهيه، فإذا وقف كان له ثلاثة أوجه تسهيل الهجزة بالروم مع المد والقصر وإبدائها ياء ساكنة مع المد وكل على أصله في مقدار المد خلافاً الأصله من رواية قالون وقد وقم هذا اللفظ في سورة الاحزاب الآية / ٤ والمجادلة الآية / ٢ والطلاق / ٤ وقرأ يعقوب بهجزة مكسورة من غيرياء بعدها وصلاً ووقفاً خلافاً لأصله فإذا وقف على هذا اللفظ فله فيه ما في لفظ السماء من الأوجه.

باب النبي والنبوة والأنبياء كأبي عمرو(١) وأبدل خلف همز ﴿ ٱلذِّبُّ ﴾ (١). ووجه حذف الهمزة في جميع ما ذكر قصد التخفيف (١ والفرار من ثقل الهمزة.

وقرأ خلف بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة وصلًا ووقفاً من الموافقة وهم على أصولهم في المد.

تنبيه: الوقف على ﴿ التبى ﴾ لمن مذهبه التسهيل فيه لا يكون إلا بالتسهيل مع الروم مع المد والقصر وإن وقف بالسكون أي بسكون الهمز تَعَيَّنُ البدل ياء ساكنة مع المد الطويل قال العلامة الأبياري في شرح الدرة ...

وفي اللاء وقفا للمسهل رم بمده وأقصرن أو سكنِ اليا مطولا تنبيه آخر: لم يذكر الشارح لفظ ﴿ لئلا ﴾ فلعله سهو منه ومعنى قول الناظم ﴿ لئلا أجد ﴾ أن أبا جعفر قرأ بتحقيق الهمزة من لفظ ﴿ لئلا ﴾ خلافاً لأصله من رواية ورش وهو في سورة البقرة الآية/ ١٥٠ والنساء الآية/١٦٥ والحديد الآية/٢٩ وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة .. فاتق الثلاثة على التحقيق.

(1) يعني قرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة ياء في لفظ النبي، سواء أكان مفرداً نحو النبي وبي ونبياً والنبوة، أم جمع مذكر سالماً نحو النبيون، والنبين أم جمع تكسير نحو الأنبياء وأنبياء خلافاً لأصله فأبدل الهمزة ياء مع إدغام الياء التي قبلها فيها فتصير ياء مشددة في في المفرد وجمع المذكر وتصير ياء خفيفة في جمع التكسير وتصير واواً مشددة في لفظ ( النبوة ) حيث وقع وقوله كأبي عمرو لأنه ممن يقرأ كذلك بل إن القراء كلهم يقرءون كأبي عمرو إلا نافعاً فإنه يقرأ في هذا الباب بالهمز، وهو من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك أي بإبدال الهمزة ياءاً من الموافقة .

(٢) بعد أن انتهى الناظم من بيان مذهب أبي جعفر ويعقوب شرع في بيان مذهب خلف في الهمز الساكن فقال: (والذئب أبدل فيجملا) يعني أن خلفاً قرا بإبدال الهمزة في لفظ (الذئب) فقط كما قال الشارح خلافاً لأضله وقد وقع هذا اللفظ في سورة سيدنا يوسف ثلاث مرات الأية رقم/١٣، ١٤، ١٧، ووافق أصله في جميع ما تضمنه هذا اللباب تحقيقاً وتخفيفاً فيدخل التخفيف له في (يأجوج ومأجوج).

#### = (٣) سبق الاشارة إلى هذا التوجيه.

تثبيهان: الأول: إذا لقيت الهمزة الساكنة ساكناً فحركت لأجله كقوله تعالى: ﴿ من يَسْلُهُ ﴾ حققت في مذهب من يسللها ولم تبدل لحركتها فإن فصل ذلك الساكن بالوقف عليها أبدلت لسكونها، وذلك في مذهب أبي جعفر وقد نبه عليه الحافظ أبو عمرو الداني في جامع اليان.

الثاني: الهمزة المتطوفة المتحركة في الوصل نحو (ذراً)، (يستهزى)، (لكل امرى) إذا سكنت في الوقف فهي محققة كالوصل في مذهب من يبدل الهمزة الساكنة وهذا مما لا خلاف فيه لمروض السكون، وقد نظم العلامة الإبياري هذه القاعدة فقال: (وما أصله التحريك قف فيه مهمزا وما أصله الإسكان قف فيه مهمزا

(أنظر شرح الدرة للإبياري/مخطّوط)

# والنَّقْلُ وَالسَّكْتُ وَالْوَقْفُ عَلَى ٱلْهَمْزِ، ١٠

وَلاَ نَـفُـلَ إِلاَّ ٱلْأَنَ مَـعُ يُـونُسِ بَـدَا وَرِدْءاً وَابْسِلِ أَمَّ مِـلْىءُ بِـهِ آنْـفُـلاَ مِنِ آسْتَبْسرَقِ طِيبٌ وَسَـلْ مَـعْ فَسَـلْ فَشَـا وَحَقَّقَ هَـمْـزَ ٱلْـوَقْفِ وَٱلسَّكُـتَ أَهْمَـلاَ

أي ولا نقل الله الله الله إلا ﴿ أَلْفَنَ ﴾ نحو ﴿ فَالْوَا ۚ آلَتَنَ حِثْتَ وَالْحَقِّ ﴾ وكذا حرفي يونس. قرأه ابن وردان بالنقل وإنما قبال مع ينونس لأن حرفي يونس استفهام وما عداهما إخباري

(١) جمعها الناظم في باب واحد لقلة مباحثها.

والنقل لغة: التحويل. واصطلاحاً: هو نقل حركة الهمز إلى الساكن الصحيح قبله أو جار مجرى الصحيح مع حذف الهمزة. وهو نوع من أنواع التخفيف. وهو لغة لبعض العرب لأن الهمز حرف ثقيل بعيد المخرج فمن نقل فللتخفيف. ومن حقق فعلى الأصل. والسكت لغة: تبرك النطق. واصطلاحاً: قبطع الصوت زمناً دون زمن الوقف عادة دون تنفس.

ومعنى عادة أي عادة القراء وعرفهم ويعلم ذلك بالمشافهة.

والمراد بقول الناظم: الوقف على الهمز: أي على الكلمة فيهما الهمز لشلا يختص بالمتطوفة. ووجه السكت لمن قرأ به. الاستعانة على إخراج الهمزة لصعوبتها وبعـد مخرجها ووجه تحقيق الهمزة وقفاً. أنه الأصل.

(النجوم الطوالم/٨٦ والنويري على الدرة الفاسي/مخطوط)

 (٢) أي لا نقل لأحد من الأثمة الثلاثة في شيء خالف فيه أصله ولو بوجه إلا فيما ذكره المصنف ولا يدخل في هذا ﴿عاداً الأولى﴾ فإن أبا جعفر ويعقوب على أصلهما فيها. وكذلك نقل أبي جعفر في قوله تعالى: ﴿ من أجل ذلك ﴾ في المائدة فإنه انفرد ... وقرأ أبو جعفر ﴿ لِمَّ مَا يُصَدِّقُنِي ﴾ بـالنقل وأبـدل التنوين ألفاً وصلاً ووقفاً. ونقل ابن وردان ﴿ مِّلُ مُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا ﴾ أعني لفظ مـل، وصلاً ﴿ ووقفاً. ونقل رويس ﴿ مِنْ إِسْتَبْرَقِ ﴾

به. فالنقل في الكلمات التي ذكرها المصنف للائمة الثلاثة قد خالفوا فيها أصولهم
 وهي خمسة ألفاظ:

اللفظ الأول: ﴿ الذِن ﴾ وهو إخباري في غير موضعي يونس واستفهامي فيها كما قال الشارح فروى ابن وردان عن أبي جعفر نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها كما قال الشارح في لفظ ﴿ آلَٰت ﴾ وهو في سورة البقرة الآية/١٨ ١٨/ والنساء الآية/١٨ والنماء الآية/٦٠ والنماء الآية/٩ خلافاً والأنفال الآية/٦ ويونس الآية/١٥ ، ١٨ ويوسف الآية/١٥ والجن الآية/٩ خلافاً لأصله من رواية ورش بتخصيص النقل بهذه المواضع دون غيرها. ومن رواية قالون في غير موضعي يونس وروى ابن جماز التحقيق فيما ذكر من الموافقة لقالون في غير موضعي يونس.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من المواقفة.

وجه النقل في ﴿ آلتُن ﴾ التخفيف لصعوبة اللفظ قبل النقل باجتماع همزتين ومدتين والنقل يحصل به حلف إحدى الهمزتين.

(اللاليء الفريدة للفاسي/مخطوط)

(١) يعني قرأ أبو جعفر بنقل الهمزة إلى الدال قبلها مع حذف الهمزة وإبدال التنوين ألفاً في الحالين كما قال الشارح في لفظ ﴿ ردءاً ﴾ سورة القصص/٣٤ خلافاً لأصله. في إبدال التنوين ألفاً في الحالين حيث إن نافعاً يقرؤه بالإبدال في حالة الوقف فقط. وقرآ يعقوب وخلف بإسكان الدال وهمزة مفتوحة منونة في الوصل مبدلة ألفاً في الوقف من الموافقة. وجه قراءة أبي جعفر حملاً للوصل على الوقف.

وجه النقل في هذه الكلُّمة اتباع الأثر وجمعاً بين اللغنين ووجه التحقيق على الأصل. اللآليء الفريدة (للفاسي/مخطوط)

(٢) قراءة ابن وردان في لفظ ﴿ ملء ﴾ كما ذكرها الشارح في سورة آل عمران الأية / ٩١ خلافاً لأصله فيصير النطق بلام مضمومة وصلاً وفي حالة الوقف يقف بسكون اللام وله ...

\_\_\_\_\_

في الرحمٰن (١) ونقـل خلف. وسل. فسل حيث جا(١) وحقق همز الوقف. وأهمل (١) السكت خلافاً لأصله (١).

حينئذ الروم والإشمام كوقف حمزة وقرأ يمقوب وخلف وابن جماز بـالتحقيق من الموافقه. وجه ابن وردان التخفيف ووجه الأخرين الأصل.

 (١) قراءة رويس بالنقـل في لفظ ﴿ من استبرق ﴾ في سورة الرحمن الآيـة/٤٥ خلافًـاً لأصله وقرأ أبو جعفر وخلف وروح بالتحقيق وهو ترك النقل فمن نقل فللتخفيف. ومن ترك النقل فعلى الأصل.

(٢) يعني قرأ خلف بنقل حركة الهجزة إلى الساكن قبلها وحذف الهجزة في لفظ ﴿ فاسئلوا ﴾ وشبهه وذلك في كل فعل أمر مشتق من السؤال إذا كان مسبوقاً بالواو أو الفاء سواء اتصل بالضمير أم لا حيث وقع نحو ﴿ وسئل القرية ﴾ سورة يوسف الآية/٨٢ ﴿ فسئلوا أهل الذكر ﴾ النحل الآية/٢٣ خلافاً لأصله وقرأ أبو جعفر ويعقوب بإبقاء الهجزة وإسكان السين من الموافقة.

(٣) شرع في الوقف والسكت والمعنى أن خلفاً قرأ بتحقيق الهمزة في حال الوقف حيث وقع كما قال الشارح خلافاً لأصله. وكذلك قرأ خلف بترك السكت على الساكن قبل الهمزة مطلقاً خلافاً لأصله كذلك. وقرأ أبو جعفر كذلك أي بتحقيق الهمزة في حال الوقف وبترك السكت من الموافقة.

(٤) قول الناظم رحمه الله تمالى: (والسكت أهملا) هذا من طريق القطيمي عن إدريس وعليه فالناظم رحمه الله تمالى: (والسكت أهملا) هذا من طريق المطوعي. وكلاهما: أي طريق القطيعي والمطوعي طريقا ادريس من اللدة وإدريس الحداد هو الراوي الوحيد الذي له هذان الطريقان من اللدة. فالقطيعي ليس له سكت من طريق اللرة. أما المطوعي عن ادريس فله السكت قولاً واحداً على أل وشيء والمفصول نحو من ءامن. والموصول نحو القرءان والظمئان قال العلامة الفساع في شرح اللدة ما نصبه: (قرأ خلف بترك السكت على الساكن قبل الهجز مطلقاً وهذا اقتصار من الناظم رحمه الله تعالى على إحدى طريقي نظمه عن إدريس عن خلف وهي طريق القطيمي عنه. وهد لا يمنع من الأخذ بطريقه الثانية وهي طريق المطوعي عنه. ومذهبه السكت على وهو لا يمنع من الأخذ بطريقة الثانية وهي طريق المطوعي عنه. ومذهبه السكت على

الساكن قبل الهمز فيما كان من كلمة أو كلمتين ولم يكن مداً نحو قرءان، والأنهر، وشيء.ومن ءامن وخلوًا إلى.

ولاً يَقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير فقد ذكره في النشر وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملماً، وبالله التوفيق).

اهمن شرح الدرة للضباع.

وكذلك ذكر العلامة الضباع في كتباب الإضاءة السكت لإدريس عن المنظوعي إلى آخر ما تقدم ذكره أنفاً (الإضاءة ص ١٠١).

وكذلك ذكره العلامة المتولي في الـروض النضير وقـال: ولا وجه لابن الجـزري من منعه السكت وهو مخطوط فانظره. وقال بعضهم في سكت إدريس:

كذا قال لكن عند إدريس قد سُكت على غير مد بالخلاف تأملا

وقال آخر:

وقال به إدريس لكن بمخلفه على غير مد فاقف ما تنقلا

## والإدْغَامُ () الصَّغِيرِ،

وَأَظْهَرَ إِذْ أَنَ مَنْ قَدْ وَتَناءِ مُؤَنَّتُ أَلاَّحُرْ وَعِنْدَ الشَّاءِ لِلسَّّاءِ فُنصَّلاً وَهَلْ بَلْ فَتَى هَلْ مَنْ تَسرَى وَلِبَابِفَا نَبِدَتُ وَكِنَاغِفِرْ لَى يُبرِدْ صَاد حُوَّلاً

أي وأظهر أبو جعفر ويعقوب ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث عند

 (١) الإدغام الصغير: هو ما كان الحرف الأول فيه ساكناً والثاني متحركاً وسمي بذلك لقلة العمل فيه وهو قسمان: القسم الأول: إدغام حرف من كلمة في حروف متفرقة من كلمة أخرى وذلك في أربعة فصول:

الأول: ذال إذ نحو: (إذ تمشى).

الثاني: دال قد نحو: (فقدظلم).

الثالث: تاء التأنيث الساكنة نحو ﴿ كذبت ثمود ﴾.

الرابع: لام هل ولام بل نحو ﴿ بل سولت ﴾ ونحو ﴿ هل ترى ﴾.

والقسم الثاني: إدغام حرف في حرف من كلمة أو كلمتين في موضع مخصص أو حيث . وقع ويعبر عنه بحروف قربت مخارجها. نحو ﴿ ومن يفعل ذلك ﴾.

 (٣) هذا والحروف التي تدغم فيها ذال إذ أو تظهر عندها ستة أحرف. التاء والزاي والصاد والــدال والسين والجيم نحمو ﴿ إذ تمشى، وإذ تخلق، وإذ زين، وإذ زاغت، وإذ صرفنا، إذ دخلوا، إذ سمعتموه، إذ جامتهم ﴾ .

والحروف التي تدغم فيها دال قد أو تنظهر عندها ثمانية. وهي: السين، المذال، الضاد، الظاء، الزاي، الجيم، الصاد، الشين نحو: ﴿ قد سمم، ولقد ذرانا، ولقد ضربنا، فقد ظلم، ولقد زينا، قد جآءكم، ولقد صرفنا، قد شغفها ﴾.

والحروف التي تدغم فيها تاء التأنيث أو تظهر عندها ستة. وهي السين، الشاء، الصاد، الزاي، الظاء، الجيم، نحو ﴿ أنبت سبع سنابـل، كذبت ثمـود، حصرت .. حروفها (١). وأظهر (٢) خلف الناء عند الثاء نحو ﴿ كَذَّبَتْ تَنَمُودُ ﴾. وأظهر أيضاً خلف هل ( هَلَ تَرَىٰ ﴾ أيضاً خلافاً لأصله. وأظهر يعقوب ﴿ هَلَ تَرَىٰ ﴾ بالملك والحاقة.

صدورهم، كلما خبت زِدنْهم، كانت ظالمة، نضجت جـلودهـم ﴾.

والحروف التي تـدغم فيها لاما هل وبل أو تظهران عندها ثمانية وهي الناء، الثاء، الظاء، الزاي، السين، النون، الطاء، الضاد. ولام بل يقع بعدها جميع الحروف ما عدا الثاء المثلثة. وتنفرد بوقوع الأحرف الخمسة الآتية: وهي: الضاد، الطاء، الظاء، الزاي، السين نحو: بل ضلوا، بل طبع، بل ظننتم، بل زين، بل سولت. وتشترك مع هل في حرفين. النون، الناء المثناة نحو: بل نقذف، بل تأتيهم. وبعد هل نحو: هل نبيّدكم، هل ترين.

وتختص لام هل بالثاء نحو. هل ثوب.

(١) يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب بإظهار ذال إذ عند حروفها المعروفة التي تقدم ذكرها وكذلك بالإظهار في دال قد وتاء التأنيث عند حروفها المعروفة التي تقدم ذكرها أيضاً مع أشلتها أما يعقوب فخلافاً لأصله.

ب وأما أبو جعفر فقد خالف أصله من رواية ورش في دال قد عند الضاد والظاء وأظهر ناء التأنيث عند الظاء خلافاً لورش أيضاً وأما في ذال إذ فقد وافق أصله حيث إن نافعاً يظهرهـا بكماله عند حروفها الستة وقد ذكرها الناظم خروجاً عن اصطلاحه.

 (٢) قرأ خلف بإدغام ذال إذ عند التاء والدال ودال قد عند جميع الحروف من الموافقة وأظهر تاء التأنيث عند الثاء نحو ﴿كَذِبَتُ ثمود﴾ كما قال الشارح سورة الحاقة الآية/٤ خلافاً لأصله وأدغم في الباقي من الموافقة.

وهل ويلء

(٣) لام هل وبل لها ثمانية أحرف سبق ذكرها والتمثيل لها. وحكمها كالأتي:

قرأ خلف بإظهارهما عند جميع الحروف خلافاً لأصله في إظهار الثاء والسين والتاء. هذا وكان على الشارح ان يقيد الخلاف لأصله بهذه الحروف الثلاثة.

وقرأ أبو جعفر بالإظهار كذلك من الموافقة.

وأظهر باء الجزم عند الفاء<sup>ص</sup>. ونبذتها<sup>ص</sup>. والراء عند اللام نحو ﴿ نَّنَيْزَلَكُمْ ﴾٣ و﴿ يُرِدِّ ثُوَابَ﴾ وصاد ذكر٣. خلافاً لأبي عمرو.

وقرأ يعقوب بـالإظهار كـذلك في جميع الحروف من المـوافقة لأصله إلا في مـوضعين ﴿ هل ترى ﴾ في سورة الملك الأية/٣ والحاقة الأية/٨ فمن المخالفة لأصله.

(۱) هذا هو القسم الثاني وهو إدغام حرف في حرف من كلمة أو من كلمتين في موضع مخصص أو حيث وقع ويتحصر في سبعة عشر حرفاً ذكر الناظم منها أربعة عشر حرفاً ويقي ثلاثة لم يذكرها لوفاق الأثمة الثلاثة أصوّلهم فيها. وسأذكرها مرتبة كما ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. الأول: الباء المجزومة عند الفاء وذلك في خصسة مواضع ﴿ أو يغلب فسوف ﴾ سورة النساء الآية / ٤٧٠ ﴿ وإن تعجب فعجب قولهم ﴾ سورة الرعد الآية / ٢٥ ﴿ وان تعجب فعجب فائله في لك في المحدودة ﴾ سورة الحديثة ﴾ سورة الحديثة ﴾ سورة الحديثة ﴾ سورة المحزومة في هذه المواضع كما قبال الشارح خلافاً لأصله وقرأ أبور بعفو وخلف كذلك من الموافقة.

(٢) الثاني: الذال عند التاء في كلمة ﴿ فنبذتها ﴾ سورة طه الآية/٩٦.
 قرأها يعقوب بالإظهار كما قال الشارح خلافاً لأصله. وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة وقرأ خلف بالإدغام من الموافقة أيضاً.

 (٣) الشالث: الراء المجرّومة عند اللام حيث وقعت وأول مواضعه ﴿يغفر لكم﴾ سورة البقرة الأية/٥٨. فأظهر يعقوب كما قال الشارح خلافاً لأصله وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة على الإظهار.

(٤) الرابع: الدال الساكنة عند الثاء المثلثة في قوله تعالى: ﴿ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها﴾ سمورة آل عمران/١٤٥ فقرأ يعقوب كما قال الشارح بالإظهار خلافاً لأصله. وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. وقرأ خلف بالإدغام من الموافقة أيضاً.

(٥) الخامس: الدال من هجاء ﴿ كهيمص ﴾ في الذال من ﴿ ذكر ﴾ فاتحة سورة مريم.
 أظهرها يعقرب كما قال الشارح خلافاً لأصله. وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. وقرأ خلف بالإدغام من الموافقة أيضاً.

أَخَلْتُ طُلْ أُورِثْتُمْ حِماً فِدْ لَيِثْتُ عَنْ هُمَا وادَّغِم مَعْ عُنْتُ أَبْ ذَا آعكِساً حُلا وَيَاسِينَ نُونَ آدَخِمْ فِداَّحُطْ وَسِيَن مِد مَ فُزْيَلْهَثَ ٱظْهِرْ أُدُّوبَا آزْكَثْ فَشاأَلَا مَ فُزْيَلْهَثَ ٱظْهِرْ أُدُّوبَا آزْكَثْ فَشاأَلَا

وأظهر رويس ﴿ أخذت ﴾ و﴿ أتخذتم ﴾ وبابـه(١). وأظهر يعقـوب وخلف ﴿ أُورِثَتُمُوهَا ﴾ (١) و﴿ لبثت ﴾ ، ﴿ لبثتم ﴾ وأدغم أبــو جعفــر ﴿ لبثت ﴾ ، ﴿ لبثتم ﴾ (١ و﴿ عُذْتُ ﴾ وأظهـر يعقــوب ﴿ عُذْتُ ﴾ (١٠)

(١) السادس: الذال عند التاء إذا وقعت قبل الذال خاء حيث نزل وكيف وقع وهو المعروف عند القراء بباب الأتخاذ. وقد أورده الناظم مجرداً من الدواخل واللواحق فاندرج فيه أخذتم. قل أفتخذتم واتخذت. ثم أخذت، لتخذت وما شابه ذلك. هذا وإن أوهم إيراد (أخذت) في كلام الناظم التخصيص فشهرة العموم وتدفعه.

مدا وإن أوهم إيراد (أخدت) في تدم الناظم المخصيص تسهوه المعمور والناطة فروى رويس الإظهار في كل ذلك كما قال الشارح خلافاً لأصله .

وقرأ أبو جعفر وروح وخُلف بالإدغام من الموافقة.

 (٢) السابع: الثاء المثلثة عند التاء المثناة من فوق في قوله تعالى: ﴿ أورثتموهــا ﴾ وهو في موضعين سورة الأعراف الآية ٤٣/ع وسورة الزخرف الآية /٧٢.

قراً يعقوب وخلف بالإظهار كما قال الشارح خلافاً لأصلهما. وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة على الإظهار.

(٣) الثامن الثاء المثلثة عند التاء المثناة من فوق أيضاً في لفظ ﴿ لبثت ﴾ حيث وقع وكيف جاء وكذلك ﴿ لبثته ﴾ علم ذلك من الإطلاق.

فقرأ يعقوب وخلف بالإظهار كما قال الشارح خلافاً لأصلهما.

وقرأ أبو جعفر بالإدغام خلافاً لأصله أيضاً حيث قال الناظم (وادغم مع عذت اب).

 (٤) التأسع: الدال عند التاء في لفظ ﴿عنت﴾ وهـو موضعان في سورة غافر الآية/٢٧ والدخان الآية/٢٠ فقرأ أبو جعفر بالإدغام كما قال الشارح خلافاً لأصله. وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ يعقوب بالإظهار كما قال الشارح خلافاً لأصله وعلم ذلك من قول الناظم (ذا -

\_\_\_\_\_

وأدغم خلف ويعقوب ﴿ يَسْ ﴾(١) و﴿ نون ﴾ [عند الواو](١٠.

اعكسا حلا) وعكس الإدغام هو الإظهار.

(١) الحرف العاشر والحادي عشر. النون من هجاء يس في الواو من ﴿ يَس والقرءان﴾ فاتحة سورة القلم. فاتحة يَس والنون من هجاء نون في الواو من ﴿ نَ والقلم ﴾ فاتحة سورة القلم. فقرأ يعقوب وخلف بإدغام النونين في الواوين كما قال الشارح خلافاً الأصلهما.
مة أل حدود الاتقلم إذ المدود المنافق في المواوين كما قال الشارح خلافاً المسلمة مقال الشارح على حدود التعجد المنافق المدود المنافق المدود المنافق المدود المنافق المدود المنافق المدود المنافق المدود المنافق المنا

وقراً أبو جعفر بالإظهار في الموضعين لأنه يقرأ بـالسكت على حروف التهجي المبتدإ بها في فواتح السور كما سيأتي والسكت يلزم منه الإظهار.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ج.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من ج وما ذكرناه من أ. ب.

(٤) الحرف الثاني عشر نون السين في الميم من هجاء ﴿ طسم ﴾ فاتحة الشعراء والقصص فتراً خلف بالإدغام كما قال الشارح خلافاً لأصله. وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بالإظهار لإنه يقرأ بالسكت على حروف التهجي كما مر آنفاً. وجه الإظهار في هذه الكلمة وفي كلمة ﴿ يَس ﴾ المتقدمة وأمثالهما من فواتح السور. أن أصل حروف التهجي أن يوقف عليها. وإذا وصلت بما بعدها فينية الوقف. ولذلك جمع فيها بين الساكنين لأن الوقف يحتمل ذلك. وما وصل بنية الوقف فهو منفصل حكماً.. وما انفصل فلا إدغام فيه.

ووجه الإدغام مراعاة الاتصال لفظاً فأدغمت النون في الواو من ﴿ يَس ﴾ وفي الميم من ﴿ طسم ﴾ كما تدغم في من وال، من مال.

(اللاليء الفريدة للفاسي/مخطوط)

(٥) الحرف الثالث عشر: الثاء المثلثة عند الذال في موضع واحد ﴿ يلهث ذَّلْك ﴾ سورة الأعراف الآية/١٧٦٦. قرأ أبو جعفر بالإظهار كما قال الشارح خلافاً لأصله من رواية قالون في أحد وجهيه. وقرأ يعقوب وخلف بالإدغام من الموافقة.

\_\_\_\_

وخلف ﴿ أَرْكَب ﴾ (۱) عند الميم] وأبو جعفر يسكت على حروف الهجاء كما سيأتي (۱).

 (١) الحرف الرابع عشر الباء في الميم في قوله تعالى: ﴿ اركب معنا ﴾ في سورة هود الآية/٤٢.

قرأ أبو جعفر بالإظهار كما قال الشارح خلافاً لأصله من رواية قالون في أحد وجهيه. وقرأ خلف كذلـك كما قـال الشارح من المــوافقة وقــد ذكــره النــاظم خــروجــاً عن اصطلاحه.

وقرأ يعقوب بالإدغام من الموافقة أيضاً.

(٢) سيأتي الكلام على سكت أبي جعفر على حروف التهجي في فرش حروف سورة البقرة. هذا وقد بقي ثلاثة أحرف لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى لموافقة الأثمة الثلاثة أصولهم فيها وهذه الأحرف الثلاثة على حسب الترتيب المذكور هي:

الحرف الخامس عشر: اللام المجزومة في الذال وذلك في قوله: ﴿ من يفعل ذلك ﴾ حيث وقع وهو في سنة مواضع في القرآن الكريم. في البقرة الأية/٣٣٦ وآل عمران الأية/٢٨ وموضعان بالنساء الأيتان/٣٠، ١١٤ والفرقان/٨٠ والمنافقون/٩.

فقرأ الأثمة الثلاثة بالإظهار من الموافقة.

الحرف السادس عشر. الباء في الميم في قوله تعالى ﴿ويُعلَب من يشاء﴾ سورة البقرة الآية/٢٨٤.

فقرأ خلف بالإدغام من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب بالإظهار لأنهما يقرآن بالرفع في الباء خلافاً لأصلهما.

الحرف السابع عشر: الفاء الساكنة عند الباء وهو في ﴿ نَحْسَفُ بِهِم ﴾ في سورة سبأ الآية/٩.

قرأ الأثمة الثلاثة بإظهارها من الموافقة

وجه الإظهار في جميع الباب على أنه الأصل.

ووجه الإدغام التقارب سواء كان تقارباً حقيقياً أو سبياً

وافله الموفق

# والنُّونُ السَّاكِنَةُ وٱلتَّنَّوِينُ، (١)

وَغُنَّهُ يَا وَالْوَاوِ فُدَّ وَبِخَا وَغَي وَعُنَّهُ يَكُنُ مُنْخَنِقً أَلَا مِنْ فَنْخَنِقً أَلَا

أي قرأ خلف بالغنـة عند الـواو والياء خـلافاً لـروايته عن حمـزة<sup>(γ)</sup>. وأخفى أبو جعفر النون والتنوين عند الغين والخاء المعجمتين<sup>(γ)</sup>. واستثنى

 (١) النون الساكنة هي التي لا حركة عليها وسكونها ثابت وصلاً ووقفاً نحو من ءامن والتنوين لغة التصويت. واصطلاحاً: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسماء لفظاً وتفارقه خطاً ووقفاً. نحو ﴿ والله عليم حكيم ﴾.

وصرح الناظم بالتنوين وإن كان نوناً لأنه يخالف النون في الوقف، والكتابة، والمحل. وهذا الباب ملحق بباب الإدغام الصغير ولذا جعله الناظم باباً مستقلاً. والأثمة الثلاثة في هذا الباب على أصولهم إلا أنه خرجت أشياء قد خالفوا فيها أصولهم كما بينها الناظم.

(٢) قرأ خلف العاشر بالغنة عند الواو والياء كما قال الشارح أي أدغم فيهما بغنة خلافاً
 لأصله، وكذلك قرأ أبو جعفر ويعقوب من الموافقة.

(٣) قرأ أبو جعفر بإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء المعجمتين كما قال الشارح في عموم القرآن من تفرده. وأظهرهما عند باقي حروف الحلق من الموافقة إلا ما استثنى له فيما بعد وهو ثلاثة مواضع:

الأول: لفظ ﴿ يكن ﴾ من قوله تعالى: ﴿ إِنْ يكن غنياً ﴾ سورة النساء الآية/١٣٥ . الثاني: لفظ ﴿ فسينغضون ﴾ من قوله تعالى: ﴿ فسينغضون إليك رءوسهم ﴾ سورة الأساء الآية/١٥.

الثالث: لفظ ﴿ المنخنفة ﴾ من قوله تعالى: ﴿ والمنخنفة والموقودة ﴾ سورة المائدة الآية/٣ فقراً في هذه الكلمات الثلاثة بالإظهار من هذا الطريق لموافقة أصله وإنسا ذكرها الناظم لئلا يطرد الحكم فيها بالإخفاء. وقرأ يعقوب وخلف بالإظهار عند جميع = ئىلائىة مىواضىع فىأظهرها. وهي ﴿يَكُنْ غَنِينًا﴾، ﴿ ٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ و﴿ فَسَيُنْفِضُونَ ﴾.

حروف الحلق من الموافقة.

وجه الإخفاء عند الحرفين المذكورين كونهما مختلطين بحروف اللسان فهما كالقاف والكاف لعدم الفاصل بينهما بخلاف البواقي .

ووجه الاستثناء الجمع بين اللغتين واتباع الرواية. والله أعلم.

## «الفَتْحُ وَالإِمَالَةُ»

وب الفشع قَه ارالبَ وَارضِ عَافَ مَعْ اللهُ الل

أى قرأ خلف بفتح القهار والبـوار وضعافاً بالنساء وفتح عين الثلاثي

(١) لم يقل الناظم رحمه الله تعالى وبين اللفظين لأن التقليل لم يرد عن أحد من الأثمة الثلاثة. والمراد بالفتح: فتح القاري فمه بالحرف من غير مبالغة لثلا يصير مثل تفخيم الأعاجم. أو هو عبارة عن استقامة النطق بالألف والفتحة وليس المراد بالفتح الذي هو ضد الكسر.

والمراد بالإمالة لغة: التعويج من أملت الرمح إذا عوجته عن استقامته قاله المارغيني النجوم الطوالع. واصطلاحاً: تصيير الألف قريبة من الياء والفتحة قريبة من الكسر من غير قلب خالص ولا إشباع صبالغ فيه. وتسمى أيضاً بالكبرى وبالمحضة وبالإضجاع وهي المراد عند الإطلاق هذا والفتح والإمالة لغتان جاريتان على ألسنة نصحاء العرب. فالفتح لفة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. واختلف هل الإمالة فرع عن الفتح أو أن كلاً منهما أصل برأسه. فذهب الجمهور إلى الأول لعدم توقف الفتح على سبب. وتوقف الثاني عليه. وقالوا إن المنح هو الأصل بدليل جواز فتح كل ممال وامتناع عكسه. وأسباب الإمالة سبعة وكلها ترجع إلى الكسرة أو الياء فمن أمال فمراعاة للسبب. ومن فتح فعلى الأصل. (الاتحاف/ ٧٤) واللالي الفريدة للفاسي/مخطوط والسخاوي)

.....

وهو باب خاف وطاب لكنه أمال جاء وشاء وران وباب الأبرار المكرر الراء إمالة محضة ١٠٠.

وكذا الرؤيـا بالألف والـلام ("). والتورنة ("). [ولم يمـل(") يعقوب إلا

(١) يمني قرأ خلف بالفتح في هذه الألفاظ الشلائة التي ذكرها الشارح وهي لفظ ﴿ القهار ﴾ المجرور وهو في موضعين ﴿ ويرزوا فه الواحد القهار ﴾ سمورة إبراهيم الأية/ ٤٨ ولما الراحد القهار ﴾ سمورة إبراهيم ولا أية المارة والمنظ ﴿ البوار ﴾ في قوله تعالى ﴿ دار البوار ﴾ صورة إبراهيم الأية/ ٨٨ وليس في القرآن الكريم غيره ولفظ ﴿ ضعنفاً ﴾ من قوله تعالى : ﴿ دَرية ضعنفاً ﴾ سمورة النساء الآية/ ٩ خلافاً لأصله وكذلك فتح خلف الألف التي وقمت عيناً للفعل الماضي الثلاثي التي يميلها حمزة والمذكور في الحوز في قوله: ﴿ أمل خاب خافوا الله ﴾ وهمو في المطفقين الآية / ١٤ موافقاً لأصله. و ﴿ شاء ﴾ حيث وقعا ولفظ ﴿ ران ﴾ وهمو في المطفقين الآية / ١٤ موافقاً لأصله. وإنما ذكره الناظم ليخرجه من عموم قوله: (معه عين الثلاثي) وكذلك أمال خلف باب الأبرار وهو كل ألف بين رائين الثانية منهما مجرورة علم ذلك من التشبيه بلفظ ﴿ الأبرار ﴾ سواء كان اللفظ معرفاً أو منكراً نحو ﴿ ما لها من قرار ﴾ خلافاً لأصله حيث إن حمزة يقلل هذه الألف.

(٢) وكذلك أمال خلف الألف التي بعد الياء في كلمة ﴿ الرؤيا ﴾ المعرف بالألف واللام
 حيث وقع خلافاً لأصله حيث قرأها حمزة بالفتح. أما لفظ ﴿ رؤيا ﴾ المجزد من اللام
 فيفتح ألفه موافقاً لأصله.

 (٣) وكذلك أمال خلف الألف التي بعد الراء في لفظ ﴿ التوركة ﴾ حيث ورد في القرآن الكريم خلافاً لأصله لأن حمزة يقللها.

والخلاصة أن خلفاً خالف أصله في كل ما ذكر وما عداه من الألفات فإنه يوافق أصله في الإمالة.

 (3) ما بين الحاجزين هكذا في نسخة ج (وأمال يعقوب الأول بسبحان) وهي عبارة لا تفيد معنى. وفي نسخة ـ أ. الأعمى. وهو خطأ. ﴿ أَعْمَىٰ ﴾ (۱) الأول بسبحان] وقوله بالنمل ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِرَ كَلْفِرِينَ ﴾ وأمال روح وأمال روح وأمال روح يمن إلقرآن. وأمال روح يمن ﴿ كَنْفِرِينَ ﴾ و ﴿ أَلْكَنْفِرِينَ ﴾ في جميع القرآن. وأمال روح ياء ﴿ يَسَ ﴾ (٣) ولم يمل أبو جعفر شيئاً من القرآن (٣).

 <sup>(</sup>١) قوله: (ولم يمل يعقوب الخ) هذا شروع من الشارح في بيان مذهب يعقوب فيما أماله وفيما فتحه.

<sup>(</sup>٢) يعني لم يقرأ يعقوب بالإمالة في شيء من الألفات الممالة لأصله إلا في كلمة ﴿ أعمى ﴾ أول موضعي الإسراء الآية/٧٧ خلافاً لأصله حيث خصص الإمالة بهذه الكلمة من روايتيه. وكذلك أمال الألف التي بعد الكاف في لفظ ﴿ كفرين ﴾ من قوله تمالى: ﴿ إنها كانت من قوم كلفرين﴾ سورة النمل الآية/٤٣ من روايتيه أيضاً. وكذلك ﴿ الكلفرين﴾ و ﴿ كلفرين﴾ حيث ورد في جميع القرآن مجروراً أو منصوباً من رواية رويس وكذلك أمال يعقوب من رواية روح الألف الهجائية من ياء ﴿ يَس ﴾ خلافاً لأصله حيث فتحها أبو عمر . هذا ولم يمل يعقوب شيئاً مما أماله أصله فيما عدا ما ذكر هنا.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (ولم يمل أبو جعفر الخ) بيان من الشارح لمذهب أبي جعفر في باب
 الإمالة فقد قرأ بالفتح الخالص في كل ما أماله نافع في جميع القرآن الكريم خلافاً
 لأصله.

### «الراءات‹› واللامات والوقف٬› على المرسوم٬›»

كَفَالُونَ رَاءَاتٍ وَلاَمَساتٍ أَتُلَهُا وقِفْ يَساأَبُهُ بِالْهَا أَلاَحُمْ وَلِمْ حَلاَ وَسُائِرُهَا كَالْبَزَّمَعُ هُووَهِيَ وَعَنْ مَدُ نَدُو عَلَيْهُ لَهُذَهُ البَّهُ وَوَى ٱلْمَلاَ

(١) جمعها الشيخ في باب واحد لقلة المباحث فيها.

وقد أهمل الناظم رحمه الله تعالى ذكر الوقف على أواخر الكلم جرياً على ما شرطه من أنه إذا وافق كل أصله في مسألة أهملها. وبناء على هذا فالأثمة الثلاثة على أصولهم في الوقف على أواخر الكلم من حيث السكون والروم والإشمام والحذف وغيرها مما جاز الوقف به.

(٢) الوقف في اللغة الكف. واصطلاحاً. قطع الصوت زمناً يتنفس فيه عادة بنية استثناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. ويكون في رؤوس الأي وفي أواسطها. ولا يكون في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسماً. كالوقف على ﴿ يوم ﴾ من قوله تعالى: ﴿ يومهم الذين يوعدون ﴾ بالزخرف الآية ٨٣.

(النجوم الطوالع/١٥٦ النويري على الدرة/مخطوط)

(٣) المراد بالمرسوم رسم كتابة المصاحف العثمانية التي كتبت في زمن سيدنا عثمان سن
 عفان رضي الله عنه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

وينقسم الرسم إلى قسمين. قياسيُّ واصطلاحيّ.

فالقياسي هو ما وافق فيه اللفظ الخط. والاصطلاحي هو ما خالفه ببدل أو زيادة أو=

.....

### أي قرأ أبو جعفر في الراءات والملامات مثل قالمون(). ووقف أبو

نقص أو فصل أو وصل.

(لطائف الإشارات ج ١ النجوم الطوالع/١٦٥ والنويري على الدرة/مخطوط) ورسم المصاحف من القسم الثاني أي (الاصطلاحي)، وله أصول وقوانين وقد تكفل بيناها كتب الرسم المعروفة. وأكثر رسم المصاحف موافق لقواعد اللغة العربية إلا أنه خرجت أشياء عنها يجب علينا اتباع مرسومها. فمنها ما عرف حكمه. ومنها ما غاب عنا علمه.

(النجوم الطوالع/١٦٥)

(حكم اتباع الرسم العثماني) قد أجمع العلماء على لزوم اتباع الرسم فيما تدعو المحاجة إليه اختباراً بالموحدة أو اضطراراً. فيجب علينا اتباع قواعد الرسم العثماني ولا يجوز لنا مخالفتها بأي حال. ولو كان اتباعها في غير قياس اللغة العربية. وإلى هذا أشار الإمام ابن برّي في الدرر اللوامع بشرح النجوم الطوالع للعلامة المارغيني حيث قال:

واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعَّف القياس (النجوم الطوالم/١٧١)

ومعنى البيت وأسلك أيها القارىء طريق ما رواه العلماء ونقلوه من الرسم العثماني وإن كان طريق اتباعه ضعيفاً في قياس أهل العربية لأن رسم المصاحف سنة متبعة كالقراءة لا تجوز مخالفته إلى غير ذلك من النصوص التي تمدل على وجوب اتباع الرسم العثماني، وقد تركنا ذكرها مراعاة للاختصار. وقد خالف الفراء بعض هذا الأصل. وسيين الناظم هذه المخالفات فيما بعد.

(١) هذا شروع من الناظم في بيان مخالفات الأثمة الثلاثة في باب الراءات واللامات فذكر أن أبا جعفر له ما لقالون في الراءات واللامات كما قال الشارح من حيث الترقيق والتفخيم فخالف أصله من رواية ورش في الراءات التي انفرد بترقيقها. وكمذلك اللامات التي انفرد بتغليظها. وقرأ يعقوب وخلف كذلك. من الموافقة، هذا والأصل في الراء التفخيم لعدم احتياجه إلى سبب ولكونها أقرب حروف اللسان إلى الحنك . جعفر ويعقوب() في ﴿ يَكَأَبُهُ ﴾ بـالهاء كـابن كثير(). وأثبت يعقـوب هـاء السكت في فيمه، وعمه، ولمـه، وبمه، وممـه<sup>()</sup>

فأشبهت لذلك حروف الاستمالاء فكانت مفخمة مثلها وجاز فيها الترقيق في بعض الأحوال لأنها ليست من حروف الاستعلاء. والأصل في اللام الترقيق لعدم افتقاره إلى صبب بخلاف التفخيم فإنه يحتاج إلى سبب.

(اللالي الفريدة للفاسي/مخطوط)

 هذا شروع من الشارح رحمه الله تعالى. في كيفية الوقف على مرسوم الخط وبيان مذاهب الأئمة الثلاثة فيه كما سنذكره بعد.

والمعنى أن أبا جعفر ويعقوب وقفا على كلمة ﴿ يأبت ﴾ بالهاء كابن كثير كما ذكر الشارح وأقول وكذلك ابن عامر. وذلك حيث وردت في القرآن الكريم. وهو في ثمانية مواضع في أربع سور. في سورة يوسف عليه السلام موضعان الآية/٤، / ١٠٠ وفي مريم أربعة الآيات رقم/٤٤، /٤٤، /٤٤، علامًا لأصلهما. واحد/٢٦. وفي الصفت موضع الآية/٢٠، خلافًا لأصلهما.

ووقف خلف بالتاء المفتوحة من الموافقة.

وحجة من وقف بالهاء على أن التغييرات تكون في حالة الوقف دون الوصل كما تقول (أرأيت زيداً) فتقف عليه بالألف ولأنها تـاء تأنيث لحقت الأب في بـابـــ النداء فيوقف عليها بالهاء كغيرها.

وحجة من وقف بالتاء على أن هذه التباء بدل من الباء. فكما أن الباء على صورة واحدة وصلاً ووقفاً فكذلك البدل يجب أن يكون مثل المبدل منه على صورة واحمدة. وكذلك اتباعاً للرسم العثماني.

(الحجة لأبي رزعة/٣٥٤)

(٢) أنظر ترجمته في ملحق الأعلام ص ٣٩١.

 (٣) يعني أن يعقوب وقف بهاء السكت من الروايتين في أربعة أصول مطردة وكلمات مخصوصة من رواية رويس.

الأصل الأول: (ما) الاستفهامية المحذوفة الألف بسبب دخول حرف الجر عليها =

للفرق بينها وبين (ما) الموصولة. فيفرقون بين قوله تعالى: ﴿ فيم أنت من ذكرها﴾.
 وبين قوله تعالى: ﴿ فيما هم فيه ﴾ وهكذا أمثالهما.

وهذا الفرق قد بينه العلامة الفاس في شرحه على الشاطبية حيث قال: اعلم أن (ما) في هذه الكلمة في محل جر بما دخل عليها من حروف الجر وهي استفهامية ومن شانها إذا دخل عليها حرف الجر أن تحذف ألفها في اللغة الفاشية.

وخصت الاستفهامية بالحذف الأنها تامة فألفها طرف والطرف محل للحذف وغيره من التغيير بخلاف الموصولة فإنها ناقصة تحتاج إلى ما يوصل به وهي وما يوصل به كاسم واحد فألفها في حكم المتوسطة لذلك. فيقال في الاستفهامية (عم تسأل) وفي الموصولية (أجبت عما سألته) فيحصل الفرق بين الاستفهام والخبر بذلك. فإذا وقف أوجب الوقف إسكان الميم فكره بعض العرب إذهاب الفتحة في الوقف لدلالتها على الألف المحلوفة فألحق هاء السكت حرصاً على بقائها. وأيضاً فإن الإسكان إخلال بالكلمة لأنها كانت على حرفين فحذف أحدهما وبقي الاخر فأسكن فبقيت الكلمة على حرف واحد ساكن وهذا إخلال فقويت بالهاء. واستغني عنها في الوصل لأنها متحركة ووجه من وقف بترك الهاء اتباعاً لخط المصحف.

#### (انتهى من اللآلئ الفريدة للفاسي بتصرف/مخطوط)

هذا ووقعت (ما) الاستفهامية في خمس كلمات في القرآن الكريم. وهي ﴿ فيم ﴾ في قوله تعالى ﴿ فلينظر فيم أنت من ذكر لها ﴾ النازعات الآية / ٤٣ و ﴿ مم ﴾ في قوله تعالى ﴿ فلينظر الآية / ١ ، الإنسن مم خلق ﴾ الطارق الآية / ٥ ، ﴿ عم ﴾ في ﴿ عم يتساءلون ﴾ النبأ الآية / ١ ، ﴿ لم أذنت لهم ﴾ التوبة الآية / ٤٣ ، ﴿ بم ﴾ في قوله ﴿ بم يرجم المرسلون ﴾ النمل الآية / ٣٠ .

فوقف يعقوب بهاء السكت في هذه الكلمات محافظة على الحركة البنائية كرواية البزي عن ابن كثير المكي وذلك من قول الناظم: (وسائرها كالبز) من غير خلاف. فالتشبيه بالبزي في الوقف بالهاء وليس في الوقف بعدمها مثل الوجه الأخر للبزي الذي هو من زيادات الشاطبية على التيسير علماً بأن الناظم لم يذكر في التحبير للبزي إلا الوقف بالهاء قولاً واحداً في (لم) الاستفهامية وأخواتها وعليه فيبطل قول بعض الشراح جواز الوجهين وقفاً ليعقوب أخذاً من التشبيه في النظم بالبزي حيث له الوجهان من ع

\_\_\_\_

وهو وهي كيف وقعا<sup>(()</sup>. ونحو ﴿ عليهن ﴾، ﴿ فامتحنوهن ﴾ و ﴿ حملهن ﴾ و ﴿ لهن ﴾ وضابطه ((). ضمير جمع مؤنث الغائب ((). سواء اتصل باسم أو فعل. أو حرف أو لم يتصل.

= الشاطبية كما مر.

ووقف أبو جعفر وخلف على الميم الساكنة من الموافقة.

وجه حذف الهاء. اتباع الرسم.. ووجه الهاء المحافظة على الحركة البنائية كما سبق آنفاً.

(النويري على الدرة. وابن عبد الجواد/مخطوطتان)

(١) هذا شروع في الأصل الثاني: وهو الضمير المنفصل المفرد الغائب مذكراً كان أو مؤنثاً. وهو ما ذكره الناظم بقوله: (مع هو وهي) كيف وقعا. سواء سبقه فاء أو لام أو واو أو لم يسبقه.

فوقف يعقوب بزيادة هاء السكت على (هو)، (هي) حيث وقعا في القرآن الكريم كما قال الشارح والوقف بالهاء في هذا الأصل. من تفرد يعقوب.

ووقف أبو جعفر على الواو ساكنة حرف مد في غير الضمير المسبوق بالواو أو الغاه أو اللام. أما في المسبوق بهذه الأحرف الثلاثة. فالوقف عنده يكون على الواو ساكنة سكوناً أصلياً. وذلك لسكون الهاء في قراءته. كما سيأتي، والوقف على الواو ساكنة لأبي جعفر علم من الموافقة، ووجهه أتباع الرسم.

(النويري على الدرة. وابن عبد الجواد/ مخطوطتان)

ووقف خلف على الواو ساكنة حرف مد في العموم من الموافقة أيضاً.

(٢) هذا شروع في الأصل الثالث. وهو النون المشددة التألية هاء الغيبة من جمع المؤنث حيث وقعت. فقرأ يعقوب بزيادة هاء السكت على كل نون مشددة من ضمير جمع الإناث الغائبات سواء اتصل به اسم كما قال الشارح نحو (نسائهن) أو فعل نحو (ولا تخرجوهن) أو حرف نحو (إليهن) أو كان مجرداً نحو (هنً) والوقف بالهاء على هذا الأصل, من تفرد يعقوب.

ووقف أبو جعفر وخلف على النون المشددة ساكنة من الموافقة اتباعاً للرسم.

(٣) خرج بـالغـائب الحـاضـر نحـو ( منكن )، ( طلقكن ) وقـد أخـرج بعضهم كلمــة =

وكذلك زاد هاء السكت بعد الياء المشددة في نحـو ( مصرخيّ )(١) و (عليّـه) و ( إليَّهُ ) و ( بيديهُ ) جميع ذلك في الوقف.

(١) هذا شروع في الأصل الرابع. وهو كل ياء متكلم مشددة مبنية مُـدُغمة كما مثل الشارح فخرج بقيد المتكلم الياء في كلمة ﴿ إِلا أَمانِي ﴾ البقرة الآية/٧٨ لأن الياء فيها ليست للمتكلم لأنها جمع أمنية فجمعت جمع تكسير وإن أدخلها النويري في شرحه على الدرة ضمن ياءات المتكلم المفتوحة المشددة التي يلحق فيها هاء السكت وقفاً. فلعله سهو منه رحمه الله تعالى.

فوقف يعقوب بهاء السكت على ياء المتكلم المذكورة. والموقف بهاء السكت على هذا الأصل من تفرد يعقوب.

ووقف أبو جعفر وخلف على الياء المشددة ساكنة اتباعاً للرسم من المـوافقة. ولا خلاف في حذف الهاء وصلًا في جميع ما ذكره. وَذُونُدبة ﴿ الْمَعْ ثَمَّ طِبْ وَلِهَا آخَذِفَنْ بِسَلْطَانِيه مالِي وَمَا هِيَ مُوصِلا بِسَلْطَانِيه مالِي وَمَا هِيَ مُوصِلا حِمَاهُ وَأَثْبِتُ فُرْ كَذَا آحَذِفْ كِتَابِيبَهُ حِمَاهُ وَأَثْبِتُ فُرْ كَذَا آحَذِفْ كِتَابِيبَهُ حَمَّاهُ وَأَثْبِتُ لُلَذَى الوَصْل حُفَّلا حَمَّالًا

أي وزاد رويس الله السكت وقفاً من قـوله تعـالى: ﴿ يَكَأْسَفَىٰ ﴾ و﴿ يَكَأْسَفَىٰ ﴾ و﴿ يَكَأْسَفَىٰ ﴾

وكذا ﴿ ثُمَّ ﴾ بفتح الثاء زاد فيه هاء٣ السكت. وحذف يعقـوب هاء

 (١) قول الناظم: (وذ ندبة مع شم طب) شروع منه رحمه الله تعالى. في الكلمات المخصوصة التي انفرد بها رويس عن يعقوب في إلحاق هاء السكت وقفاً.

(٢) أي قرأ رويس عن يعقوب بإلحاق هاء السكت في الوقف في ثلاث كلمات ذات ندبة كما قال الشارح والمراد بني ندبة. ما يتفجع به بيا. إذ ما وقع منه بالواو في غير القرآن الكريم تقول (واعلياء): والكلمات الثلاث هي ﴿ يأسفي على يوسف ﴾ سورة يوسف الآية /٥٦ ﴿ ينحسرتى ﴾ سورة النزمر الآية /٥٦ ﴿ ينويلتى ﴾ نحو ﴿ ينويلتى ﴾ الفرقان الآية /٢٨ والوقف بالهاء في هذه الكلمات من تفرد رويس. ويلاحظ في الوقف عليها المد الطويل لسكون ما بعد الألف.

وجه زيادة هاء السكت في هذه الكلمات المبالغة في إعلام التفجع.

(النويري وابن عبد الجواد على الدرة/مخطوط)

(٣) أي وكذلك قرأ رويس عن يعقوب بإلحاق هاء السكت وقفاً في كلمة ﴿ ثُمُ ﴾ الظرفية كما ذكرها الشارح حيث وقعت نحو ﴿ وإذا رأيت ثُمُ ﴾ سورة الإنسان الآية / ٢٠ وهي من تفرده وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بحذف الهاء في الكلمات الأربعة من الموافقة. ولا خلاف بينهم في حذفها وصلاً.

وجه زيادة الهاء في ﴿ ثم ﴾ للفرق بينها وبين العاطفة.

ووجه حذفها على الأصل. واتباعاً للرسم.

النويري وابن عبد الجواد على الدرة

السكت وصلًا من قوله تعالى ﴿ سُلْطَلِيَهُ ﴾ (١) و ﴿ مَالِيَةٌ ﴾ و ﴿مَاهِمِيهُ ﴾ كحمزة وأثبتها خلف كسائر القراء. وحذفها يعقوب وصلًا من ﴿ كِنَابِيهُ ﴾ (١) و ﴿ حِسَايِيةٌ ﴾ و ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ و ﴿ أَقْسَادِهُ ﴾.

(١) يعني قرأ يعقوب بحذف هاء السكت وصلاً في ثلاث كلمات كما قبال الشارح ﴿سلطانيه﴾ سورة الحاقة الآية/٢٩ ﴿ ماليه ﴾ سورة الحباقة/٨٨ ﴿ ماهيه ﴾ سورة القارعة االآية/١٠ كتراءة حمزة لأنه يقرأ كذلك خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر بإثباتها وصلًا ووقفاً من الموافقة.

وقرأ خلف بإثبات هاء السكت وصلاً ووقفاً خلافاً لأصله لأن حمزة يحذفهـا وصلاً. ولا خلاف بين الجميع في إثبات الهاء في حالة الوقف على هذه الكلمات.

(٢) يعني قرأ يعقوب كذلك بحذف هاء السكت في حالة الموصل فقط كما قال الشارح كما قرأ في الكلمات الثلاثة المتقدمة وفهم هذا من التشبيه بالكاف في كلام الناظم وذلك في كلمة ﴿كتبيه﴾ سورة الحاقة الآية/٢٥/ وكلمة ﴿حسابيه﴾ سورة الحاقة الآية/٢٥/ وكلمة ﴿اقتده﴾ سورة العاقة الآية/٢٥ وكلمة ﴿اقتده﴾ سورة الأية ٢٥٩ وكلمة ﴿اقتده﴾ سورة الأية ٢٥٩ وكلمة ﴿اقتده﴾ سورة الأيام الآية/ ٢٠ وذلك خلافاً لأصله وأما في حالة الوقف فإنه يثبتها.

وقرأ أبو جعفر بإثباتها في الحالين من الموافقة.

وقراً خلف بإثباتها في الحالين في﴿ كتابيه ﴾و﴿ حسابيه ﴾ وبالحذف وصلًا. والإثبات وقفاً في ﴿ يتسنه ﴾، ﴿ اقتـده ﴾ من الموافقة.

وجه من حذفها في الوصل أن هاء السكت يؤتى بها في الوقف لبيان حركة الموقوف عليه فلا وجه لإثباتها في الوصل.

ورجه من أثبتها في الوقف فصيانة لحركة الموقعوف عليه كما سبق ومن أثبتها وصلًا فإجراء للوصل مجرى الوقف أو وصل ونيته الوقف.

تنبيه: لا يُعَدَّ مخالفاً من حذف وصلاً ما أثبت رسماً وكذلك من أثبت وقفاً ما حذف رسماً. لأن الرسم تارة يحصر جهات اللفظ بمعنى أن يكون موافقاً لحالة الموصل والوقف في اللفظ. فَمخَالفهُ مناقض. وتارة يرسم على إحدى الجهات فَمخَالفهُ موافق فنحو (هو) رسم على الوقف.

(اهـ من النويري على الدرة بتصرف/مخطوط)

وأيَّــاً بِـاْيِـامَّـا طَــوَى وَبِــمَـا فِــداً وبسالــيـاء إن تــحــذفْ لِــسَــاكِــنِــه حَـــالا كَــتُـخْــن النــنَّذُرْمَــنْ يُـؤْتَ وَاكــيــرْ وَلاَمَ مَــا

لِ مَعْ وَيْكَانَّهُ وَيْكَانَّ كَذَا تَلا

أي ووقف رويس على الألف المبدلة من التنسوين في ﴿ أَيَّا ﴾ (١) ووقف خلف على ﴿ وَايًّا ﴾ (١) بعده ساكن غير تنوين (١). وذلك في أحد عشر حرفاً في سبعة عشر موضعاً.

 (١) يعني وقف رويس عن يعقوب علي ﴿أَيُّأَكُ دون ما من لفظ ﴿أَيَّالًا﴾ كما قـال الشارح من الآية ١١٠ سورة الإسواء خلافاً لأصله.

ووقف خلف على ما. دون ﴿ آيا ﴾ خلافاً لأصله كذلك.

ووقف أبو جعفر وروح كذلك من الموافقة.

قال العلامة الفاسي: ﴿ اِيا ﴾ في قوله: ﴿ اياما تدعوا ﴾ شرطية منصوبة تبدعواً وتدعواً مجزوم بها والتنوين فيها عوض عن المضاف إليه. وما الواقعة بعدها فيها وجهان أحدهما هي شرطية بمنزلة أي. أعيدت حين اختلف اللفظان للتوكيد. والوجه الثاني هي صلة للتوكيد كالتي في قوله ﴿ فيما رحمة ﴾ ، ﴿ فيما نقضهم ﴾ فمن وقف على ﴿ أيا ﴾ جعلها صلة. لأن الشرطية دخولها لأجل ما بعدها والصلة دخولها لأجل ما قبلها. انتهى من اللاليء الفريدة بتصرف. ويحتج من وقف على ﴿ أيا ﴾ بأنها منفصلة رسماً ودلالة التنوين على أيا الكلمة فيلوم إبلاله الفار.

#### شعله/٢٢٧ وإبراز المعاني/٢٨١

تنبيه: قال الناظم في النشر ص ١٤٥ جـ ٢ والأقرب للصواب جواز الوقف على كل من أيا وما لسائر القراء انباعاً للرسم لكونهما كلمتين انفصلتا رسماً كسائر الكلمات.

 (٢) يعني وقف يعقوب بإثبات الياء إذا كانت محذوفة في الوصل لالتقاء الساكنين إذا كان الساكن غير تنوين فوقف يعقوب بإثبات الياء على الأصل. خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بحذف الياء وصلًا ووقفاً من الموافقة. اتباعـاً للرسم وإجراء =

﴿ وَمَن يُوْتَ ٱلْحِكَمَةَ ﴾ بالبقرة لأنه كسر التاء. وإليه الإنسارة بقوله: واكسر. ﴿ وَمَتُونَ ٱلْمَوْمَ يُؤْتِ اللّهُ ﴾ بالنساء. ﴿ وَاحْشَرْنِ ٱلْمَوْمَ ﴾ و ﴿ يَقْضِ الْحَقَ ﴾ و ﴿ يَقْضِ الْحَقَ ﴾ و ﴿ يَقْضِ الْحَقَ ﴾ و ﴿ يَأْلُوادِ النَّمَ اللّهَ اللّهُ وَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَ ﴿ صَالَ اللّهَ عِلْمَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّه

للوقف مجرى الوصل واكتفاء عن الياء بالكسرة وهي كما ذكرها الشـارح احد عشــر حرفاً. في سبعة عشر موضعاً وإليك بيانها مع تخريج آياتها وتحديد سُورِها. الموضع الأول: ﴿ من يؤت الحكمة ﴾ البقرة الآية/٢٦٩. وهو عنده مكسور التاء. الموضع الثاني: ﴿ وسوف يؤت الله ﴾ سورة النساء الآية/١٤٦. الموضع الثالث: ﴿ واخشون اليوم ﴾ المائدة الآية /٣. الموضع الرابع: ﴿ يقض الحق ﴾ سورة الأنعام الآية/٥٧. الموضع الخامس: ﴿ ننج المؤمنين ﴾ سورة يونس الآية/١٠٣. الموضع السادس: ﴿ واد النمل ﴾ سورة النمل الآية/١٨ . الموضع السابع: ﴿ بالواد المقدس ﴾ سورة طه الآية/١٢. الموضع الثامن: ﴿ بالواد المقدس ﴾ سورة النازعات الآية/١٦. الموضع التاسع: ﴿ الواد الأيمن ﴾ سورة القصص الآية / ٣٠. الموضع العاشر: ﴿ لهاد الذين ﴾ سورة الحج الآية / ٥٤. الموضم الحادي عشر: ﴿ بهاد العمي ﴾ سورة الروم الآية/٥٣. الموضع الثاني عشر: ﴿ يردن الرحمان ﴾ سورة يس الآية/٢٣. الموضَّعُ الثالث عشر: ﴿ صال الجحيم ﴾ سورة الطفات الآية/١٦٣. الموضع الرابع عشر: ﴿ يناد المناد ﴾ سورة ق. الآية / ٤١. الموضع الخامس عشر: ﴿ تَعْنَ النَّذَرَ ﴾ سورة القمر الآية /٥. الموضع السادس عشر: ﴿ الجوار المنشئات﴾ سورة الرحمن الآية/٢٤. الموضع السابع عشر: ﴿ الجوار الكنس ﴾ سورة التكوير الآية/١٦.

و ﴿ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ ﴾ و ﴿ تُغَيْرَالْنَذُرُ ﴾ [ ﴿ اَلْجَوَارِ ٱلْمُشَكَّاتُ ﴾ ] '' و ﴿ اَلْجَوَارِٱلْكُنِّسِ ﴾ وقد [أجملها] الشيخ الشيخ الله تعالى عنه. وقد بينتها لك بياناً شافياً. والله الموفق.

## ووقف يعقــوب على لام ﴿ مَالِ ﴾ (٤). ووقف في ﴿ وَيُكَأَنَّهُ ﴾

(١) ما بين المعقوفين سقط من ج.

هذا وخرج بقيد غير التنوين نحو ﴿ هادٍ ﴾ و﴿ والر ﴾ فإنه يقف عليه بالحـذف

(۲) في نسخة ب وج أهملها.

 (٣) المراد بالشيخ هو الناظم رحمه الله تعالى وقد أشار إليها مجملة وفصلها الشارح تفصيلاً واضحاً. فرحم الله الجميم ونفعنا بعلومهم آمين.

وورد في شرح السمنودي على الدرة قوله:

وقد جمع الناظم رحمه الله تعالى: ما حذف للالتقاء الساكنين في بدايته فقال:

كيؤت النسا من بعدها اخشون بعدية في صال الحجيم والجوار مماً عملا يسردن يناد ننج يسونس تغني بسال مقصر هماد روم الحج واديكن عملا

 (٤) يعني وقف يعقوب على اللام من كلمة ﴿ مال ﴾ كما قال الشارح خلافاً لأصله اتباعاً للرسم وذلك في أربعة مواضع ﴿ فمال هؤلاء ﴾ النساء الأية / ٧٨.

(مال هذا الكتاب) سورة الكهف الآية /٤٩.

﴿ مَالَ هَٰذَا الرَّسُولُ ﴾ سورة الفرقان الآية/٧.

﴿ فمال الذين كفرواً ﴾ سورة المعارج الآية/٣٦.

ووقف أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة، فاتفق الثلاثة على الوقف على اللام. قال الناظم رحمه الله تعالى في النشر (والصواب جواز الوقف على ما أو على اللام لجميم القراء) انتهى.

هذا والوقف على ما أو على اللام إنما يجوز في حالة الاختبار بالموحدة أو الاضطرار فقط فإذا وقف في هاتين الحالتين فلا يجوز للقارىء أن يبتدىء بالـــلام أو بهؤلاء لما في ذلك من فصل الخبر عن المبتدأ أو المجرور عن الجار.

## ﴿ وَيُكَأَلُ ﴾ ؟ بالرسم خلافاً لأصله. والله أعلم.

(۲) يعني وقف يعقوب على الهاء في كلمة ﴿ ويكأنه ﴾ وعلى النون في كلمة ﴿ ويكأن ﴾ من قوله تمالى: ﴿ ويكأن الله يسلط المرزق ﴾ ﴿ ويكأنه لا يفلح الكنفرون﴾ مسورة القصص الآية / ٨٢ خلافاً لأصله.
وقف أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة (فاتفق الثلاثة).

ووجه الوقف بالهاء على (ويكأنه). وبالنون على (ويكأن) إتباع الرسم لأنها متصلة رسماً بالإجماع. والله أعلم.

#### وياءات الإضافة)(١)

كَـقَـالُـونَ أَدْلِي دِيـنِ سَـكَـنْ وَإِخْـوَتِـي

وَرَبِيّ آفْتَحَ اصْلًا وَاسْكِنْ البَابَحُمَالا سِوَى عِسْدَ لام العُرْف إلا النّندَا وَغَيْد

رَمَحْيَايَ مِنْ بَعْدِي أَسمُهُ وَاحْدِفَ وَلا

(١) ياء الإضافة في اصطلاح القراء. هي الياء الزائدة المدالة على المتكلم. والتي يصلح أن يحل محلها هاء الغائب أو كاف الخطاب نحو (إني) تقول. إنه وإنك. ونحو (سبيلي) تقول سبيله وسبيلك. ونحو (ضيفي) تقول ضيفه وضيفك.

فخرج بالزائدة الأصلية نحو (إن أدري). وخرج بالدالة على المتكلم. الياء في جمع المذكر السالم نحو (حاضري المسجد) وياء المؤنشة المخاطبة في نحو (فكلي واشري).

وياء الإضافة تتصل بالاسم ومحلها الجر نحو (ذكري) وتسميتها حينتذ تكون تسمية حقيقية لصحة الإضافة في الاسم وتتصل بالفعل فتكون منصوبة المحل نحو (إني) أو مجرورته نحو (لى).

(لى).

وتسميتها بياء الإضافة في الأفعال تسمية مجازية باعتبار الغالب لأنها لا تضاف إلى الأفعال وتسميتها بياء الإضافة توسعاً.

(الإتحاف/١٠٨ والفاس/مخطوط)

وخلاف القراء فيها يدور بين الإسكان والفتح. وهما لغتان. الإسكان. وهو الأصـل عند أهل الكوفة. والفتح وهو أصل عند أهل البصرة.

(الإتحاف/١٠٨ وابن عبد الجواد/مخطوط)

وجملة المختلف فيه من هذه الياءات ماثنان واثننا عشرة ياء. منها تسع وتسعون بعدها همزة قطع مفتوحة. ومنها اثننان وخمسون بعدها همزة قطع مكسورة. ومنها عشر بعدها همزة قطع مضمومة. ومنها أربع عشرة ياء بعدها همزة وصل متصلة بلام التعريف ومنها سبع بعدها همزة الوصل مجردة من لام التعريف. والباقي ثلاثون ياءاً ليس بعدها همز مطلقاً.

عِبَادِيَ لَا يَسْمُ ووَقَومِي افْتَحنْ لَهُ وَقُلْ لِعَبادِي طِبْ فَشَا وَلَهُ وَلا لَـذَى لَامٍ عُرْفٍ نـحوُرَبِّي عِبَادِ لا النَّـ خِدَا مَسَّخِي آتِـانِي أَهْـلكَـنِي مُـلا خِدَا مَسَّخِي آتِـانِي أَهْـلكَـنِي مُـلا

أي قرأ أبو جعفر في ياءات الإضافة كقالون الاكورش. وسكن الهُ وَلِيَ دِينِ ﴾ الهُ وَلِيَ دِينِ ﴾ الهُ بيوسف وفاقاً لورش. وفتح ﴿ رَيِّتَ ﴾ الهُ بيوسف وفاقاً لورش. وفتح ﴿ رَيِّتَ إِنَّ لِي ﴾ الهُ بفصلت وسكن جميع ياءات الإضافة يعقـوب الاعنـد لام

 (١) يعني قرأ أبو جعفر مثل قالون عن نافع في ياءات الإضافة في أقسامها الستة المذكورة في الحرز والتي سبق بيانها آنفاً. ففتح حيث فتح قالون وأسكن حيث أسكن. فخالف أصله من رواية ١٠ش.

(٢) خرج ابو جعفر عن أصله المذكور آنفاً (أي موافقته لقالون) في ثلاثة مواضع.

(٣) هذا هو الموضع الأول وهو قوله تعالى ﴿ ولي دين ﴾ سورة الكافرون الآية / ٦ فقرأه
 أنو جعفر بتسكين ياء الإضافة فيه. فخالف أصله من الروايتين.

(٤) والموضع الثاني وهو قوله تعالى: ﴿ وبين إخوي إنَّ ﴾ سورة يوسف الآية/١٠٠ فقراً بفتح
 الياء. فخالف أصله فيه من رواية قالون ووافقه من رواية ورش.

 (٥) والموضع النالث وهو فوله تعالى: ﴿ ولين رجعت إلى ربي إن ﴾ سورة فصلت/٥٠ ففرأ أبو جمفر بفتح الياء فخالف قيه قالوناً في أحد الوجهين عنه.
 وإلى هنا ينتهى مذهب أبى جعفر في ياءات الإضافة.

(٦) هذا شروع من الشارح في بيان مذهب يعقوب في ياءات الإضافة فذكر أنه قرأ بإسكان ياء الإضافة مطلقاً في أفسامها السنه المذكوره خلافاً لأصله إلا البياءات الواقعات قبل لام التعريف وعددها أربع عشرة ياء. وهذا استثناء من قوله: (واسكن الباب حملا) فقراً يعقوب بفتح باء الإضافة إذا وقع بعدها لام التعريف نحو في عهدي الظلمين في صبورة البقرة/١٢٤ ونحو في ربي الذي يحيي ويميت في صبورة البقرة الأية/٢٥٨ ففتح من الروايتين موافقاً لاصله. وإنما اختاج لذكره أيخرجه من عموم قول الناظم (واسكن الباب حملا).

التعریف. ففتح. واستثنی یاء النداء (۱) أیضاً فسکنه . وهو قوله تعالی یکیبادی اَلَّذِینَ اَسْرَفُواْ عَلَی ﴾ بالنرمر و ﴿ یکیبادی اَلَّذِینَ اَسْرُفُواْ عَلَی ﴾ بالعنکبوت (۱) وفتح أیضاً ﴿ مَیّیای ﴾ و ﴿ مِلْبَقْدِی اَسْمُهُو اَتَوَدُّ ﴾ (۱) وحذف روح ﴿ یکیبادِ لَاحْرَفُ ﴾ فی الحالین بالزخرف (۱). وفتح ﴿ قَرِی اَتَّقَدُواْ ﴾ بالفرقان. وسکنه رویس (۱) وفتح رویس وخلف ﴿ قُلِی لِمِبادِی ﴾ (۱) فی ابراهیم.

فهو على قاعدته في إسكان الياء في هذين الموضعين من الروايتين. وإنما احتاج لذكره ليخرجه من عموم قوله (سوىعند لام العرف) وفتح في البواقي من ذلك

(٢) الآبة/٥٦ العنكبوت كإسبق.

(٣) هـذا استثناء أيضاً من أصل القاعدة المذكورة في قوله (واسكن الباب حملا) يعني أن يعقوب قرأ بفتح ياء الإضافة في موضعين وهما كما ذكر الشارح ﴿ محياي ﴾ الآية/٣٦٦ من سورة الأنعام ﴿ من بعدي اسمه ﴾ سورة الصف الآية/٣ من المواففة لأصله. وإنما ذكرهما ليخرجهما من عموم قوله: (واسكن الباب حملاً).

(٤) واستثنى أيضاً من قوله: (واسكن الباب حملا) ياء ﴿ ينعبادلا ﴾ سورة المزخف الآية/٢٨ فحذفها روح في الحالين خلافاً لأصله. وفيد هذا المعوضع بقوله. لا. لتعيين هذا الموضع وإخراج لفظ ﴿ عبادي ﴾ في سائر المواضع. وبقي رويس على إثباتها في الحالين علم الإثبات له من الموافقة وعلم الإسكان له من شيئين. الأول من الوفاق والثاني من قوله: (واسكن الباب حملا).

(٥) واستثنى لروح أيضاً ياء ﴿ قومي ﴾ كما ذكرها الشارح الآية/٣٠ في سورة الفرقان.
 ففتحها وهو في هذا موافق لأصله وإنما احتاج لذكره ليخرجه من عموم قوله: (واسكن الباب حملا). فقى رويس على أصل قاعدة يعقوب وهو الإسكان.

(٦) هذا استثناء أيضاً من قوله: (واسكن الباب حملا) والمعنى أن رويساً وخلفاً قرآ بفتح =

<sup>(</sup>١) هـذا استثناء من الاستثناء فدخل في المستثنى منه. يعني أن يعقوب يسكن ياء الإضافة التي بعدها لام تعريف إذا كانت هـذه الياء في اسم منادى وهو كما ذكره الشارح في سورة الزمر الآية/٥٣ والعنكبوت الآية/٥٦ لأغير.

\_\_\_\_\_

وقد علم أن رويساً [يفتحهــــ]\! من قــوـــــه: (ســـــــــــى عند لام العــرف) وإنما ذكــره هنا ليعلم أن روحـــــًا سكنـــها

وفتح خلف الياء عند لام [العرف] الا الندا فسكنه أ. وأكمل البيت بالمثال.

الياء من لفظ ﴿ لعبادي ﴾ بإبراهيم الآية/٣١ وذلك في حالة الوصل وأما في الوقف فبالإسكان. وهذا بالنسبة لخلف فقد خالف أصله. وبالنسبة لرويس فقد وافق أصله. وإنما احتاج لذكره هنا وإن كان حكمه معلوماً من قوله: (سوى عند لام العرف) ليُعلَم أن روحاً سكنها كما قال الشارح.

- (١) في نسخة أ [يفتحهما]. والصواب ما ذكر.
  - (٢) في نسخة ب. [التعريف].
- (٣) هذا شروع من الشارح في بيان مذهب خلف العاشر في ياءات الإضافة . فذكر أنه قرأ بفتح ياءات الإضافة التي بعدها لام تعريف علم ذلك من العطف على التمرجمة السابقة في كلام الناظم وهي في أربع عشرة ياء.
  - ١ ـ ﴿ عهدي الظلمين ﴾ سورة البقرة / ١٧٤ .
  - ٧ \_ ﴿ ربى الذي يحيى ويميت ﴾ سورة البقرة/٢٥٨.
  - ٣ ـ ﴿ حرم ربي الفواحش ﴾ سورة الأعراف/٣٣.
  - ٤ \_ ﴿ سأصرفُ عن آيلتي الذين ﴾ سورة الأعراف/١٤٦.
    - ٥ \_ ﴿ قل لعبادي الذين عامنوا ﴾ سورة إبراهيم / ٣١.
      - ٦ ـ ﴿ ءَاتِنْنِي الْكَتَبِ ﴾ سورة مريم ٣٠٠.
      - ٧ ـ ﴿ مسنى الضر ﴾ سورة الأنبياء / ٨٣.
      - ٨\_ ﴿ عبادي الصَّلْحون ﴾ سورة الأنبياء/١٠٥.
        - 9 ﴿ يُعبادي الذين ﴾ سورة العنكبوت/٥٦.
          - 1 ﴿ عبادي الشكور ﴾ سورة سيأ/١٣ .
          - 11 \_ ﴿ مسنى الشيطان ﴾ سورة ص/ ٤١ .

= ١٢ ـ ﴿ إِنْ أَرَادَنِي الله بضر ﴾ سورة الزمر/٣٨.

١٣ \_ ﴿ يَاعِبَادِي الذِّينِ أَسْرِفُوا ﴾ سورة الزمر/٥٣ .

١٤ \_ ﴿ إِنْ أَهْلَكُنِّي اللَّهِ ﴾ سورة الملك/٢٨.

وقد قرأ خلف بفتحها كلها إلا موضع العنكبوت الآية/٥٠ والموضع الثاني في الزمر ﴿ يعبادي الذين أسرفوا ﴾ الآية/٥٣ فقرأهما بالإسكان وهذا معنى قوله ﴿ إلا الندا ﴾ فيكون خلف قد خالف أصله في اثني عشر موضعاً ووافق أصله في موضعين وهما موضع العنكبوت والموضع الثاني في الزمر. ونستطيع أن تلخص مذاهب الأثمة الشلالة في ياءات الإضافة كها يل:

أبو جعفر: قرأ كقالون فيها مطلقاً في أقسامها الستة واستثنى له من ذلك ثلاث ياءات خالف أصله من السروايتين خالف أصله فيها. وهي ﴿ ولي دين ﴾ قرأها بالإسكان خلافاً الأصله من السروايتين ﴿ واخوتِي إِن ﴾ بيوسف قرأها بالفتح كورش وقرأها قالون بالإسكان. ﴿ إلى دبي إِن ﴾ فصلت قرأها أبو جعفر بالفتح كورش ولقالون فيها الفتح والإسكان فخالف أصله من رواية قالون في أحد الوجهين عنه.

وأما يعقوب: فقرأ جميع الياءات بالإسكان سواء أكمان بعدهـا همزة قـطع بانـواعها الثلاثة أم همزة وصل بنوعيها أم حرف آخر. واستثنى له ما يلى.

أولًا: الياءات الواقعة قبل لام التعريف. قرأها بالفتح إلا المصحوبة بيـا النداء منها فقرأها بالاسكان.

ثانياً: استثنى له ايضاً ياء ﴿ومحياي﴾ بالأنعام وياء ﴿من بعدي اسمه احمد﴾ بالصف فقراهما بالفتح. وياء ﴿ يعبادي لا خوف عليكم ﴾ بالزخرف فقرأهما بالحذف في الحالين من رواية رويس. وياء ﴿ إن قومي اتخذوا ﴾ بالفرقان فقرأهما بالفتح من رواية روح وقرأها بالإسكان من رواية رويس. وياء ﴿ فَ قل لعبادي الذين ءامنوا ﴾ بإبراهيم قرأهما بالإسكان من رواية رويس. وياء ﴿ قل لعبادي الذين ءامنوا ﴾ بإبراهيم قرأهما وقفاً. وقرأها بالإسكان من رواية روح فتسقط وصلاً وتثبت وقفاً.

وأما خلف فيوافق أصله في ياءات الإضافة التي بعدها همزة قطع بأنواعها الثلاثة. فيقرؤها بالإسكان. والتي بعدها همزة وصل منفصلة عن لام التعريف فيقرؤها أيضاً بالإسكان. والياءات التي ليس بعدها همز وهي ثـلاثون يـاء فيوافق فيهـا أصله أيضاً = \_\_\_\_\_

فيقتع ياء ﴿ ومحيـاي ﴾ بالأنصام ويحذف يـاء ﴿ يُلعبادلا ﴾ بـالزخـرف في الحالين ويسكنها فيما عدا ذلك من المواضع.

وأما الياءات التي بعدها همزة وصّل مصحوبة بـلام التعريف وهي أربــع عشرة يــاء غيوافق أصله في اثنين منها. وهما ﴿ يُعبادي الذّين ﴾ في العنكبوت و ﴿ يُعيادي الذّين أسرفوا ﴾ في الزمر فقرأهما بالإسكان كأصله.

ويخالفه في البواقي فيقرؤها بالفتح كما مر بيان ذلك بالتفصيل. والله أعلم.

#### «الياءات الزوائد»(١)

.....

(١) ياءات الزوائد في اصطلاح القراء هي كل ياء تطرفت وحذفت رسماً للتخفيف لفظاً. فخرج بقيد المتطرفة الياء في نحو ﴿ يؤمن ﴾ وخرج بقيد (وحذفت رسماً) ما لم تحذف مثل ﴿ واحشوني ﴾ البقرة/١٥٠ ﴿ فإن الله يأتي بالشمس ﴾ وخرج بقيد (للتخفيف لفظاً) ما حذفت رسماً لا لفائدة ترجع إلى اللفظ نحو قوله تعالى: ﴿ قال من يحيي العظام ﴾ فهي وان خففت رسماً بحذف احدى الياءين لم تخفف لفظاً.

وسميت زائدة لكونها زائدة في التلاوة على الرسم عند من اثبتها وزادها. (القول المحرر للحداد).

والحذف والإثبات لفتان. فالحذف لفة هذيل والإثبات لغة أهل الحجاز. وحجة من حذفها في الحاف الرسم وحجة من أثبتها في الوصل وحذفها في الوقف الاتيان بالأصل في الوصل. واتباع الرسم في الوقف.

وحجة الجميع في تخصيص المواضع المذكورة بالإثبات دون غيرها اتباع الأثر والاقتداء بالرواية.

(اللالئ الفريدة للفاسي/ مخطوط)

وَالفرق بينها وبين ياءات الإضافة من وجوه أربعة:

الأول: أن الياء الزائدة تكون في الاسماء نحو الـداع. الجوار. وفي الأفعال نحو ﴿ يوم يأت ﴾ ونحو ﴿ واليل اذا يسر ﴾ ولا تكون في الحروف.

أما ياء الإضافة فإنها تكون في الاسماء والأفعال والحروف كما سبق بيانه في ياءات الإضافة .

الثاني: أن الياء الزائدة محذوفة من المصاحف. وياء الإضافة ثابتة فيها.

الثالث: أن خلاف القراء في الياءات الـزائدة يـدور بين الحذف والإثبـات بخلاف ياءات الإضافة فالخلاف بينهم دائر بين الفتح والإسكان.

الرابع: أن الياءات الزائدة تكون أصلية وزائدة فعشال الأصلية ﴿ نبغ ﴾ الكهف الآية ٤٤ و ﴿ يسر ﴾ الفهر /٤. ومثال الزائدة ﴿ وعيد ﴾ ﴿ ونذر ﴾ .

أما ياءات الإضافة فلا تكون إلا زائدة.

## وَتُشْبَتُ في الحاليان لاَ يَتَّقِي بِيُّو شُفِ حُنزْ كَرُوس (١) الْأَي وَٱلْحَبْرُ مُوصِلاً

.....

واعلم أن اختلاف القراء في الياءات الزائدة يكون في اثباتها في الحالين أو حَذْفِها في الحالين أو وصلًا فقط. أو وقفاً فقط كما هو مقرر.

وبالنسبة لأثمتنا الثلاثة فيعقوب يثبت ما أثبته منها في حال الـوصل والـوقف وذلك مراعاة للأصل وهي لغة الحجازيين. ويـوافق الرسم تقـديراً إذ مـا يحذف لعـارض كالموجود.

وأبو جعفر يثبت ما يثبته منها في الوصل دون الوقف مراعاة للأصل والرسم معاً وخلف يحذفها وصلاً ووقفاً في جميع المواضع. تخفيفاً وهي لغة هذيل كما تقدم.

(وينبغي أن يعلم أن إثبات هذه الياءات في الحالين أو في حال الوصل فقط مما لا يعد مخالفاً للرسم خلافاً يدخل في حكم الشذوذ لما بينا في الوقف على المرسوم) النويرى على الدرة.

هذا وجملة المختلف فيه بين القراء الثلاثة مائـة وإحدى وعشــرون ياه) وسيأتي بيانهــا بالتفصيل لكل واحد منهم وضابط المختلف فيه (كل ياء وقعت آخــر الكلمة وحــذفت رسماً واختلف في إثباتها وحذفها ولا يكون ما بعدها إذا أثبتت إلا متحركاً.

(١) قول الناظم ﴿ وتثبت في الحالين الغ ﴾ شروع منه في بيان مذاهب القراء الثلاثة في ياءات الزوائد. وبدأ بيعقوب. والمعنى أن يعقوب قرأ بإثبات ياءات الزوائد التمذكورة في الحرز في حالتي الوصل والوقف. وجملتها اثنتان وستون ياءواستثنى له أربع كلمات كلمة ﴿ يتن ﴾ سورة يوسف الآية / ٩٠ فقرأها بحذف الياء في الحالين. وكذلك كلمة ﴿ نبرتم ﴾ سورة يوسف أيضاً الآية / ٢٢ لسكون المين في قراءته. فلا تدخل في هذا الحكم. وكلمة ﴿ فما ءاتلن الله خير ﴾ في النمل فرويس أثبت الياء مفتوحة وصلاً وساكنة وفقاً من الموافقة

وأما روح فَحَلْفَها وصلاً وأثبتها ساكنة وقفاً خلافاً لأصله وكلمة ﴿ فبشر عباد ﴾ سورة الزمر الآية/١٧ فإنه يحذف الياء في الوصل تخلصاً من التقاء الساكنين ويثبتها وقفاً

# يُسوَافِقُ مَا فِي ٱلْحِرْزِ فِي ٱلسَّاعِ وَاسَقُو

باعتبارها رأس آية.

فبقي ثمان وخمسون ياء. منها ما هو في غضون الأيات. ومنها ما هو رأس الآية أثبتها يعقوب في الحالين.

كما انفرد يعقوب بإثبات تسع وخمسين ياءاً في رؤوس الآي. وبيانها كالتالي:

| الأية | السورة       | الكلمة       | ٩          | الآية | السورة   | الكلمة     | ٢    |
|-------|--------------|--------------|------------|-------|----------|------------|------|
| 190   | الأعراف      | تنظرون       | 14         | ٤٠    | البقرة   | فارهبون    | ١    |
| ٧١    | يونس         | تنظرون       | γ.         | ۱۵    | النحل    | فارهبون    | ۲    |
| 00    | هود          | تنظرون       | 17         | 13    | البقرة   | فاتقون     | ٣    |
| ٥٤    | يوسف         | فارسلون      | **         | ۲     | النحل    | فاتقون     | ٤    |
| ٦٠    | يوسف         | ولا تقربون   | **         | 040   | المؤمنون | فاتقون     | ٥    |
| 4 8   | يوسف         | أن تفندون    | 4.6        | 17    | الزمر    | فاتقون     | 7    |
| ٣٠    | الرعد        | متاب         | Yo         | 101   | البقرة   | ولا تكفرون | ٧    |
| 41    | الرعد        | وإليه مثاب   | Y3         | ن ٥٠  | آل عمرا  | وأطيعون    | ٨    |
| ۳۲    | الرعد        | عقاب         | TV         | 77    | الزخرف   | وأطيعون    | ٩    |
| 18    | ص            | عقاب         | YA         | 7     | نوح      | وأطيعون    | 1.   |
| ٥     | غافر         | عقاب         | 19         | 1.4   | الشعراء  | وأطيعون    | - 11 |
| ٦٨    | الحجر        | فلا تفضحون   | ۳٠         | 11.   | الشعراء  | وأطيعون    | 11   |
| 74    | الحجر        | ولا تخزون    | 1"1        | 177   | الشعراء  | واطيعون    | 15   |
| ۳۷    | الأنبياء     | فلا تستعجلون | **         | 1771  | الشعراء  | وأطيعون    | ١٤   |
| 40    | الأنبياء     | فاعبدون      | 44         | 188   | الشعراء  | وأطيعون    | 10   |
| 9.1   | الأنبياء     | فاعبدون      | <b>T</b> £ | 10.   | الشعراء  | وأطيعون    | 17   |
|       | <br>العنكبوت |              | 40         | 175   | الشعراء  | وأطيعون    | 17   |
|       | المؤمنون ا   |              | 77         | 179   | الشعراء  | وأطيعون    | ١٨   |
| , ,   | -3.3-        | -3           |            | T     | -        |            |      |

وَأَشْرَكْتُمونِ آلبَادِ تُخْرُونِ قَـدْ هَـدَا نِ وَآتبِعُونِي ثُـمٌ كِـبِـدُون وُصّلاً

| : السورة الآية     | الكلمة | ٢  | السورة الأية | الكلمة     | ٢  |
|--------------------|--------|----|--------------|------------|----|
| ن القصص ٣٣         | يقتلو  | ٤٩ | المؤمنون ٣٩  | بما كذبون  | ۳۷ |
| تشهدون النمل ٣٢    | حتى    | 0. | المؤمنون ٩٨  | أن يحضرون  | ۳۸ |
| موڻ يس ٢٥          | فآسم   | 01 | المؤمنون ٩٩  | رب أرجعون  | 44 |
| ين الصنفنت٩٩       | سيهد   | ۲٥ | المؤمنون١٠٨  | ولا تكلمون | ٠٤ |
| ين الزخرف ۲۷       | سيها   | 08 | الشعراء ١٢   | أن يكذبون  | ٤١ |
| وقواً عذابص ٨      | لما يذ | ٥٤ | الشعراء ٧٨   | فهو يهدين  | ٤٢ |
| رن الذاريات،٥      | ليعبدو | 00 | الشعراء ٦٢   | سيهدين     | ٤٣ |
| ونْ الذاريات ٧٥    | يعلمم  | 10 | الشعراء ٧٩   | يسقين      | 88 |
| ستعجلون الذاريات٥٩ | فلا تہ | ٥٧ | الشعراء ٨٠   | يشفين      | ٤٥ |
| رن المرسلات٣٩      | فكيدو  | ٥A | الشعراء ٨١   | يحيين      | ٤٦ |
| بين الكافرون٦      | ولی د  | 09 | الشعراء ١١٧  | كذبون      | ٤٧ |
|                    | -      |    | الشعراء ١٤   | يقتلون     | ξA |
|                    |        |    |              |            |    |

وإذا ضممنا هذه الباءات إلى الثمانية والخمسين باء المذكورة في الحرز بعد الاستثناء. تصير جملة الباءات التي يثبتها يعقوب في الحالين مائة وسبع عشرة ياء. وإذا نظرنا إلى إثبات الباء في لفظ ﴿ يُعباد ﴾ في قوله تعالى: ﴿ يُعباد فاتقون ﴾ في سورة الزمر/ ١٦ ليعقوب من رواية رويس كما سيأتي في النظم تصير الجملة وثمان عشرة ياء. وقد جمع العلامة محمد الإبياري ما انفرد به يعقوب في رؤوس الآي فقال:

لنا في رؤوس الأي خذها على الولا ولا تكفسروني قبل أطيعسون مسجلا ن لا تقسربسون أرسلونس تنقسببلا فخمسون مع تسع ليعقوب قد أتت معـاً فارهبسوني فساتقسوني بـأربــع وفي تنــظرونـي مــطلقـاً أن تفـــدو دَعَانِسِي وَحَافَونِسِي وَقَدْ زَادَ فَاتِحاً يُردُنِ بِحَالَيْهِ وَتَتُبِعَنْ أَلَا تَالَاقِي ٱلتَّنادِي بن عِبَادِي أَتَقُوا طُمِّى دُعَاءِ أَنْلُ وَأَحْذِفْ مَعْ تُصِدُونَنِي فُلَا

وَءَاتَانِ نَـمْلٍ يُسْرُ وَصْلِ وَسَمَّتِ آلُ اللَّهِ دُرًّا مُفَسَّلًا اللَّهِ دُرًّا مُفَسَّلًا

أي أثبت يعقوب جميع الياءات الزوائد في الحالين إلا يتقي بيوسف. ولا إشكال في ﴿ يرتع ﴾ فإنه بيكن عينه وذلك نحو ﴿ يسر ﴾ ﴿ المناد ﴾ ﴿ المناد ﴾ ﴿ فبشر عباد ﴾ وأثبت جميع رؤوس الآي في

فلا تفضحوني معه تخزون فاعقلا وفي يحضروني كذبوني مرسلا ن يهدين مهما جاء يسقين فاقبلا كذا فاسمعوني مع عذابي تأسلا كيد فكيدوني ولي دين فانجلا (انظر شرح الدرة للإباري/مخطوط) مشابي مشابي قسل عقسابي شلاشة وتستعجلون فساعبسدوني حيث جسا معسا يقتلوني وارجعسوني تكلمسو ويشفين يحيين وفي يشهسلون قسل ويستعجلوني يعبساوني ويسطعمسو

(١) سبق بيان ذلك بالتفصيل. وخلاصته.

أن يعقوب قرأ باثبات جميم المياءات الزائدة المذكورة في باب ياءات الزوائد في الشاطبية سواء أثبتها أهل سما جميعاً نحو (ألا تتبعن) أو أثبتها نافع وأبو عمرو نحو ﴿ ومن اتبعن ﴾ أو أثبتها بعض القراء وبعض الرواة نحو (وتقبل دعاء) أو انفرد بإثباتها أحد القراء نحو (المتعال) أو بعض الرواة نحو (فحق وعيد) وسواء كانت في ثنايا الآيات أم في رؤوسها إلا ما استثنى له كما سبق بيانه مفصلاً. ١ هـ من النويري بتصرف.

- (٢) سبق الكلام على هاتين الياثين وبيان حكمهما ليعقوب.
  - (٣) تقدم الكلام على هذه الياءات موضحاً.

الحالين وهي ست() [وثمانون]() ياءاً منها [تسع]() [ياءات]() كورش وافقه فيها. ومثال الباقي. تنظرون، فارهبون، تفضحون، [فـأرسلون]٣٠،

تفندون، يحيين، تردين، ليعبدون، عقاب، عبذاب، ولي دين، ودعاء ١٠٠ إبراهيم ٠٠٠. ونحو ذلك. وهو ظاهر ١٠٠٠.

وقرأ أبو جعفر بإثبات الياء في الـوصل في الـداع ـ ثلاث مـواضع. واتقون بالبقرة. وتسئلن بهود. وتؤتون بيوسف. واخشون ولا بالمائدة. وأشركتمون بابراهيم والباد بالحج. وتخزون بهبود. وقد هندان بالأنعام. واتبعون أهدكم بغافر واتبعون هذا صراط بالزخرف. وكيـدون بالأعـراف.

<sup>(</sup>١) قوله: (ست وثمانون ياه) منها تسع وخمسون ياء التي انفرد بها يعقوب. والتي سبق ذكرها أنفأ ويبقى من ذلك سبم وعشرون ياء وهي المذكورة في الحرز لورش وغيـره كما هو مقرر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة أ [ثمانون] وهو خطأ والصواب ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٣) قول الشارح [تسع ياءات كورش] لعله رحمه الله تعالى يريد تسع ياءات في تسع كلمات دون النظر إلى المكرر منها لأنها بالمكرر تكون تسع عشرة ياء وهي التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في الحرز بقوله:

وعيدى ثلاث ينقلون يكلبو ن قلال نكيسرى أربع عنه وصلا (٤) سقط لفظ [ياءات] من نسخة أ، ب، ج وما ذكرناه من هـ، د.

<sup>(</sup>٥) في نسخة أ. [وأرسلون] وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ما مثل به الشارح من الياءات التي في رؤوس الأي منها ما هو مما انفرد به يعقوب ومنها ما هو مذكور في الحرز ووافقه فيه غيره.

<sup>(</sup>٧) قيد الشارح لفظ ﴿ دعاء ﴾ بسورة سيدنا إبراهيم عليه السلام لإخراج ﴿ دعـاءي إلا فراراً ﴾ بنوح الآية/٦ فانه متفق على إثباتها.

<sup>(</sup>A) وقد سبق بيانها وأصبحت بحمد الله اكثر ظهوراً.

ودعان فليستجيبوا لي. وخافون. بآل عمران(١٠).

وفتح أيضاً أبو جعفر ﴿ يُرِدْنِٱلرَّحْمَنُ ﴾ ٣ بسورة يس ﴿ وتتبعن أفعصيت ﴾ بطه وأثبت الياء فيهما وقفاً. وأثبت ابن وردان في ﴿ٱلنَّلَاقِ ﴾ و ﴿ٱلنَّنَادِ ﴾ ٣ وصلًا وحذفها وقفاً. وحذفهما ابن جماز في الحالين.

(١) هذا معنى قول الناظم: (والحبر موصلاً يوافق ما في الحرز الخ) والمعنى أن أبا جعفر يوافق يعقوب في إثبات الياء في الوصل دون الوقف في ثلاث عشرة ياء غير ما تكرر منها وهي التي ذكرت في الحرز لأصل يعقوب وهو أبو عمر و كما ذكرها الشارح وأعيدها لتخريج آياتها وتحديد سورها فأقول ﴿الداع﴾ في البقرة الآية/١٨٦ وسورة القمر الآية/٢ والآية/٢ ﴿واتقون يأولي الألباب البقرة الآية/٢٩ ﴿فلا تسئلن بهود الآية/٢٤ ﴿حمد تي تؤتون ﴾ سورة يوسف الآية/٢ و ﴿اخشون ولا ﴾ المائدة الآية/٢ ﴿ وما السركتموه ﴾ ابراهيم الآية/٢ و ﴿الباد ﴾ بالحج الآية/٢٥ ﴿واتبعون أهدكم ﴾ غافر الآية/٣ و ﴿ المائدة الآية/٢٥ ﴿ ولا المائدة الآية/٢٥ ﴿ واتبعون أهدكم ﴾ غافر البقرة/٢٨ و ﴿ واتبعون أهدكم ﴾ غافر البقرة/١٩٨ ﴿ وَاتبعون هذا ﴾ الزخرف/١٦ ﴿ والمائدة المائدة ﴿ اللهِ مَائد ﴿ والمائدة للمائدة ﴿ والمائدة للمائدة ﴿ والمائدة ﴿ وال

تنبية: ذكر الشارح رحمه الله أهالى: ﴿ أَتَبعُونَ أَهدكم ﴾ بغافر. لشمول لفظ الناظم له في قوله: ﴿ واتبعُونَ ثم الخ ﴾ ورده بعض الشراح لما يلزم عليه من ذكر ﴿ إِنْ تَرْنَ ﴾ إِذ هو نظيره لأن القاعدة أنه متى اختلف راويا نافع في شيء ولم يذكره الناظم لأبي حمف كان فيه كقالون.

(٢) وهذا معنى قول الناظم: (وقد زاد فاتحاً يردن بحاله وتتبعن ألا) ومعنى الزيادة في لفظي (يردن) و (تتبعن) أي زاد أبو جعفر على يعقوب فتح الياء فيها ويلزم من الزيادة على يعقوب إثبات الياء في يردن وصلاً والمعنى أن أبا جعفر خالف أصله. فقرأ بإثبات الياء في الحالين مع فتحها في الوصل وإسكانها في الوقف وذلك في لفظي في يردن و فرتتبعن من قوله تعالى: فييردن الرحمن يس ٣٣/ وقوله تعالى فالا تتبعن طه طنه ٩٣/ من تفرده.

(٣) وهذا معنى قول الناظم (تلاق النناد بن) والمعنى أن ابن وردان عن أبي جعفر قرأ
 إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً في لفظي ﴿ التلاق ﴾ و ﴿ التناد ﴾ كلاهما بسورة غافر
 الآية/١٥ والآية/٣٧ كرواية ورش. وأما ابن جماز فقراً بحذفها في الحالين كقالون.

.....

وأثبت رويس ﴿ يلباد فاتقون ﴾ في الحالين وحذفهما روح أعني ﴿ يلعباد ﴾ في الحالين وأما ﴿ فاتقون ﴾ فأثبتها يعقوب في الحالين(١)، وأما ﴿ فبشر عباد ﴾ فأثبتها يعقوب وقد اندرجت في قوله أول الباب ﴿ وتثبت في الحالين ﴾ لكنها تحذف في الوصل للساكنين فافهم ذلك(١)،

واثبت أبو جعفر أيضاً ﴿وَتَقَبَّلُ دُعَكَ ﴾٣وصلًا وحـذفها خلف في الحالين وكذا حذف ﴿ تُمِدُّونَنِ ﴾٣؛ بالنمل في الحالين.

(١) سبق بيان ذلك آنفاً.

(٢) تقدم الكلام على هذه الياء موضحاً.

(٣) وهذا معنى قول الناظم ﴿ دعاء اتل ﴾ والمعنى أن أبا جعفر قرآ بإثبات الياء وصلاً كورش في ﴿ وتقبل دعاء ﴾ في سورة ابراهيم الآية / ٤٠ خلافاً لأصله من رواية قالون. ونستطيع الآن أن نلخص مذهب أبي جعفر في ياءات الزوائد فنقول: إنه يثبت الياءات التي يُص على إثباتها له في المدتوجملتها ثلاث عشرة ياء غير ما تكرر منها. كما يثبت الياءات التي يثبتها أصله من الروايتين مثل ﴿يسر﴾ سورة الفجر/٤ ومثل ﴿يؤيّتِين خيراً ﴾ الكهف/٤ ونحوهما فإذا اختلف الراويان (أي راويا الأصل وهمو نافع) فإن أبا جعفر يوافق قالون مثل قوله تعالى في سورة سباً ﴿ كالجواب ﴾ الآية/١٣ ونحوه. وقد خرج عن هذه القاعدة في ﴿ اتن الله ﴾ في النمل الآية(٣٦) فقرأ بحذفها وقفاً كورش. وأما قالون فله حذفها وإثباتها. وكذلك في لفظ (دعاء) المذكور آنفاً. وكذلك ما ذكر لابن وردان في (التلاق) و ( التناد ) كما سبق. وقد ورد في بعض نسخ الدرة لابن الجزري ما يؤكد هذه القاعدة حيث قال:

وعنسد يسزيسد اليساء فيمما بسدرة وفي غيره كالأصل وقفاً وموصلاً فإن يختلف فالأصل قالمون فيهما وآتمان نمل مثمل عثمان قمد تلا (نظر السمنودي على شرح اللدرة ص ٣٧)

 (٤) هذا معنى قول الناظم (واحذف مع تمدونن فلا) والمعنى أن خلفاً قرأ بحذف الباء في الحالين في لفظ (دعاء) المذكور في الترجمة السابعة. وفرأ أيضاً بحذف الياء في الحالين من قوله تعالى: ﴿ أَتَمَـدُونَن بِمال ﴾ في النمل الآية/٣٦ خملافاً لأصله. \_

وقـرأ روح في ﴿ ءاتـٰلن ﴾ بالنمـل بالحــٰذف وصلًا والإثبـات وقفـًا. وأثبتها رويس في الحالين مفتوحة وصلًا. وساكنة وقفاً(١).

فإن قلت: ما معنى قوله ﴿ يوافق ما في الحرز ﴾ قلت: أي يوافقه في القيود لأنه لو لم يقل ذلك لفهمنا مثلاً في قوله: ﴿ تخزون﴾ الإطلاق في هود والحجر. والذي في الحجر محذوف في الحالين™ والله أعلم. وهنا انتهت الأصول™.

ومعلوم أنه يُظهر النونين في هذه الكلمة كما سبق في الإدغام الكبير وحذف خلف أيضاً الياء من الحالين من قوله تعالى ﴿بهٰد العمى﴾ من سورة الروم خلافاً لأصله وكان على الناظم أن ينص على ذلك.

وبهذا يعلم أن خُلفاً يقرأ بحذف جميع ياءات الزوائد في الحالين من الموافقة ما عـدا الكلمات الثلاث المذكورة آنفاً فمن المخالفة.

(١) تقدم توضيح الياء في هاتين الكلمتين بالنسبة لروح ورويس معاً.

(٣) وكذلك في نحو ﴿ واتقون يناولي الألبنب ﴾ في سورة البقرة فهي مقيدة في الشاطبية بيناولي احترازاً من قوله تعالى: ﴿ وإياي فاتقون ﴾ فإنه متفق على حذفها في الحالين. وهكذا كل ياء زائدة قيدها إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى بقيد فإن هذا القيد يُخرجُ ما عداه. والله أعلم.

(٣) أي تمت الأصول بإعانة الله وتوفيقه. وهي ما تقدم ذكره من الأبواب في ذكر أصول
 القراء الثلاثة التي حصل فيها الخلاف بينهم وبين أصولهم.

والأصول جمع أصل ـ ويطلق هنا على قاعـدة كلية تنطبق على ما تحتهـا من أفراد كقولنا كلَّ مِيم جمع يصلها أبو جعفر . وغير ذلك .

والله أعلم.

# «بَابُ فَرْشِ آلْخُرُوفِ»(١) (شُورَةُ الْبَقَرَةِ)

حُـرُوفَ ٱلتَّهَجِّي ٱفْصِـلْ بِسَكْتٍ كَحَـا أَلِفْ أَلاَيَـخْـدَعُــونَ آعْـلَمُ حِـجـاُوآشْمِماً طِلاَ بِـقِـبـلَ وَمَـا مَـعْـهُ وَيَـرْجِعُ كَـيْـفَ جَـا إذَا كَـانَ لِـلاًخْـرَى فَـسَـمُ حُلَى حَـلاَ

 أي قرأ أبو جعفر بالسّكت<sup>(۱)</sup> على حروف التهجي سكتة لطيفة نحو ألف. لام. ميم. كاف. ها. يا عين. ص.

(١) الفرش لغة النشر! والمراد بالحروف الكلمات المحتلف فيها فهُو من إضافة المصدر إلى مفعوله. والمراد بالفرش في اصطلاح القراء هو الكلام على كل حرف في موضعه على ترتيب السور. وربما يجمع بين كلمة في سورة وبين نـظيرهـا فيها وفي أخـرى للاختصار وسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى.

(النجوم الطوالع/١٨٣ شرح الفاسي على الشاطبية/مخطوط)

(٢) أي قرأ أبو جعفر بفصل حروف الهجاء الواقعة في فواتح السور بسكتة لطيفة من غير
تنفس على كل حرف سواء كانت هذه الفواتح على حرف واحد نحو ص. والقرآن.
أو أكثر من حرف نحو آلم . الله . كَهَيْمَصَ. ويلزم من هذا السكت إظهار المدغم
والمخفي وقطع همزة الوصل من لفظ الجلالة فاتحة آل عمران وهذا من تفرد أبي
جعفر . ووافق يعقوب وخلف أصلهما على ما تقرد في الحرز فأظهراحيث أظهر الأصل
وأدغما كذلك . ووجه السكت اتباع الأثر ليبين بهذا أن هذه الأحرف ليست مؤتلفة ولا
للمعاني فهي مفصولة حكماً وإن اتصلت رسماً . وفي كل واحد منها سر لله تعالى أو
كل حرف منها كناية عن اسم الله تعالى فهو يجري مجرى كلام مستقل وحذف واو

\_\_\_\_\_

وقرأ يعقوب وأبو جعفر.﴿ وَهَايَغْلَـعُوكَ﴾ بغير ألف''. وأشم رويس قيل. وغيض وجأي، وحيل. وسيق. وسيئت، وسيء. ''.

العطف لشدة الارتباط والعلم به.

(الإتحاف/١٢٥ والنويري على الدرة/مخطوط)

(١) يعني قرأ يعقوب وأبو جعفر لفظ ﴿ وما يخدعون ﴾ بخاء مساكنة بين الباء والدال المفتوحتين وذلك من الآية / ٩ والمواد به الموضع الثاني لا الأول المجمع عليه وأطلقه الناظم اعتماداً على الشهرة. خلافاً لأصلهما. وقرأه خلف كذلك من الموافقة. فاتفق الشلاثة وجه هذه القراءة أن المضاعلة ليست على بابها على أنها من جانب واحد وهي من الخدع مصدر خدع يخدع ومعناه التمويه وإخفاء العناد. والخدع أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من مكروه. ومثله المنافق لأنه يظهر خلاف ما يبطن. وقراءة القصر موافقة لصريح الرسم.

(الفاسي على الشاطبية/مخطوط والإتحاف/١٢٨ والكشف جـ ١ /٢٢٦)

(٢) كيفية الإشمام والتلفظ به هو النطق باول الفعل بحركة تامة مركبة من حركتين ضمة وكسرة إفرازاً لا شيوعاً. وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهدو الأكثر وللمئة تمحضت البياء فقراً رويس عن يعقبوب بالإشمام في الأفعال السبعة التي ذكرت مع لفظ قبل في الشماطية وهذا معنى قول الناظم (بقيل وما معه) وهي كما ذكرها الشارح. قبل حيث وردت في القرآن نحو ﴿ وقيل لهم ﴾ ، ﴿ وغيض الماء ﴾ في سورة هود الآية / ٤٤ . وَجِأْيَة ﴿ وجايّ، بالنبين ﴾ سورة الزمر/ ٦٩ ﴿ وجايّ، يوميذ بجهنم ﴾ الفجر/ ٢٣ . وحيل ﴿ وحيل بينهم ﴾ سبأ الآية / ٤٤ وسيق وسيء وسيت حيث وردت في القرآن الكريم. ولا خلاف في قبلا في النساء. وقيلا سلاماً. وأقوم قبلاً لأنها ليست أفعالاً وهي لغة قيس وعقيل ومن جاورهم.

وقرأ أبو جعفر بالإشمام في (سيء)، (سيئت) وبالكسرة الخالصة في باقي الكلمات من الموافقة.

(الاِتحاف/۱۲۹ والكشف جـ ٢٣٠/١ وحاشية الصبان جـ ٢٢/٢) وقرأ روح وخلف بالكسرة الخالصة في الجميع من الموافقة أيضاً وجه الإِشمـام في \_

قيل. على أن هذا الفعل ثلاثي أجوف مبني للمجهول. وهو معتل الوسط بالواو فأصل قيل. قُوِلَ. استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف بعد حذف حركتها فمن قرأ بالكسرة فقد راعى هذه الكسرة المنقولة. ومن قرأ بالإشمام فقد راعى أصل أوائل هذه الأفعال فالأصل فيها الضم. والأفعال التي ذكرها الشاطبي والتي ورد فيها الإشمام واوية المين إلا. وغيض. وجناي. فإنها ياتية المعين. والكلام فيها واحد غاية الأمر أنه يقال في (وغيض) أصلها وغيض استثقلت الكسرة على الياء النح ولا حاجة هنا إلى القلب لأن العين يائية . . .

(أنظر شرح الشاطبية للفاسي/مخطوط الإتحاف/١٢٨)

ولا ينطبق هذا على قيلا في النساء والواقعة. والممزمل وكذا ﴿ وقيله يُعرب ﴾ في الزخرف لأنها مصادر ولا إشمام فيها لأنه لا أصل لأوائلها في الضم. فلا وجه للإشمام.

(الإتحاف/١٢٩ انظر النويري على شرح طيبة النشر/مخطوط)

تكميل: أنواع الإشمام أربعة:

الأول: خلط حركة بحركة. وكيفيته. النطق بحركة تامة مركبة من حركتين إلى آخر ما تقدم بيانه آنفاً وقد ذكره العلامة الجعبري في شرح الشاطبية والشويري على المطبية وغيرهم.

الثاني: خلط لفظ الصاد بالزاي بحيث يتولد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي كقراءة حمزة في لفظ (الصراط).

الثالث: هو ضم الشفتين من غير صوت بعد النطق بالحرف الأخير ساكناً. وضم الشفتين يكون عقب سكون الحرف الأخير من غير تراخ. وكيفيته كما قال الإمام السخاوي. حقيقته أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بالضمة. وكتب التجويد والقراءات تكفلت ببيان محله وأمثلته.

النوع الرابع: ضم الشفتين مقارناً لسكون الحرف المدغم وذلك مرفوعاً أو مضموماً في رواية السوسي وفي ﴿لا تـأمــُـنا على يـوسف﴾ سورة يـوسف الآية/١١ في قـراءة -- وقرأ يعقوب في جميع<sup>(۱)</sup> (يرجع)و ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾غيباً وخطاباً. إذا كان من رجوع الآخرة بفتح [التاء]<sup>(۱)</sup> [أي أو الياء<sup>(۱)</sup>. ولو قـال أوله لشملهما وكسر الجيم] والمراد بقوله<sup>(۱)</sup> (فسم) أي فسم الفاعل.

وكيفيته أن تضم شفتيك من غير إسماع صوت بعد إسكان النون الأولى وإدغامها في الثانية . فالإشمام هنا كالإشمام في الوقف على المحرك. لأن النون الأولى أصلها الضم وقد سكنت للإدغام . والمسكن للإدغام كألمسكن للوقف بجامع عروض السكون في كل إلا أن الإشمام هنا قبل تمام النطق بالنون الثانية. وفي الوقف عقب النطق بالحرف الأخير سواء كان مدغماً فيه أم لا.

(انظر الإضاءة للضباع ص ٦٠ إلى ٦٦ وشرح الفاسي على الشاطبية/مخطوط وشرح الطيبة للنويري/مخطوط)

(١) بين الشارح أن يعقوب رحمه الله تعالى قرأ بفتح أول الفعل وكسر ثالثه في جميع لفظ (يرجع). والمراد بالجميع أي لفظ (يرجع) سواء أكان خطاباً أم غيبة اتصل به ظاهر أم ضمير أم لم يتصل نحو قوله تعالى: ﴿ ثم إليه يرجمون ﴾ البقرة الآية/٢٨٦ وقوله تعالى: ﴿ واتقوا يوماً ترجمون فيه إلى الله ﴾ البقرة الآية/٢٨٦.

بشرط أن يكون من رجـوع الأخرة فخـرج نحو قـوله تعـالى: ﴿ فهم لا يرجعـون ﴾ البقرة/١٨ وقوله تعالى: ﴿ ولا إلى أهلهم يرجعون ﴾ يَس الأية/٥٠ ونحو ذلك.

(٢) في نسخة ج بفتح [التاء وكسر الجيم] وما ذكرناه من بقية النسخ.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من أ، ج وما ذكرناه من ب.

 (٤) أي قول الناظم، والمراد بالتسمية بناء الفعل للفاعل في لفظ (يرجع) وهي قراءة يعقوب كما سبق. وَالْأَمْسِرُ اَنْسُلُ وَآجِكُسُ اَوُّلَ اَلْقَصُّ وَهُسَوَ هِسِي يُسِمِسُلُ هُسَوَّسُمُ هُسَوَ آمْسُكِسَاً أَدُوَحُمُسلا فَحَسِرُكُ وَاَيْنَ آَضْسَمُسَمْ مَسَلَاثِيكَةِ آمْسُجُسدُوا أَزَلُ فَسَسًا لَا خَوْفَ بِسَالِفَسَعُ حُسُولًا

أي وقرأ أبو جعفر ﴿وَالِيهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمُرُ كَلَّهُ بِفَتِحِ الياء وكسر الجيم على تسمية الفاعل. وعكس هذه الترجمة في أول القصص. وهو قوله تعالى: ﴿ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْتَنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ فضم الياء وفتح الجيم(١٠).

وسكن أيضاً هاء هو وهي بعد الواو والفاء واللام٣٠.

 (١) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة أبي جعفر في لفظ ﴿ يرجع ﴾ وهو في سورة هود الآية/١٢٣ بفتح الياء وكسر الجيم كما قال الشارح وهذا معنى قول الناظم، (والأمر الله) خلافاً لأصله في هذا الموضع.

وقرأ أبو جعفر أيضاً لفظ ﴿ يرجعون ﴾ من الآية/ ٣٩ وهو الموضع الأول في سورة القصص بعكس الترجمة السابقة كما قال الشارح أي بضم الياء وفتح الجيم على بناء الفعل للمجهول خلافاً لأصله كذلك. وما عدا هذين الموضعين فهو على أصله بضم الأول وفتح الثالث على التجهيل.

وقرأ خلف العاشر في جميع المواضع كأصله تسمية وتجهيلًا فسمى حيث سمى وجهل حيث جهل.

وجه بناء هـذا الفعـل للمجهـول إسنـاده للفـاعـل الحقيقي على الأصـل من رَجَـعُ المتعدى.

ووجه المبني للفاعل إسناده للفاعل المجازي من رَجَعَ اللازم.

(الإتحاف/١٣٢ والنويري/مخطوط)

(٢) يعني قرأ أبوجعفر بسكون الهاء من لفظ هو. ضمير المفرد المذكر الغائب وكذلك لفظ
 هي. ضمير المفردة المؤنثة. حيث وقعا في القرآن الكريم إذا كانا مسبوقين بالواو
 نحو ﴿ وهو الله ﴾ ﴿ وهي تجري بهم ﴾ أو بالفاء نحو ﴿ فهو وليهم ﴾ ﴿ فهي
 كالحجارة ﴾ أو باللام نحو ﴿ لهو الغني ﴾ ﴿ لهي الحيوان ﴾ خلافاً لأصله من رواية \_

و ﴿ شُمُّهُوَ ﴾() وتعرض الشيخ لذلك من أجل ورش™. وكذلك سكن ﴿يُمِيلُهُوَ™﴾وضم جميع ذلك يعقوب().

ورش.

وجه الإسكان مع هذه الأحرف الثلاثة. تنزيلُها لعدم قيامها بنفسهما منزلة الجزء من الكلمة فصار مع هو. كعضُد ومع هي ككتف. فخفف الهماء فيهما بالإسكان كما خفف الضاد والتاء بذلك في عضُد وكف. وهي لغة أهل نجد.

(الإتحاف/١٣٢ النجوم الطوالع ١٨٤ الكشف جـ ١/٢٣٤)

را المديث عن الواو والفاء واللام أن تكون زائلة فخرج نحو ﴿ لَهُو الحديث ﴾ لقمان الآية/٢ ﴿ لَهُو الحديث ﴾ العنكبوت الآية/٢ فلا خلاف في إسكان الهاء فيها الأصالة اللام.

- (١) وقرأ أيضاً أبو جعفر بإسكان الهاء من ﴿ هو ﴾ كما قال الشارح من الآية/٦٦ سورة القصص خلافاً لأصله من رواية ورش حملًا لثم على الواو والفاء بجامع العطف في كلها.
- (٢) أي أن أبا جعفر وافق أصله من رواية قالون وخالفه من رواية ورش فلذلك تعرض
   الناظم لذكره عملاً بقوله: (فإن خالفوا أذكروا وإلا فاهملا).
- (٣) يعني قرأ أبو جعفر بإسكان الهاء من لفظ ﴿ هـو ﴾ كما قـال الشارح سـورة البقرة٠
   الأية ٢٨٢/ وهي من تفرده تشبيهاً لها. بلفظ ﴿ هو ﴾من حيث إنها مسبوقة باللام وصلاً.
- (٤) أي قرأ يعقوب بتحريك الهاء بالضم في جميع ذلك كما قال الشارح خلافاً ألصله
   كذلك.

تنبيه: قول الشارح (وضم جميع ذلك يعقوب) كان عليه أن يقول قرأ بالضم في ضمير المفرد المذكر الغائب، وبالكسر في ضمير المؤنثة الغائبة خلافاً لأصله. وأطلق الناظم التحريك ولم يقيده بالضم في هو والكسر في هي اعتدادً على الشهرة.

وقرأ خلف بالضم في هو والكسر في هي حيث وَردًا من الموافقة. ووجه من قرأ بالتحريك عَلى الأصل وهي لغة أهل الحجاز.

(النجوم الطوالم/١٨٤ الكشف ج١/٢٣٥)

وضم أبو<sup>(۱)</sup> جعفر تاء﴿ لِلْهَلَتُهِكَةِ ٱسْجُدُوا﴾ حيث حل ووجه ذلك قصْد الاتباع وقرأ خلف ﴿ فَأَرَّلُهُمَا ﴾ كنافع.

(١) يعني قرأ أبو جعفر بضم تاء ﴿ للملكّيكة اسجدوا ﴾ وصلاً حيث نزل في القرآن الكريم كما قال الشارح وهو في خمسة مواضع. البقرة الآية/٣٤. الإعراف الآية/١١. الإسراء الآية/١٦. الكهف الآية/٥٠. طه الآية/١١١ وهي من تفرده. ووجه الضم أنهم استثقلوا الانتقال من الكسرة إلى القيمة إجراء للكسرة اللازمة مجرى العارضة. ويحتمل أن المراد إتباع الحركة في للمليّكة حركة الجيم في اسجدواً وهو اختيار الشارح.

(النويري على الدرة/مخطوط) (وابن عبد الجواد/مخطوط)

هذا وقد طمن في هذه القراءة جماعة من النحاة لمخالفتها قواعـد اللغة العـربية في زعمهم، ولكن لا اعتبار بهذا الطعن مع صحة الرواية بها وورودهـا في لغة العـرب.

فقد تواترت في هذه القراءة كما حققه الناظم في كتـاب النشر جـزء/٢ صفحة/٢١٠ وتؤخذ العربية من القرآن. إذ القرآن حجة على اللغة وليست اللغة حجـة على القرآن والحق أحق أن يتبع.

وقرأ يعقوب وخلف بكسر التاء من الموافقة. . . ووجه الكسر الأصل.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

(٢) أي قرأ خلف بحذف الألف بعد الزاي مع تشديد اللام من قوله ﴿ فأزلُّهما ﴾ الأية ٣٦/ خلافًا لأصله وكقراءة نافع لأنه ممن يقرأ كذلك.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة على هذه القراءة.

وجه هذه القراءة على أنها بمعنى أوقعهما في الزلة وهي الخطيئة. ويحتمل أن تكون من زل عن المكان إذا تنحى عنه فيتحدان في المعني.

(الإتحاف/١٣٤ والنويري/مخطوط)

# وقرأ يعقوب (لا خوف) بفتح الفاء من غير تنوين حيث وقع نحو ﴿لَا خُونُكُ عَلَيْهُمْ ﴾ (')

\* \* \*

وَعَــذْنَا ٱتْــلُ بَــادِىءُ بَــابَ يَــأَمُــرُ أَيْمٌ حُمْ أَسَــادَى فِــداً خِــفُ ٱلْأَمَــانِــيَ مُــشــجَــالَا

أي وقرأ أبو جعفر ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا ﴾ هنا ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾ بالأعراف. ﴿ وَوَعَدْنَكُمُ ﴾ بطه بغير ألف ().

 (١) قراءة يعقوب في لفظ ﴿ لا خوف ﴾ كما بينها الشارح حيث نزل في القرآن الكريم.
 وأول مواضعه قوله تعالى: ﴿ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ هنا الآية/٣٨. وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بالرفع والتنوين من الموافقة .

وجه قراءة يعقوب على أنه مبني على الفتح على أن لا نافية للجنس تعمل عمل إن. ووجه قراءة الباقين بالرفع على أنه اسم ولا بمعنى ليس ولا عمل لها.

(الإتحاف/١٣٤ والرميلي على الدرة مخطوط)

(٢) أي قرأ أبو جعفر بغير ألف في لفظ ﴿ واعدنا ﴾ كما قال الشارح أي بحذف الألف بعد الواو كما لفظ به الناظم وذلك في الممواضع التي ذكرها الشارح وهي هنا في الإية/٥١. وفي الأعراف في الآية/١٤٣. وفي سورة طه الآية/٨٠ خلافاً لأصله. وقرآ يعقوب كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف بإثبات الألف بعد الواو من الموافقة أيضاً.

وجه من قرآ بالحذف على أنه من الوعد المسند إلى واحد، لأن الوعد من الله تعالى وحده ولموافقة الرسم تحقيقاً.

ووجه من قرأ بإثبات الألف فعلى أنها من المواعدة. إشارة إلى أنَّ المواعدة قد تكون من الواحد أو على تنزيل قبول الوعد منزلة وَاعَد فالله وعدَ موسى الوحي وموسى وعد الله المجىء ولموافقة الرسم تقديراً.

(الإتحاف ١٣٦ الكشفج ٢٤٠/١).

### وأشبع() يعقوب الحركة في ﴿بَارِيكُمْ ﴾. و﴿يَأْمُرُكُمْ ﴾ و﴿يَأْمُرُكُمْ ﴾ و﴿يَأْمُرُكُمْ ﴾ و ﴿ يَنصُرُكُمْ ﴾ و﴿يُشْعِرُكُمْ ﴾ ()

تنبيه: لم يعين الناظم هذه المواضع الثلاثة التي هي محل اختلاف القراء وأطلقها اعتماداً على الشهرة فدخل فيه ما هو صالح لقراءته بالألف. وخرج ما هو غير صالح لذلك وهو قوله تعالى: ﴿ أو نرينك الذي وعدتهم ﴾ سورة الزخرف الأية/٢٢ . و ﴿ أَفْمَنْ وَعَدَنْهُ وَعَدَا حَسَناً ﴾ سورة القصص الآية/٢٦ في حذف في حذف الألف، فيهما بين القراء.

(١) المراد بالإشباع إتمام حركة الراء لا المعنى الحقيقي للإشباع وهو صلة الضمة بواو كما في هاء الكناية إذ لم يقل به أحد من القراء ولم ترد القراءة به متواترة أو شاذة.

(٢) يعني قرأ يعقوب بإتمام حركة الهمزة في لفظ﴿ بـارپِكم﴾ في الموضعين في البقرة الأية/٤٥.

وقراً أيضاً بإتمام حركة الراء في باب ﴿ يأمركم ﴾ والمراد بباب يأمر في كلام الناظم بقية نظائره من كل راء وقع بعدها ضمير الغائب أو المخاطب حيث جاء مرفوعاً. وهذه الألفاظ ذكرها الشاطبي في الحرز أيضاً. وهي ﴿ يأمركم ﴾ وهو في سبعة مواضع في الحرز أيضاً. وهي ﴿ يأمركم ﴾ وهو في سبعة مواضع في القرآن الكريم وأول مواضعه ﴿ إن الله يأمركم أن تـذبحـوا بقرة ﴾ سورة البقرة المحركم بالمعروف ﴾ الأعراف الاية/٢٧. و ﴿ يأمركم بالمعروف ﴾ الاعراف الاية/١٧٠ . و ﴿ تأمرهم أحللمهم ﴾ السطور الاية/٣٠ . ﴿ يضركم ﴾ في موضعين ﴿ هو جند لكم ينصركم ﴾ الملك الآية/٢٠ ﴿ وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم ﴾ آل عمران الاينة/١٦٠ . ﴿ يشعركم ﴾ في قوله تعالى : ﴿ وان يخذلكم المعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ سورة الأنعام الآية/١٠٩ حيث وقعت هذه الألفاظ مرفوعة .

فقرأ يعقوب بالإتمام في هذه الألفاظ الستة خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. . فاتفق الثلاثة على الإتمام.

وجه الإتمام مراعاة للأصل.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/١٣٦)

.....

وقـرأ أبو جعفـر بتخفيف الياء من أمـاني<sup>(١)</sup>. وأمانيهم. وأمانيكم والأماني وأمنيته وسكن الياء المرفوعة والمخفوضة. وكسر الهاء من﴿أَمَانِيُّكُمْ﴾ <sup>١١١</sup>.

 (١) أخر الناظم (الأماني) عن (الأساري) لضرورة النظم ولكن الشارح قدم الكلام على الأماني لتقديمه في التلاوة.

(٢) يعني قرأ أبو جعفر بتخفيف الياء كما قال الشارح من لفظ (الأماني) وما جاء منه حيث وقع في القرآن الكريم سواء أكانت الياء مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة. وهذا معنى قول الناظم (مسجلًا) وهو ستة مواضع في القرآن وهي كما ذكرها الشارح ونضيف إليها تعيين سورها مع زيادة في البيان وهذه المواضع منها ما وقعت الياء فيها مفتوحة وذلك في موضوطات منها ما وقعت الياء فيها مكترجة وذلك في موضوطات منها ما وقعت الياء فيها مكترجة وذلك في موضوطات منها ما وقعت الياء فيها مكترجة وذلك في موضوطات منها ما وقعت الياء فيها مكترجة وذلك في موضوطات منها ما وقعت الياء فيها مكترجة وذلك في موضوطات المتراحة المت

﴿ لاّ يعلَمون التَحلُبُ إلا أَماني ﴾ في البقرة الآية /٧٨. ﴿ القى الشيطان في أمنيُّته ﴾ في الحجر الآية /٧٠.

وَمَنها مَما وقَعت مضمومة في موضعين: ﴿ تلك أمانيتهم ﴾ في البقرة الآية/١١١. ﴿ وَمَنْ تَكُم الْأَمَانِيّ ﴾ في الحديد الآية/١١.

ومنها ما وقعت مكسورة في موضعين: ﴿ليس بـأمانيّكم ولا أمانيّ أهـل الكتلب﴾ كلاهما في النساء الآية/١٢٣.

فقرأ أبو جعفر بتخفيف الياء في هذه المواضع الستة وهي من تفرده.

وبعد بيان هذه المواضع نقول: إن باب الأماني على ثلاثة أقسام: ـ

أولاً: ما تخفف يــاؤه ُ فقط وهو ﴿ إِلاَّ أَمَانِيَّ ﴾ و﴿ فِي أَمَنيُّتُه ﴾ مع الفتح (أي إبقاء فتحة الياء) لخفة الفتحة وذلك في حالة الوصل وتسكن وقفاً حرف مد.

شَانياً: مَا تَخفف ياؤه وتسكن فَقط وهــو ﴿ لَيَّس بِـأَمَّـانيُّكم ولا أمــانيَّ ﴾ ﴿ وغـرتكم الأماني ﴾.

ثالثاً: ما تخفف باؤه وتسكن ويكسر ما بعدها (أي الهاء بعدها لوقوعها بعد ياء ساكنة) ﴿ تلك أمانيُّهِم ﴾ .

وقرأ يعقوب وخلف بتشديد الياء في لفظ الأماني مطلقاً من الموافقة.

والتخفيف لغة والتشديد هو الأصل لأن أماني جمع أمنيّة وهي أفعولة أصلها أمنوية. اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الـواو ياء وأدغمت في البـاء.=

### وقرأ خلف ( ﴿ وَإِنكِأْتُوكُمْ أُسكرَىٰ ﴾خلافاً لحمزة.

وجمعها بتشديد الياء لأنه أفاعيل. وإذا جمعت على أفاعل خففت الياء ولم يعتد.
 بحرف المد الذي في المفرد كما تقول في جمع مفتاح مفاتيع ومفاتح.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/ ١٣٩ القول المحرر للحداد)

 (١) علمت قراءة خلف في لفظ ﴿ أسراى ﴾ من كلام الناظم من اللفظ فاستغنى به عن القيد. وكذلك فعل الشارح رحمه الله تعالى.

وقراءة خلف بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها من الآية/٨٥ خلافاً لأصله وهــو حمزة.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من المـوافقة. فـاتفق الثلاثـة على هذه الڤراءة. .

ووجهها أنها على وزن فُعالى جمع أسرى كسكرى وسُكارى. وقيل جمع أُسِير أيضاً. (الإتحاف/١٤١ الكشف جـ ١٧٢/١)

### أَلَا يَعْبُدُ واخَساطِبْ فَشَسا يَسعْمَدُونَ قُسلْ حَـوَى قَـبْلَهُ أَصْسلُ وَبِسَالْسَغَيْسِ فُسِقْ حَسلَا

قوله ألا من تتمة البيت السابق. وقرأ خلف ﴿ لَاتَعْبُدُونَ ﴾ بتّاء الخطاب ( اوقرأ يعقوب بالخطاب ( الله ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ المِمَلُونَ الخطاب ( الله بعفر الله في ﴿ يَعْمَلُونَ أُولَكُمْ كَا ﴾ . وقرأه بالغيب يعقوب وخلف. وأشار إليه بقوله قبله أصل.

 (١) يعني قرأ خلف بتاء الخطاب في لفظ ﴿ يعبدون ﴾ كما قال الشارح في الأية/٨٣٨ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه الخطاب على حكاية حال المخاطب ولمناسبة قوله تعالى: ﴿ وقولوا للناس ﴾. (ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/15)

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ج.

(٣) أي قرأ يعقوب بتاء الخطاب في لفظ ﴿ يعملون ﴾ الذي بعده ﴿ قـل ﴾ كما قـال
 الشارح من الآية/٩٦ وهي من تفرده ولفظ قل للتقييد وليست رمزاً.

وقرأ أبو جعفر وخلف بياء الغيبة من الموافقة.

ووجه قراءة الخطاب على الالتفات الذي هو باب من أبواب الفصاحة.

(النويري/مخطوط الإتحاف/١٤٤) (٤) يمنى قرأ أبو جعفر بناء الخطاب في لفظ (يعملون) كما قال الشارح.

وقولً الناظم (قبله) في الواقع في التلاوة قبل اللفظ المذكور وذَّلك من الأية/ ٨٥ خلافًا لأصله.

وقرأه خلف ويعقوب بياء الغيبة كما قال الشارح خلافاً لأصلهما كذلك فيكون كل من الأثمة الثلاثة قد خالف أصله في هذا الموضع.

وجه الغيب في هذا اللفظ موافقة لقوله تعالى: ﴿ اشتروا ﴾.

ووجه الخطاب مناسبة لقوله: ﴿ أَخَذُنَا مِيثُقَكُم ﴾.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف ١٤١)

## وَقُلْ حَسَناً مَعْدُ تُقَادُو وَنُنْسِهَا وَتَسَالُ حَوَى وَالضَّمُّ وَالرَّفْعُ أُصَّلا

أي وقرأ يعقوب. حَسَناً، بالفتح في الحاء والسين<sup>0</sup>. وتُفَادو<sup>0</sup>.

(١) يعني قرأ يعقوب لفظ ﴿ حسناً ﴾ بفتح الحاء والسين كما قال الشارح من قوله تعالى : ﴿ وقولوا للناس حسناً ﴾ الأية /٨٣ خلافاً لأصله.

وقرأه خلف كذلك من الموافقة.

وقرأه أبو جعفر بضم الحاء وسكون السين من الموافقة أيضاً.

وجه من قرأ بفتح الحاء والسين. أنه نعت لمصدر محذوف أي قولًا حسناً. ووجه من قرأ بضم الحاء وسكون السين على أنه مصدر والتقدير في الأصل قولًا حسناً

ووجه من قرا بصم الحدة وسحول السين على انه مصدر والتقدير في الأصل فولا حسنه. إما على حذف مضاف أي ذا حسن أو على الوصف بالمصدر لإفراط حسنه.

(الإتحاف/١٤٠)

(أبو حيان جـ ١ / ٢٨٤)

 (٢) يعني قوله تعالى: ﴿تفلدوهم﴾ الآية/٨٥ قرأه يعقوب بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها علمت الترجمة من اللفظ خلافاً لأصله. وقوله كنافع لأنه ممن يقرأ كذلك.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف بفتح التاء وسكون الفاء وحذف الألف بعدها من الموافقة أيضاً.

وجه من قرأ بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها عَلَى أنه من﴿فادى﴾وعليه فالمفاعلة إما على بابها، أي تناولوهم الأسير بالأسير. أو المعنى يعطي الأسير المال ويعطيه ولي الأمر الإعتاق. وإما على غير بابها. كقولك ﴿ فاديت نفسى ﴾.

ووجه من قرأ بفتح الدال وإسكان الفاء وحذف الألف على أنها من ﴿ فدى ﴾ مجرداً وقيل القراءتان بمعنى واحد.

(الإتحاف /١٤١ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٣) يعني قوله تعالى: ﴿ أَو نُنسِها ﴾ الأية/١٠٦. قرأه يعقوب بضم النون الأولى وكسر
 السين وترك الهمز كما لفظ به الناظم خلافاً لأصله وكقراءة نافع كما ذكر الشارح لأنه
 ممن يقرأ كذلك وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة على هذه =

## ولا تسئل الثلاثة كنافع. وأبو جعفر بضم تاء﴿ تُسْتَلُ﴾ورفع اللام<sup>(١)</sup>

وَكَــشْــرَ ٱتَّــخِــذْ أَدْ سَــكَـِـنَ ٱرْنَــا وَأَرْنِ حُــزْ

خِطَابَ يَفُولُ وا طِبْ وَفَبْلَ وَمِنْ حَلا وَفَبْلُ يَسِي إِذْ غِبْ فَسَى وَيَسرَى أَثْلُ خَا طِبَا حُرِدُ وَانَّ آكُس مَعا خَالَ ٱلْعُلاَ

بنب حروان المجدود عدامارانك

### أي وكسر" أبو جعفر خاء﴿ ٱتَّخِذُواْمِن ﴾

القراءة.

وجه من قرأ بضم النون وكسر السين فعلى أنه من النسيان بمعنى التبرك من أنسيت الشيء إذا أُمِرتُ بتركه والمعنى نأمر بترك حكمها.

(الإتحاف/١٤٥ الكشف جـ ٢٥٨/١)

(الحجة للفارسي جـ ٢ /١٨٨)

(١) يعني قوله تعالى: ﴿ ولا تسئل عن أصحاب الجحيم ﴾ الآية ١٩٧. قرأه يعقوب أيضاً بفتح الناء وجزم اللام. كما لفظ به خلافاً لأصله. وكقراءة نافع كما قال الشارح لأنه بقرأ كذلك.

وقرأه أبو جعفر بضم التاء ورفع اللام خلافاً لأصله كذلك.

وقرأه خلف كذلك من الموافقة.

وجه من قرأ بفتح التاء وجزم اللام فعلى أن الفعل مبني للمعلوم ولا ناهية تجزم الفعل معدها

ووجه من قرأ بضم التاء ورفع اللام فعلى أن الفعل مبني للمجهول ولا نافية والفعل مرفوع بعدها. قال أبو حيان وهو الأظهر أي لا تُسأل عن الكفار ما لهم لم يؤمنوا لأِن ذلك ليس إليك إن عليك إلا البلاغ.

(البحر جـ ١/٣٦٨)

(الإتحاف/١٤٦ والنويري على الدرة مخطوط)

(٢) يعني أن أبا جعفر قرأ بكسر الخاء من لفظ ﴿ اتخذوا ﴾ كما قال الشارح من \_

### وسكن يعقوب (أرنا) و (أرني) حيث حل خلافاً للدوري<sup>(،)</sup> وخاطب رويس﴿أَمْ نَقُولُونَ﴾ <sup>(،)</sup>. وخاطب يعقـوب. ﴿ عَمَّالَقَمْلُونَ

= الآية/١٢٥ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه من قرأ بالكسر على أنه فعل أمر.

ووجه من قرأ بالفتح فعلى أنه فعل مـاض أريد به الإخبار حملًا علَى ما قبله وما بعده من الخبر والتقدير واذكر يا محمد إذ جعلناً البيت مثابة للناس وأمنا وآتخذواً وإذ عَهدنا إلى إبراهيم الخ. فكله خبر فيه معنى التذكير بما كان.

(النويري على الدرة/مخطوط)

(الإتحاف/١٤٧ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(١) يعني قرأ يمقوب بإسكان الراء في لفظ ﴿ أُونا ﴾ حيث حل وهو في ثلاثة مواضع ﴿ أُونا مناسكنا ﴾ البقرة/١٥٨ (فقالوا أرنا الله جهرة ﴾ النساء الآية/١٥٣. ﴿ أُونا اللذين ﴾ فصلت/ ٢٩. ولفظ ﴿ أُرني ﴾ وهدو في مدوضعين ﴿ أُرني كيف تحيي المدوتي ﴾ البقرة/ ٢٩٠ ﴿ أُرني أنظر إليك ﴾ الأعراف/١٤٢ وعلم شمول هذه المواضع من الإطلاق خلاقاً لأصله من رواية الدوري كما قال الشارح. فذكر الناظمُ يعقوب في هذه القراءة باعتبار مخالفته لأحد راويي الأصل.

وقرأ أبو جعفر وخلف بإتمام الكسرة في الراء علم ذلك من الموافقة.

والقراءتان لغتان بمعنى واحد.

وقيل الإسكان للتخفيف. والإتمام على الأصل.

(الإتحاف/١٤٨ النويري على الدرة/مخطوط)

(٢) قرأ رويس بتاء الخطاب في لفظ ﴿ يقولون ﴾ كما قال الشارح من الأية/١٤٠ خلافاً
 لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وجه من قرابالخطاب مناسبة لقوله قبله. ﴿ أتحاجوننا ﴾ وبعده ﴿قُل مُأَنْتُمْ﴾ فأجرى الكلام على نسق واحد. وَمِنَّ حَيِّثُ ﴾''. وخاطب روح وأبو جعفر﴿ عَمَّايَهْمَلُونَ وَلَهِنَ أَتَيْتَ ﴾وإليه الإشارة بقوله وقبل. وقرأ بالغيب فيه خلف''.

وقرأه كذلك بتاء الخطاب أبو جعفر وخلف من الموافقة. فاتفق الثلائة.

وجه من قرأ بتاء الخطاب مراعاة لقوله ﴿ فاستبقوا الخيرات ﴾ .

ووجه من قرأ بياء الغيبة على الالفتات.

(النويري على الدرة ـ وابن عبد الجواد/مخطوطتان)

 (٢) يعني أن أبا جعفر وروحاً قرآ لفظ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ بتاء الخطاب كما قال الشارح من الآية ١٤٤/. وهو الذي بعده ﴿ ولئن اتيت ﴾ خلافاً لأصليهما.

وقرأ خلف بياء الغيبة خلافًا لأصله كذلك كما قال الشارح.

وقرأه رويس كذلك بياء الغيبة من الموافقة.

وجه من قرأ بتاء الخطاب مراعاة لقوله: ﴿ حيث ما كنتم فولُّوا ﴾ قبله فخرج بـذلك. يعملون التي بعدها ﴿ تلك أمة ﴾ المجمع عليه.

ووجه من قرأ بياء الغيبة مراعاة لقوله قبله ﴿ وَإِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَّابِ ﴾ .

(الكشف جـ ١ / ٣٦٨ النويري على الدرة/مخطوط)

ووجه من قرأ بياء الغيبة على أنه من الإخبار عن اليهود والنصارى أو على الالتفات.
 (الكشف جد ١ ٣٦٦/ النو يرى على الدرة/مخطوط)

 <sup>(</sup>١) يعني قرأ يعقوب بناء الخطاب في لفظ ﴿ يعملون ﴾ كما قال الشارح من الأية/١٤٩ خلافاً لأصله وهذا معنى قول الناظم ﴿ وقبل ومن حلا ﴾ أي ﴿ يعملون ﴾ الواقع قبل ﴿ ومن حدث ﴾.

وقرأ أبو جعفر بالغيب في﴿وَلَقِيَرَى﴾وبالخطاب يعقوب™. وقرأ ابو جعفر ويعقوب﴿ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلْفِجَجِيعَاوَأَنَّ ٱللَّهَ ﴾بكسر الهمز فيهما٣.

وَأَوْلُ يَسَطُّوعُ حَسلًا ٱلْسَمَيْتَةِ ٱشْدُداً

وَمَيْتُهُ وَمَيْسًا أَدُ وَالْأَنْعَامُ حُلَّلًا

وقرأ يعقوب. ومن [يطوع] الأول كحمزة(ا).

 (١) يعني قرأ أبو جعفر بياء الغيبة في لفظ ﴿ ترى ﴾ كما قال الشارح من الآية/١٦٥ خلافاً لأصله. وعلمت قراءته من الإطلاق في قول الناظم (ويرى اتل)
 وقرأه خلف كذلك أي بياء الغيبة من الموافقة.

وأما يعقوب فقرأه بتاء الخطاب خلافاً لأصله كما قال الشارح.

وجه من قرأ بياء الغيبة على أن ﴿الذين﴾ فاعل و﴿إذ يرون﴾ مفعول والمراد بهم الظالمون.
ووجه من قرأ بناء الخطاب على أن الخطاب للنبي ﷺ لنزول القرآن عليه. والمراد به تنبه غيره. لأنه كان ﷺ يصير إليه الذين ظلموا عند رؤيتهم العذاب. وقيل لكل أحد وقيل لحصوص الظالم. والذين مفعول والتقدير قل با محمد للظالم لو ترى الذين ظلموا وجواب لو محذوف على القراءتين والتقدير لرأيت يا محمد أن القوة أو لعلمت. أو لرأوا أن القوة أو لعلموا أن القوة ونحوه.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الكشف جد ٢٧٢/، ٢٧٣ والنويري/مخطوط)

 (٢) يعني أن أبا جعفر ويعقوب قرآ بكسر همزة ﴿ إِن ﴾ في الموضعين كما قال الشارح من الآية/١٦٥ وهي من تفردهما.

وقرأ خلف بفتح الهمزة فيهما من الموافقة.

وجه من قرأ بالكسر فعلى الاستثناف أو على إضمار القول أي لقُلت إن القوة لله على قراءة الخطاب أو لقالواً على قراءة الغيب.

ووجه من قرأ بالفتح فعلى أنه مصمول جـواب لو. أي لعلمت على قـراءة الخطاب ولعلموا على قراءة الغيب.

(الإُتحاف/١٥٢ النويري على الدرة وابن عبد الجواد/مخطوطتان)

(٣) في نسخة أ. [ومن يطع] والصواب ما ذكرناه كما في بقية النسخ.

(٤) يعني قرأ يعقوب لفظ ﴿ يطوع ﴾ كحمزة كما قال الشارح أي بياء الغيبة وتشديد =

### وشدد أبو جعفر ﴿ ٱلْمَسْتَةَ ﴾ ( أو ﴿ مَسَّتَةَ ﴾ ( )

 الطاء وجزم العين وذلك من الآية/١٥٨ وهو الموضع الأول خلافاً لأصله. وقول الشارح كحمزة لأنه ممن يقرأ كذلك.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

أما أبو جعفر فقرأه بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين من الموافقة أيضاً.

وجه من قرأ بالغيب وتشديد الطاء والجزم فعلى أنه فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية. وأصله يتطوع فأدغمت التاء في الطاء.

ووجه من قرأ بالتاء وتخفيف الطاء فعلى أنه فعل مـاض من التـطوع في محل جـزم بمن على أنها شرطية أو صلة لمن على أنها اسم موصول.

(ابن عبد الجواد والإتحاف/ ١٥٠ والنويري/مخطوط)

والثلاثة على أصولهم في الموضع الثاني وهو قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَطُوَّعُ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٍ له ﴾ الآية رقم/١٨٤. فقرأ خلف بالغيب وتشديد الطاء وإسكان العين.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين من الموافقة.

وتوجيه الموضع الثاني هكذا من قرأ بالغيب وتشديد البطاء وإسكان العين فعلى أنمه فعْل مضارع مجزوم بمن الشرطية وأصله يتطوع فأدغمت التاء في الطاء.

ووجه من قرأ بتاء الخطاب وتخفيف الطاء وفتح العين فعلى أنه فعل مـاض في موضع الجزم ويحتمل أن تكون مَن موصولة فلا موضع له ودخلت الفاء لما فيه منَ الْعُموم. (الإتحاف/١٥١ النويري على الدرة/مخطوط)

(١) يعنى قرأ أبو جعفر لفظ ﴿ الميتة ﴾ المعرف حيث وقع بتشديد الياء وكسرها. وقد أطلق الناظم هـذا اللفظ فانـدرج فيه المـواضع الأربعة في القرآن الكريم في اليقرة/١٧٣ المائدة الآية/٣، النحل الآية/١١٥، يس الآية/٣٣ فوافق أصله في يس وانفرد في غيرها.

وقرأه يعقوب وخلف بتخفيف الياء وسكونها من الموافقة.

(٢) كذلك قرأ أبو جعفر بتشديد الياء من لفظ ﴿ ميتة ﴾ منكراً حيث وقع وهو في موضعين ً في سورة الأنعام الآية/١٣٩ والثانية رقم/١٤٥ وهي من تفرده. وقرأه يعقوب وخلف بتخفيف الياء وسكونها من الموافقة.

و ﴿ مَيْ تَا ﴾ " حيث وقع. وشدد يعقوب ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْ تَا ﴾ " حيث وقع. وشدد يعقوب ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْ تَا ﴾ بالأنعام " وفي كلام الشيخ رحمه الله تعالى إيهام. فإن الأنعام فيها (مَيتَةُ فَهُم فيه ﴾ و ﴿ أَن يكون آ " ميتة ﴾ لكن العذر له أنه عطف الأنعام على الأقرب " .

وقرأ روح بالتشديد في موضع الأنعام كما مر وبالتخفيف في الباقي من الموافقة أيضاً. وقرأه خلف بالتخفيف من الموافقة أيضاً.

(٢) سبق توضيح هذا الموضع آنفاً.

(٣) في نسخة أ ، ب﴿ أَن يكن ﴾ والصواب ما ذكرناه كما في نسخة ج.

(٤) قول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: ﴿ وَفِي كلام الشيخ إيهام ﴾ يعني كان على الناظم رحمه الله تعالى أن يخصص هذا اللفظ ﴿ أو من كان ميناً ﴾ لأنه قد يترهم أحد فيفهم من إطلاقه أن يعقوب قرأ بتشديد الياء في كل ما في سورة الأنعام في لفظ ﴿ مينة ﴾ و ﴿ ميناً ﴾﴾ لأن قوله ﴿ والأنمام حلا ﴾ مطلق. ولكن المراد بموضع الأنعام ليعقوب هو ﴿ أومن كان ميناً ﴾ فقط. ولا يدخل فيه ﴿ مينة ﴾ إذ التشديد فيهما من تفرد أبي جعفر فينبغي أن يؤخذ التخصيص من العطف على القريب وهو ﴿ مِناً ﴾ كما قال الشارح.

ر . وقد أصلح بعض شراح النظم. فقالوا: ﴿ وَوَ كَانَ حَلَمُ ﴾ ولا بأس بهـذا الإصلاح والله الموفق. والتخفيف والتشديد لغتان.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

<sup>(</sup>١) وكذلك شدد أبو جعفر لفظ ﴿ مِناً ﴾ حيثوقع ويشمل إطلاقه جميع ما ورد في القرآن الكريم وذلك في الأنمام الآية/١٢. والفرقان الآية/٤٩. والخرف الآية/١١. وقالاً الآية/١١. ووالتجرات الآية/١١. وقالاً الآية/١١ مُوافقاً لأصله في الأنعام والمحجرات ومنفرداً في الباقي. ووافق يعقوب أبا جعفر في الشديد في موضع الأنعام بكماله وفي الحجرات من رواية رويس علاقاً لأصله جعفر في الشديد في موضع الأنعام بكماله وفي الحجرات من رواية رويس خلافاً للمهام خلاف في المنافقة.

### وَفِي حُجُرَاتٍ طُلِ وَفِي آلمَيْتِ حُرْوَ أَوْ لَ آلسَّاكِنَيْنِ أَضْمُمُ فَتَى وَيِفُلُ حَلاَ

أي وشدد (الرويس مَيْتَأَفَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ بالحجرات. وشدد يعقوب من الميت (العيث حل. وضم خلف أول الساكنين. نحو هَمَنِ أَصَّطُرٌ ﴾ (ا

(١) سبق توضيح هذا المعنى آنفاً.

(٣) قول الشارح رحمه الله تعالى: ﴿ من الميت ﴾ لا داعي للفظ من لأن يعقوب قرأ بتشديد الياء من لفظ ﴿ الميت ﴾ المعرف سواء كان مجروراً أم منصوباً حيث وقع في القرآن الكريم نحو ﴿ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ﴾ آل عمران الإية/٢٧ خلافاً لأصله.

وقراً أبو جعفر وخلفٌ كذلك من الموافقة. فـاتفق الثلاثـة على التشديـد في المعرف بالألف واللام وأما العاري منها وهي ﴿ لبلد ميت ﴾ بالأعراف الآية/٥٧. و ﴿ إِلَى بلد ميت ﴾ بفاطر الآية/٩ فهم على أصولهم فخفف يعقـوب وثقل الأخران.

 (٣) بين الشارح رحمه الله تعالى أن خلفاً قرأ بضم أول الساكنين وذكر أمثلة سنخرجها فيما بعد وذلك خلاقاً لأصله.

كما بين أن يعقوب قرأ بكسر أول الساكنين إذا كان لام ﴿ قَلَ ﴾ حيث وقع نحو ﴿ قَلَ أَدَعُوا ﴾ خلافًا لأصله وبالكسر في الباقي من الموافقة.

وقراً أبو جعفر بضم أول الساكنين في الجميع من الموافقة أيضاً ولم يتعرض الشارح لتفصيل هذه المسألة اعتماداً على الشهرة وتفصيلها يتلخص فيما يلي:

إذا اجتمع ساكنان في كلمتين وكان الساكن الأول في آخرالكلمة الأولى والثاني في أول الكلمة الثانية. وكان ألساكن الكلمة الثانية همزة وصل تضم عند الابتداء. وكان الساكن الأول أحد حروف ﴿ نلت ودا ﴾ وهي خمسة أحرف والتنوين نحو ﴿ فمن اضطر ﴾ الميرة الآية/١٧٣ ﴿ قل أدعوا شركاءكم ﴾ الأعراف الآية/١٩٥ ﴿ قالت أخرج ﴾ يوسفالآية/٣١ ﴿ أو انقص منه قليلا ﴾ المرزمل/٣ - ﴿ ولقد استهزى ورسل من قبلك ﴾ الانبياء/١٤ ﴿ ومنيب أدخلوها ﴾ سورة في الآية/٣٢.

فقد اختلف القراء في الساكن الأول مع إجماعهم على تحريك للتخلص من الساكنين. فمنهم من ضمه لأجل ضم الحرف الثالث في الكلمة الثانية ومنهم من = ﴿ وَقَالَتِ آخَرُجٌ ﴾ و ﴿ مُّنِيبٍ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَادِ ﴾ وكسر يعقوب اللام من ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ﴾ خلافا لأبي عمرو.

= كسره.

ووجه الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين.

وفائدة هذه القيود ليخرج الخالي منها فخرج نحو ﴿ قل الروح ﴾ للفصل بين الكلمتين بلام التعريف ويشترط أن تكون ضمة الحرف الشالث لازمة فخرج نحو: ﴿ أن امشوا ﴾ إذ أصله ﴿ امثيوا ﴾ و ﴿ إن امرؤا ﴾ لأن الضمة تابعة لحركة الإعراب والله و ﴿ أن اتقوا الله ﴾ إذ أصله ﴿ اتقيوا ﴾ و ﴿ بغللم اسمه ﴾ لأنها حركة إعراب. والله أعلم.

(شرح الجعبري والفاسي على الشاطبية/مخطوطتان) والوافي على الشاطبية/٢١٤

وجه الضم إتباعاً لضم الثالث طلباً للتخفيف لأن الانتقال من الكسرإلى الضم فيه ثقل ولا اعتداد بالساكن بينهما.

### بِـكَـسْرٍ وَطَـاءَ أَضْـطُرُ فـاكْـسِـرْهُ آمِـنَـاً وَرَفْـعُـكَ لَـيْسَ آكـبرُ فَـوزُ وثَـقُـلاَ

قوله بكسر من تتمة البيت السابق. وكسر أبـو جعفر طـاء وفمن اضطر الله حدث حل".

قلتالأنالمحذوف لعارض النقل في المجهول كالموجود بدليل ضم الهمزة فيه ابتداء. قالوا: وإنما ضمت النون لوقوعها موقع الهمزة.

(١ هـ من النويري على الدرة بتصرف/مخطوط)

 <sup>(</sup>١) في نسخة د. (وفي حالة الابتداء فيبدأ يهمزة مضمومة مع كسر الطاء أيضاً لأن كسرة الطاء عارضة وصلاً ووقفاً). ويبدو أنها من الناسخ وهي صحيحة.

يعني قرأ أبو جعفر بكسر طاء ﴿ اضطر ﴾ حيث ورد في القرآن الكريم كما قال الشارح وهي من تفرده وذلك لأن أصله ﴿ اضطر َ ﴾ بكسر الراء الأولى فلما أريد الإدغام نقل هذا الكسر إلى الطاء بعد سلب حركتها للدلالة على حركة المدغم. وبناء على ذلك فلا تكسر طاء ﴿ إلا ما أضطرتم إليه ﴾ الأنعام الأية/١٩ العدم الإدغام. وقرأ يعقوب وخلف بضم الطاء من الموافقة على الأصل فلم تنقل كسرة الراء بل سقطت فإن قيل: فما وجه ضم النون في ﴿ فمن أضطر ﴾ في قراءة أبي جعفر إذ ضمها إنما كان أتباعاً لضمة الطاء وقد ذهبت؟.

ورفع خلف ﴿ لَيْسَ ٱلْمِرَّ ﴾ (). وقوله (وثِقلا) () تتمه قوله: وَلَـكِنْ وَبَـعُـدُ ٱنْصِبْ أَلاَ ٱشْدُدْ لِنَـكُ مِسلُوا كَمُـوص حِمْسِ وَٱلْعُسْرُ وَٱلْيُسْرُ أَثْقِلَا

ثقل أبو جعقر. ولكن. ونصب. البر. في الموضعين<sup>(1)</sup>. وشدد يعقوب ﴿ مِن مُوسٍ ﴾ (أ).

 (١) يعني قرأ خلف برفع الراء من لفظ ﴿ البر ﴾ كما قال الشارح من الأية/١٧٧ خلافاً لأصله. وكلك قرأ أبو جعفر ويعقوب من الموافقة فاتفق الثلاثة.

وجه الرفع على أنه اسمُ ليس على الأصل من الإتيان بناسم ليس عقبها. و ﴿ أَنْ تولواً ﴾ في تأويل مصدر خبرها.

(الإتحاف/١٥٣)

هذا وقد أطلق الناظم اعتماداً على الشهرة إذ لا خلاف بين القراء في رفع الثاني وهو قوله تعالى: ﴿ وليس البر بأن تأتوا ﴾ الآية/١٨٩ .

(٢) في نسخة ب. لأنهم قد يعبرون عن الضم بالتثقيل ورمز أبي في البيت الأتي.

(٣) يعني قرأ أبو جعفر بتثقيل أي بتشديد النون مفتوحة من لفظ ﴿ لكن ﴾ ونصب ﴿ البر ﴾ بعده وذلك في موضعين كما قال الشارح:

الأول: ﴿ ولكن البر من ءامن ﴾ الآية/١٧٧ .

الثاني: ﴿ ولكن البر من اتقى ﴾ الآية/١٨٩ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة على هذهالقراءة.

وجه التشديد والنصب على أن ﴿ لكن ﴾ من أخوات إن ولفظ ﴿ البر ﴾ نصب على أنه اسمها.

ووجه من قرأ بالتخفيف والرفع. فعلى أنها إذا خففت مع الواو تكون حرف نسق والبر مبتدأ.

(الإتحاف/١٥٣ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٤) يعني قرأ يعقوب بتشديد الصاد من لفظ ﴿ موص ﴾ كما قال الشارح ويلزم منه فتح يـ

## ﴿وَلِتُكَمِّمُواً﴾ 'كشعبة. وضم أبو جعقر

سين اليسر والعسر حيث حل(١).

الواو من الأية/١٨٢ خلافاً لأصله وكقراءة شعبة لأنه ممن يقرأ كذلك.
 وكذلك قرأ بالتشديد خلف من الموافقة.

وأما أبو جعفر فقرأ بتخفيف الصاد ويلزم منه سكون الواو من الموافقة أيضاً. وجه التشديد على أنه اسم فاعل من وصًى وحمله على وصًاكم ووصًينا.

ووجه التخفيف على أنه اسم فاعل من الإيصاء وهما لغتان.

(الإتحاف/١٥٤ النويري على الدرة/مخطوط)

 (١) وكذلك قرأ يعقوب بتشديد الميم من لفظ ﴿ ولتكملوا ﴿ كما قال الشارح، ويلزم منه فتح الكاف من الآية/١٨٥ كقراءة شعبة لأنه يقرأ كذلك خلافاً لأصله.

> وقرأ أبو جعفر وخلف بتخفيف الميم من الموافقة ويلزم منه إسكان الكاف. وجه التشديد على أنه من التكميل وليفيد التأكيد.

> > ووجه التخفيف من الإكمال.

(النويري وابن عبد الجواد على الدرة/مخطوطتان)

(٢) يمني قرأ أبو جعفر بضم السين في لفظ ﴿ البسر ﴾ ، ﴿ العسر ﴾ حيث وقعا كما قال الشهرة الشارح وهي من تقرده. وأطلق الناظم نوع الحركة ولم يعينها اعتماداً على الشهرة فيؤخذ منه الضم لأنه أثقل الحركات الثلاث ولذا عبر الناظم بالثقل في قوله أثقلا وأطلق اللفظين فاندرج فيهما كل ما جاء وما تصرف منهما مذكراً أو مؤنثاً معرفاً أو منكراً وهما في سبعة عشر موضعاً سواء اجتمعا في آية أو انفرد أحدهما عن الأخر: الأول والثاني: ﴿ وبن كان ذو عسرة ﴾ البقرة الآية/١٨٥ .

الرابع: ﴿ في ساعة العسرة ﴾ التوبة/١١٧.

المُخامس والسَّادس: ﴿ مَنْ أُمرِي عَسراً ﴾ الكهف الآية/٧٣. ﴿ مَنْ أَمرنا يَسراً ﴾ الكهف الآية/٨٨.

السابع: ﴿فَالْجِلِّرِمِيْتِ يسراً ﴾ الذاريات الآية/٣.

وعلم ضم ذلك من قولـه أثقـلا. لأنهم قـد يعبـرون عن الضم بالتثقيل''. ورمز أبي جعفر في البيت الأتي وهو.

= الثامن: ﴿ من أمره يسرآ ﴾ الطلاق الآية / ٤ .

التاسع والعاشر: ﴿ بعد عسر يسراً ﴾ الطلاق الآية /٧.

الحادي عشر: ﴿ ونيسرك لليسرى ﴾ الأعلى الآية/٨.

الثاني عشر: ﴿ لليسرى ﴾ الليل الآية /٧.

الثالث عشر: ﴿ للعسرى ﴾ الليل الآية / ١٠.

الرابع عشر والخامس عشر: ﴿ فإن مع العسر يسرأ ﴾ الانشراح الآية/٥.

السادس عشر والسابع عشر: ﴿ إِن مع العسر يسراً ﴾ الانشراح الآية /٦.

وقرأ يعقوب وخلف بإسكان السين من الموافقة .

(١) قول الشارح قد يعبرون عن الضم بالتثقيل لأن التثقيل من لوازم الضم.

فالناظم رحمه الله تعالى أطلق التحريك وأراد بـه لازمه وذلـك لأن الحركـة فيها من الثقل ما ليس في السكون وأثقل الحركات الضم.

والإسكان والضم لغتان.

وقيل الإسكان للتخفيف والتحريك على الأصل.

(النويري وابن عبد الجواد على الدرة/مخطوطتان)

### وَالْاَذْنُ وَسُـحْـقَا الْأَكْـلُ إِذْ أَكْسَلَهَا ٱلسرُّعُبِ وَخُسطُواتِ سُحْتِ شُخْسِ رُحْمَا حَوَى العُسلَا

وضم أيضاً أبو<sup>(۱)</sup> جعفر باب الأذن حيث حل. و﴿فَسُحَّقًا﴾بالملك<sup>(۱)</sup> و ﴿بالأكل﴾ كيف وقع<sup>(۱)</sup> واتفق أبوجعفر ويعقوب علىضم باب﴿أُكُلُهَا﴾ حيث حل كخلف<sup>(۱)</sup>

 (١) يعني قرأ أبو جعفر كذلك بضم ذال (الأذن) حيث وقع وكيف جاءكما قال الشارح وأطلقه. فاندرج فيه. أذن. وأذنيه. نحو ﴿ والأذن بالأذن ﴾ ﴿ قل أذن خير لكم ﴾ ﴿ كأن في أذنيه ﴾ ﴿ وتعيها أذن ﴾ وذلك خلافًا لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف بالضم أيضاً من الموافقة: فاتفق الثلاثة.

(٣) يعني قرأ أبو جعفر بضم الحاء من لفظ (فسحقاً) بسورة الملك كما قال الشارح الآية
 رقم (١١) خلافاً لأصله.

وقرأه يعقوب وخلف بالإسكان من الموافقة.

(٣) يعني قرأ أبو جعفر بضم الكاف في لفظ (الأكل) كما قال الشارح بشرط الأيضاف الى ضمير مؤنث عُلِمَ هذا الشرط من لفظ الناظم. ومن ذكر المضاف الى المؤنث بعد ذلك. مثل (أكلها) خلافاً لأصله.

وأطلقه فاندرج فيه المعرف بالألف والـلام نحو (الأكـل) أو المعرف بـالإضافـة لغير المؤنث نحو ﴿ أكله ﴾ ونحو (أكل خمط).

وقرأه يعقوب وخلف كذلك بالضم من الموافقة. . فاتفق الثلاثة .

(٤) يعني قرآ أبو جعفر ويعقوب بضم الكاف من لفظ رأتكها) وبابه كما قال الشارح وهو المضاف إلى ضمير المؤنث خلافاً لأصليهما نحو ﴿ فئاتت أكلها ﴾ البقرة الآية رقم (٢٦٥) وهو أول مواضعه ونحو ﴿ أكلها دائم ﴾ الرعد الآية رقم (٣٥).

ونحو ﴿تُؤتِي أَكْلُها﴾ سورة إبراهيم الأية رقم (٢٥).

ونحو ﴿ ءاتت أكلها ولم تظلم ﴾ الكهف الآية (٣٣).

وقول الشارح كخلف لأنه يقرأ كذلك وفاقاً لأصله (فاتفق الثلاثة)

\_\_\_\_\_

وكذلك باب (اُلرُّعْبُ) ﴿ و (خُطُوَتِ) ﴿ و (اَلسُّحْتُ ﴾ و (رُرُّمُمُا) ﴿ و الرَّمُمُا ﴾ و (رُرَّمُمُا ﴾ بالكهف.

### وكذلك ﴿ شُغُلِفَكِهُونَ﴾ (°). بـ يسَ. كخلف.

(١) يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب بضم المين في لفظ (الرعب) وبابه كما قال الشارح. أي سواء أكان معرفاً أم منكراً. علم ذلك من الإطلاق خلافاً لأصليهما. وهدو في خمسة مواضع في القرآن الكريم.

الأول: قـوله تعـالى: ﴿ سنلقي في قلوب الذين كضـرواً الرعب﴾ آل عـمـران الآيـة (١٥١).

والثاني: قوله تعالى: ﴿ سَأَلَقَي فِي قَلُوبِ الذِّينَ كَفُرُواْ الرَّعِبِ ﴾ الأنفال الآية (١٣). والثالث: قوله تعالى: ﴿ ولملت منهم رعباً ﴾ سورة الكهف الآية (١٨).

والرابع: قوله تعالى: ﴿ وَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمَ الْرَعِبُ ﴾ الأحزاب الآيةُ (٢٦). والمحامس: ﴿ وَقَدْفَ فِي قَلُوبِهِمَ الرَّعِبِ ﴾ الحشر الآية (٢).

وقرأ خلف بالإسكان منّ الموافقة.

 (٢) يعني قمراً أبو جعفر ويعقوب بضم الطاء في لفظ (خطوات) حيث ورد في القرآن الكريم خلافاً لأصليهما.

وأول مواضعه. قوله تعالى: ﴿ وَلا تَتَبَعُوا خَطُواتَ الشَّيْطُلُنِ﴾ البقرة الآية (١٦٨). وقرأ خلف بالإسكان من المهافقة.

 (٣) يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب أيضاً بضم الحاء في لفظ (السحت) وهو في ثلاثة مواضع ـ سورة الماثنة الآية (٦٢) والآية (٦٣) فأبو جعفر من المخالفة لأصله، ويعقوب من الموافقة.

وقرأ خلف بالإسكان من الموافقة.

(٤) يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب بضم الحاء في لفظ (رحماً) بسورة الكهف الآية رقم
 (١٨) خلافاً لأصليهما.

وقرأه خلف بالإسكان علم ذلك من الموافقة.

(٥) يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب بضم الغين من لفظ (شغل) كما قال الشارح من الأيـة =

\_\_\_\_\_

واعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى جَمَع هذه الألفاظ ومن جملتها (ٱلسُّحَتَ) ومعلوم أن أبا عمرو. يضمه. وهو بالنسبة إلى يعقوب لا حاجة إليه لكن لما كان أبو جعفر يضمه خلافاً لأصله أو رده

والأمر في ذلك سهل لأن المعنى صحيح.

 <sup>(</sup>٥٥). خلاقاً لأصليهما. وكقراءة خلف لأنه ممن يقرأ كذلك. أي بضم الغين من الموافقة.
 فاتفق الثلاثة.

# ونُـلْراً وَنُـكُـراً رُسُلُنا خُـشْبُ سُبُلَبَا حِـمى مُـلْراً اوْيَا قُـرْبَـةُ سَكُّـنَ الْـمُـلَا

اي وضم يعقوب ﴿ أَوْنُذَاً ﴾ المرسلات. و ﴿نكراً﴾ حيث حل و ﴿رسلنا﴾ و ﴿رسلهم﴾ و ﴿رسلكم﴾ و ﴿رسلكم﴾

(١) قرأ يعقوب بضم الذال من قوله تعالى: ﴿ أَو نَذَراً ﴾ كما قال الشارح من الآية رقم
 (٦) من سورة الموسلات خلافاً لأصله.

وقرأه بالضم كذلك أبو جعفر من الموافقة.

وقرأه خلف بالإسكان من الموافقة أيضاً.

 (٢) كذلك قرأ يعقوب بضم الكاف من لفظ (نكراً) كما قال الشارح بشرط أن يكون منصوباً كما لفظ به الناظم.

وقوله ﴿ حيث حل ﴾ هو في موضعين في سورة الكهف الأية (٧٤).

وسورة الطلاق الآية (٨) خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك أي بالضم من الموافقة.

وقرأ خلف بالإسكان من الموافقة أيضاً.

واحترز بالمنصوب عن المجرور نحو ﴿ إلى شيء نكر ﴾ سورة القمر الآية (٦) فالقراء الثلاثة فيه بالضم كأصولهم.

(٣) قرأ يعقوب بضم السين من لفظ (رسل) إذا كان بعده نـون العظمة.

نحو ﴿ إِن رسلنا يكتبون ما تمكرون ﴾. أوكاف الخطاب وميم الجمع نحو (رسلكم) أو ضمير جمع الغائب تحو (رسلهم) خلاقاً لأصله.

وخرج بهذا القيد نحو (تلك الرسل) و (ورسله).

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

 (٤) يعني أن يعقوب قرأ بضم الباء الموحدة من لفظ (سبلنا) كما قال الشارح وهو في موضعين. سورة إبراهيم الأية رقم (١٧).

وسورة العنكبوت الآية رقم (٦٩) خُلافاً لأصله.

وقرأه أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

و ﴿ خُسُبُ مُ سَنَّدُهُ ﴾ (١)

وضم روح ﴿ عُذَّرًا أَوْ ﴾ بالمرسلات. وقيده بقوله. أو. للاحتراز من قوله تعالى ﴿ مِن لَّذُنِّي عُذْرًا ﴾ بالكهفُّ . وسكن أبو جعفر ﴿ قُونَةً لُّهُمُّ } خلافاً لورش.

(١) قرأ يعقوب بضم الشين من لفظ (خشب) كما قال الشارح من سورة المنافقون الآية (٤) خلافاً لأصله.

ولا نظير له في القرآن الكريم. وقرأه أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

(٢) قراءة روح في لفظ (عذراً أو) بالمرسلات كما بينهـا الشارح من الآيـة (٦) وهو من تفرده. وموضع الكهف المحترز منه في الآية (٧٦).

متفق على إسكانه:

وقرأه أبو جعفر ورويس وخلف بالإسكان من الموافقة.

(٣) قرأ أبو جعفر بإسكان الراء من لفظ (قربة) كما قال الشارح من سورة التوبة من الآية (٩٩) خلافاً لأصله من رواية ورش ووفاقاً له من رواية قالونّ.

وقرأ يعقوب وخلف بالإسكان كذلك من الموافقة . فاتفق الثلاثة . هذا والحرف المختلف فيه بين الإسكان والضم في قول الناظم.

وعــذراً ونكــراً رسلنــا خشب سبلنــا حمى عــذراً أو يـا قـربـة سكن المــلا وقع عيناً للكلمة وهو الحرف الثاني من كل كلمة. هذا والإسكان في كل ما ذكر لغة

والضم لغة أهل الحجاز، وقيل الضم هو الأصل. والإسكان للتخفيف.

وفيل السكون على الأصل. والضم للاتباع. (الاتحاف/١٤٣ الكشف جـ ٢٧٤/١)

### بِيُوتَ آضْمُماً وَآرْفَعُ رَفَتْ وَفُسُوقَ مَسعُ

### جِـدَالَ وَخَـفْضٌ في ٱلْـمَـلائِـكَـةُ ٱنْـقُـلاَ

أي وضم أبو جعفر<sup>(١)</sup> باب ﴿البيوت﴾ ورفع ونَونَّ ﴿ فَلَارَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِـدَالَ﴾ الثلاثة .

(١) قول الشارح باب البيوت. المراد به الباء من لفظ ﴿البيوت﴾ حيث جاء.

أي قرأ أبو جعفر بضم باء (البيوت) كيف وقع في القرآن الكريم معموفاً أو منكـراً. معرفاً باللام. أو بالإضافة الى المضمر أو إلى المظهر.

نحو ﴿ وَآتُوا البيوت من أبوابها ﴾ ﴿ بيوتاً غير بيوتكم ﴾.

(في بيوت أذن الله أن ترفع) وذلك خلافًا لأصله من رواية قالون.

وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف بالكسر من الموافقة أيضاً.

وجمه الضم على الأصل في جمع فَمْل على فعُـول. كفلُس وفلُوس وكعْب وكمُوب ووجه الكسر اتباعاً لكسرة الباء بعدها. وقيل للتخفيف. وهما لغنان.

الحجة لابن خالويه/٩٣ الإتحاف /١٥٥ النويري على الدرة/مخطوط)

(٢) وقرأ أبو جعفر برفع التاء والقاف واللام مع التنوين كما قال الشارح في قوله تعالى:
 ﴿ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ﴾ الآية (١٩٧) مخالفاً لأصله في الأول والشاني.
 ومنفرداً بالثالث.

وقرأ يعقوب بـالرفــع والتنوين في الأول والشـاني. وبالفتــح بلا تنــوين في الثالث من الموافقة.

وقرأ خلف بالفتح بلا تنوين في الثلاثة من الموافقة أيضاً.

والخلاصة: إنّ أبا جعفر قرأ بالرفع والتنوين في الثلاثة. ووافقه في الأولَيْنِ يعقـوب وفتح خلف في الثلاثة. ووافقه يعقوب في الثالث.

وجه رفع الأولين مع التنوين. على أن لا مشبهة للبس ويكون بمعنى النهي أي لا يكن رفث ولا فسوق. ورفث اسمها والثناني عطف على الأول. ولا مكررة للتأكيـد ونفي الاجتماع والخبر محذوف أي كاثناً في الحج وبناء الثالث على الفتح على معنى..

## وخفض التاء من قوله تعالى ﴿ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَاكَتِيكَةُ ﴾

الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج. لأن قريشاً كانت تقف بالمشعر الحرام. فرفع
 الخلاف بأن أُمِرُوا بأن يقفوا كغيرهم بعرفة. وفي الحج خبر لا.

ووجه من قرأ بـالفتح بـلا تنوين. على أن لا لُنفي الجنس عـاملة عمل إن مـركبة مـع اسمها كما لو انفردت. وفي الحج خبرُها.

(الإتحاف/١٣٥/ ١٥٥١ الكشف جد ٢٨٦/١)

(١) وقرأ أبو جعفر أيضاً بخفض التاء من لفظ (والملم الميكة)كما قال الشارح في الآية رقم
 (١١٠) من سورة البقرة وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بالرقع في التاء من الموافقة .

وجه من قرأ بخفض التاء. العطف على ﴿ ظَلَل ﴾ أو الغمام.

ووجه من قرأ بالرفع في التاء. العطف على فاعل (يأتيهم) وهو لفظ الجلالة.

(الإتحاف/١٥٦) \_

### ليَحْكُمَ جَهَلُ حَيْثُ جَاوَيَقُولُ فِأَنْ عِبِ آغْلُمْ كَثِيرٌ ٱلْبَافِداً وَٱنْصِبُواحُللَا

أي وقرأ ابو جعفر بضم الياء وفتح الكاف في ﴿لِيَحُكُمُ [بَيْنَ ٱلنَّايِن]﴾ وكذا في آل عمران. وموضعي النور. وقوله جهل. أي اجعل الفعل لما لم يسم فاعله™.ونصب™ لام ﴿يَقُولَ ٱلرَّمُولُ ﴾ وقرأ خلف<sup>۞</sup> ﴿إثْم كثيرٌ﴾ بالباء كنافع .

(١) في أ. ب. ج. ليحكم (بينهم). والتصحيح ما ذكرناه. ألن موضع البقرة ﴿ ليحكم
بين الناس﴾.

 (٢) بين الشارح قراءة أبي جعفر في لفظ (ليحكم) وهو هنا الآية (٢١٣) وفي سورة آل عمران الآية (٢٣) وفي سورة النور في موضعين.

الأول: الآية رقم (٤٨).

والثاني: الآية رقم (٥١) وهي من تفرده. وقرأ يعقوب وخلف بالتسمية للفاعل. أي بفتح الياء وضم الكاف من العوافقة وقراءة

وهرا يعقوب وحلف بالتسمية تلفاطن. أي بلقع ألياد وتسم ألفات من الموقف وتورا. أبي جعفر على البناء للمجهدول.

وقراءة غيره بالبناء للمعلوم. وهما ظاهران.

(الإتحاف/١٥٦ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٣) قراءة أبي جعفر في لفظ (يقول) كما ذكرها الشارح في الآية (٢١٤) خلافاً لأصله. وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلائة.

وجه النصب على أن حتى للغاية والفعل للاستقبال بالنسبة إلى زمن الزلزال.

والمعنى إلى أن يقول الرسول فنصب الفعل بأن مقدرة وجوباً.

ووجه الرفع على أن الفعل ماض بالنسبة إلى زمن الإخبار أو حال باعتبار حكاية الحال الماضية.

وعلى هذا التقدير لا يجوز أن ينصب بحتى.

(الإتحاف/١٥٦ الكشف جد ٢٩٠/١)

(٤) يعنى قرأ خلف بالباء الموحدة مكان الثاء المثلثة في لفظ (كثير) كما قال الشارح من

#### ونصب يعقوب (قل العفو)(١) وتمامه في قوله:

قُـلْ ٱلْـعَفْـوُوآضْـمُـمُ أَنْ يَخَافَا جُلَى أَبِ
وفتـحُ فَـتَى وَآفُـراْ تُـضَارَ كَـذَا وَلَا
يُـضَارَ بِـخِفَ مَـعْ سُـكُونٍ وَقَـدُوهُ
فَـضَارَ بِـخِفَ مَـعْ سُـكُونٍ وَقَـدُوهُ
فَحَـرُكُ إِذَا وَآرْفَعْ وَصِـبَّةَ حُـطْ فُلَا

قد مرَّ الكلام على قوله ﴿قُلِٱلْمَـكُولِ وضم يعقوب وأبو جعفر ﴿أَن

الآية (٢١٩) خلافاً لأصله. وقوله كنافع لأنه ممن يقرأ كذلك.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه القراءة بالثاء. مناسبة لما بعده. وهو قوله تعالى: ﴿ وَمُنْفَعَ لِلنَاسِ ﴾ والمنافع جمع فكان الإثم في معنى الجمع أيضاً، والجمع يوصف بالكثرة فوصف الإثم بالكثرة. لأن الخمر يحدث معها آثام كثيرة من ارتكاب المنهى عنه. وترك المأمور به.

ووجه من قرأ بالباء. حمله على النظير نحو (كان حوبا كبيراً) (كبائر الإثم). ولمناسبة اكبر في قوله تعالى، ﴿ أكبر من نفعهما ﴾ وقيل المعنى إثم عظيم. لأنه يقال لعظائم الفواحش كبائر. وقد وصف الله الإثم بالعظم في قوله تعالى ﴿ فقدافترى آئماً عظيماً ﴾ قال أبو محمد: القراء تان متداخلتان لأن القراءة بالثاء مراد بها العظم ولا شك أن ما عظم فقد كثر وقد كبر. (الإتحاف/190 الكشف جـ ٢٩١/١)

() كنت مرور المعرفية المواد من لفظ (العفو) كما قال الشارح من الآية (٢١٩) سورة القرة ـ وذلك خلافاً لاصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة: فاتفق الثلاثة.

وجه من قرأ بالرفع على أن ماذا. اسمان. الأول مبتدأ والثاني خبر. والمعنى، أي شيء ينفقون. فكان الجواب جملة اسمية كذلك. ليكون الجواب طبقاً للسؤال. وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره الذي ينفقونه العفو.

ووجه من قرأ بالنصب. جعل ماذا اسماً واحداً في محل نصب مفعول مقدم لـ (ينفقون) فأتى به في الجواب منصوباً على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره. ينفقون العفو. (ابن عبد الجواد/مخطوط الكثف جـ ٢٩٢/١ الإتحاف/١٥٧)

#### يَخَافَاً ﴾ وفتحه خلف(١)

### وقرأ أبو جعفر" ﴿ لَا تُضَاَّرُ وَالِدُّ ﴾ ﴿ وَلَا يُضَاَّرُ كَايَبُ ﴾ بإسكان الراء

(١) يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب بضم الياء في لفظ [يخافا] كما قال الشارح من الآية رقم
 (٢٩٩) سورة البقرة، خلافاً الأصليهما.

وقرأ خلف بفتح الياء كما قال الشارح أيضاً مخالفاً لأصله كذلك.

وجه من قرأ بضم الياء فعلى البناء للمجهول والتقدير.

﴿إلا أن يخاف الولاة والحكام الرجال والمرآة ألا يقيما حدود الله ﴾ فحدف الفاعل وما عطف عليه مقامه وهو ضمير الرجل والمرأة وأسند الفعل إليه وحذف الجار. فموضع وأن لا يقيما « نصب عند سيبويه وجر بعلى المقدرة عند غيره ويجوز أن يكون وان لا يقيما » بدل اشتمال من ضمير الزوجين لانه يحله محله والتقدير وإلا أن يخاف علم إقامتهما حدود الله « من المعدى لواحد.

ومن فتح الياء فعلى البناء للفاعل. وإسناده الى ضميىر الزوجين المفهومين من السياق. و فأن لا يقيما ومفعول به.

(الإتحاف/١٥٨ النويري وابن عبد الجواد على الدرة/مخطوطتان)

(٢) أي قرأ أبو جعفر بتخفيف الراء مع سكونها كما قال الشارح في لفظ (تضار) من الآية
 رقم (٢٣٣) ولفظ (يضار) من الآية (٢٨٢) وهي من تفرده في الموضعين.

وقرأ يعقوب بالرفع والتشديد في الموضع الأول. وبالفتح والتشديد في الثاني من الموافقة.

وقرأ خلف بالفتح والتشديد في الموضعين من الموافقة أيضاً.

وكلهم يشبعون آلمد لأجل الساكن. الا أبا جعفر فالإشباع عنـــده في الموضعين من قبيل المد اللازم الكلمي المخفف. وغيره من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل:

وجه الإسكان والتخفيف على أنه من ضار يضير وسكن إجراء للوصل مجرى الوقف. ووجه الرفع والتشديد على أن لا نافية بمعنى النهي للمشاكلة من حيث إنه عطف جملة خبرية على مثلها من حيث اللفظ. ورفع الفعل لتجرده من الناصب والجازم.

ووجه الفَتْح والتشديد على أن لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها فسكنت الراء الأخيرة \_

مخففاً. وأشبع المد للساكنين. وعنه () ﴿قَدَّرُهُ ۖ معاً بفتح الدال ورفع يعقوب () وخلف ﴿وَصِيَّةً ﴾ كأبي جعفر وعلمت قراءته من الوفاق

عد وقبلها راء ساكنة مدغمة. فالتقى ساكنان فحركنا الثاني لا الأول على غير قياس. وإن
 كان الأصل للأول. وحرك بالفتح لمناسبة الألف إذ الفتحة أخت الألف.

(الإتحاف/١٥٨ وابن عبد الجواد والنويري/مخطوطتان)

وقرأ خلف كذلك أي بفتح الدال من الموافقة.

وقرأه يعقوب بالإسكان في الدال من الموافقة أيضاً.

والتحريك والإسكـان لغتان. قيـل هما بمعنى واحـد. وقيل التسكين على أنــه مصـدر والفتح على أنه اسم وقيل بالتسكين الطاقة. وبالتحريك المقدار.

(الكشف جد ٢٩٨/١ الإتحاف/١٥٩)

(٢) أي قرأ يعقوب وخلف برفع التاء من لفظ ﴿ وصية ﴾ كما قال الشارح من قوله تعالى .
 ﴿ وصية لأزواجهم ﴾ الآية (٢٤٠) خلافاً لأصليهما.

وقرأه أبو جعفر بالرفع كذلك من الموافقة كما قال الشارح فاتفق الثلاثة.

وجه من قرأ بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي قعليهم وصية. أو مبتدأ وخبره ولازواجهم». والمسوغ كونه موضع تخصيص كسلام عليكم، أو على أنه خبر لقوله تعالى: قبل (والذين يتوفون منكم) على تقدير مضاف أي حكمُ الذين.

لعالى. قبل ووالدين يتوفون للنام على تلكي تسلك في حسم الدين. ورجه من قرأ بالنصب فعلى أنه مفعول مطلق أي وليوص الذين وصية. أو مفعول به

أي كتب الله وصية. والذين فاعل على الأول ومبتدأ على الثاني.

(الإتحاف/١٥٩ النويزي وابن عبد الجواد على الدرة/مخطوطتان)

### يُضَاعِفُهُ آنْصِبْ حُـرْوَ شَـلَدُهُ كَيْفَ جَـا إِذَاحُـمْ وَيَبْـصُطْ بَـصْطَةَ ٱلْـخَـلِق يُـعْـتَـلَى

أي وقرأ يعقوب<sup>(۱)</sup> بنصب (فيضاعفه) معاً. وشدد ( مضعفه) وباب (فيضاعف) أبو جعفر ويعقوب<sup>(۱)</sup>. .

(١) أي قرأ يعقوب بنصب الفاء من لفظ (فيضعفه) من قبوله تعالى ﴿ فَيُصَمِّلُهِ هَلُهُ لَـه ﴾
 البقرة الآية (٢٤٥) وفي سبورة الحديث الآية (١١) علم ذلك من الإطلاق خبلافًا
 لأصله.

علم ذلك من الإطلاق خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بالرفع من الموافقة.

وجه النصب إضمار أنّ. بعد الفاء في جواب الاستفهام والاستفهام على المعنى دون اللفظ. لأن الاستفهام وإن كان عن المقرض في اللفظ فهو عن الإقراض في المعنى. كأنه قبال. أيقرض الله أحسد فيضاعفه له: أو يكون عطفاً على المصدر المفهوم من يقرض معنى. فيكون مصدراً معطوفاً على مصدر تقديره. من ذا الذي يكون منه إقراض فمضاعفة من الله.

ووجه من رفع عطف على لفظ يقرض. أو على الاستئناف. أي فهو يضاعفه.

(الكشف جـ ١/٢٢٩ الإتحاف/١٥٩ النويري على الدرة/مخطوط)

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب بتشديد العين في الصيغ المشتقة من المضاعفة وأخذ التعميم في الحكم من قول الناظم. كيف جا. خلافاً الأصليهما. ويلزم من تشديد المين حذف الألف قبل العين.

وقرأه خلف بتخفيف المين. ويلزم منه إثبات الألف قبلها وذلك من الموافقة. وباب يضاعف. وقع في القرآن الكريم في عشرة مواضع، فيضُعفه لمه، البقرة (٢٤٥) ﴿ والله يضُعف له البقرة (٢٤٠) ﴿ يضُعف لهم ﴾ هدود الآية (٤٠) ﴿ يضُعف له ﴾ الفرقان ٦٦ ـ ﴿ يضُعف لها ﴾ الأحزاب (٣٠) ﴿ فِضُعف له ﴾ العديد (١٨) ـ ﴿ يضُعف لكم ﴾ التغابن الآية (١٧) ويذخل في باب يضُعف لفط ﴿ مضُعفة ﴾ سورة آل عمران كما=

### وقرأ روح ١٠٠. ﴿ وَأَللَّهُ يُقْبِضُ وَيُبْضُطُ ﴾. و ﴿ فِي ٱلْخَلْقِ بَضَّطَةٌ ﴾ [با ١٠]

قال الشارح الآية رقم (١٣٠).

والتخفيف والتشديد لغتان. فالتشديد مضارع ضعّف بالتشديد والتخفيف مضارع ضاعف بالتخفيف.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

(١) يعني روى روح عن يعقوب لفظ (بيصط) بالصاد كما قال الشارح هنا الآية (٢٥٦) وكذلك في لفظ (بصطة) المصاحب للفظ الخلق وهو في الآية (٢٩) سورة الأعراف خلافاً لأصله. فخرج (بسطة في العلم والجسم» الآية/٢٤٧ فإنه متفق على قراءته بالسين من هذه الطرق. الشاطبية، والتيسير والدرة والتحبير.

وقرأ أبو جعفر بالصاد في هذين الموضعين من الموافقة.

وقرأ خلف ورويس بالسين فيهما من الموافقة أيضاً.

وجه من قرأ بالصاد لمناسبة الطاء التي هي كالصاد في الإطباق والاستعلاء.

ووجه من قرأ بالسين فعلى الأصل.

(النويري على الدرة. والفاسي والجعبري على الشاطبية/مخطوطات)

(٢) في نسخه ج [في] والصواب ما ذكرناه.

عَسَبْتُ آفْتَح أَذْ غَرْفَهْ يُضَمُّ دِفَاءٌ حُز. . وَأَعْلَمُ فُزْ وَٱكْسِرْ فَصُرْهُنَّ طِبْ ٱلاَ

وقرأ ﴿ دَفُّعُ ﴾ كنافع ٣

(١) يعني قرأ أبو جعفر بفتح السين من لفظ (عسيتم) المسند إلى الضمير في قوله تعالى
 ﴿ قال هل عسيتم ﴾ هنسا الآية (٢٤٦).

وقوله تعالى؛ ﴿فهل عسيتم﴾ سورة القتال الآية (٢٢) خلافاً لأصله. وأطلقه الناظم اعتماداً على الشهرة ولم يسنله إلى الضمير لضرورة النظم.

ويلزم من فتح السين سكون الياء عند أبي جعفر حرف لين كما أنَّ الياء هذه تسكن حرف مد عند من كسر السين:

وخرج بشرط المتصل بالضمير المجرد منه نحو ﴿عسى الله ﴾ فمتفق عليه بالفتح. وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة (فاتفق الثلاثة) والكسر لغة: أهل الحجاز والفتح على الأصل. للإجماع عليه في عسى.

(ابن عبد الجواد والنويري/مخطوطتان)

(٢) يعني قرأ يعقوب بضم الغين من لفظ (غرفة) كما قال الشارح من الآية رقم (٢٤٩)
 خلافاً لأصله:

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرآ أبو جعفر بفتح الغين من الوفاق كذلك وهما لغتان. وقيل الضم اسم للماء المغترف والفتح على أنها مصدر اسم للمرَّة:

(الكشف جـ ١ / ٢٠٤ والإتحاف/١٦١)

(٣) يعني قرأ يعقوب بكسر الدال وإثبات ألف بعد الفاء مع فتحها في لفظ ﴿ دفلع ﴾ من قوله تعالى: ﴿ ولولا دفلع الله ﴾ هنا الآية (٢٥١) وفي سورة الحج الآية (٤٠) وعلم موضع الحج من الإطلاق اعتماداً على الشهرة. وقوله كنافع لأنه يقرأ كذلك خلافًا لأصله وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف بفتح الدال وإسكان الفاء وحذف الألف من الموافقة أيضاً.

### وقـرأ خلف ﴿ قَالَ أَعْلَمُ ﴾ (ابالقطع وضم الـــلام وكسر أبــو جعفــر. [ورویس] (۱) (فَصُرُّ هُنَّ ﴾ کخلف<sup>۱۱</sup>

ومن قرأ بالفتح والإسكان والحذف فعلى أنه مصدر دَفَعَر.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/١٦١)

(١) يعني قرأ خلف بهمزة قطع مفتوحة وصلًا وابتداء ورفع الميم من لفظ (أعلم) كما قال الشارح الآية (٢٥٩) خلافاً لأصله وعلمت الترجمة من لفظ الناظم.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة: (فاتفق الثلاثة).

ووجه هذه القراءة أنها من إخبار المتكلم. وهمو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ووقع مقول القول وفاعل قال ضمير يعود على المتكلم الذي مر على قرية وهو عزيز. وقيل الخضر.

(التسهيل جد ١/ ٩٠ النويري على الدرة/مخطوط)

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ج. وما ذكرناه من أب وهو الصواب.

(٣) قبرأ أبو جعفر ورويس عن يعقوب بكسر الصاد ويلزمه ترقيق البراء من لفظ ﴿ فصرهن ﴾ كما قال الشارح من قوله تعالى: ﴿ فصرهن إليك ﴾ البقرة الآية (٢٦٠) خلافاً لأصليهما.

وقرأ خلف كذلك أي بكسر الصاد من الموافقة: ورواه روح بضم الصاد من الموافقة أيضاً. ويلزمه تفخيم الراء.

وجه من قرأ بكسر الصاد. على أنها مصدر من صار يصير بمعنى القطع.

ومن قرأ بضم الصاد. فعلى أنها من صارَه يَصُورُه بمعنى الإمالة. وقيل هما بمعنى وأحد

(الاتحاف/١٦٣ الكشف حد ٣١٣/١)

### نِعِمًّا حُـزِ آسْكِنْ أَدْ وَمَـيْسَرةِ آفْـتَحاً كَـيَـحْسَبُ أَدْ وَاكْسِرُهُ فُـقْ فَأَذْنوا وِلا (ا

أي واكسر ليعقوب ﴿ نِعِمًّا ﴾ معاً كسراً مشبعاً " وَفُهِم الكُسُر المشبع من العطف على قوله واكسر ﴿ فَصُرَّهُنَّ ﴾ وسكن العين أبو جعفر. .

 (١) في نسخة ج. تقديم وتأخير حيث إن شرح هذا البيت قد أُخِرَ وقدم ما بعده عليه وفيها نقص أيضاً في بعض الكلمات ككلمة (ميسرة) وغيرها.

(٢) المراد بالإشباع في كلام الشارح هو إتمام كسرة العين. لا الإشباع بمعنى المدكما
 في صلة هاء الكناية. فإنه لم يُقرأ به في الشاذ ولا في المتواتر. . .

والمعنى أن يعقوب قرأ بإكمال كسرة العين من لفط (نعماً) معاً وذلك في قوله تعالى : ﴿ فنعماً هي ﴾ هنا الآية (٧٦١) و ﴿ نعماً يعظكم به ﴾ النساء الآية (٥٨)... خلافاً لأصله

وقرأ خلف كذلك أي بكسر العين من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بإسكان العين وفاقاً لأصله من رواية قـالون في أحـد الوجهين عنـه. والشراء الثلاثـة وافقرا أصـولهم في النون، فلخلف بـالفتح. ولأبي جعفـر ويعقـوب مالكسر.

والخلاصة: أن أما جعف قرأ بكسر النون وإسكان العين.

وأن يعقوب قرأ بكسر النون وإتمام كسرة العين. وقرأ خلف بفتح النون وكسر العين فمن قرأ بكسر النون وإسكان العين. فحجتهم في ذلك أن أصل الكلمة نَعِمًا. بفتح النون وكسر العين. فكسروا النون لكسرة العين ثم سكنوا العين للتخفيف.

ومن قرأ بفتح النون وكسر العين فعلى الأصل. لأن أصل الكلمة (نَعِم) فَأَتُوا بالكلمة على أصلها. ولم يجمع فيها بين الساكنين...

ومن قرأ مكسر البون وآلميس فعلى إتناع كسرة النون لكسرة العين وهي لغة هذيل ، هذا: وقد نجراً بعص النحويين فأمحروا فراءة ابي جعفر بسكون العين وتشديد العيم. وأم يتمرد أبو حففر مهده القراءه وحده . بل وافقه عليها شعبة عن عاصم وقالود عن نافع . وأبو عمرو البصري وهم من الفرآء السبعة المجمع على قراءاتهم. فكيف تكون قراءة..

أبي جعفر منكرة:

ويَعِب علينا بهذه المناسبة أن تحدد المنكرين ونرد عليهم بإيضاح فنقول: إن الذين أنكروا هم الصرفيون كما حددهم المحقق الدمياطي في كتابه الإتحاف. فقد تقرر عندهم أنه لا يجمع بين ساكنين إلا إذا كان الأول حرف مد أو لين فإن كان صحيحًا جاز وقفاً لعروضه لا وصلاً.

والجمع بين الساكنين جائز خلافاً لما قاله الصرفيـون لوروده في القـرآن الكريم في مواضع كثيرة، ووردت القراءة به في القراءة المتواترة. ونـورد فيما يلي أمثلة لبعض القراءات والروايات التي جمع فيها بين الساكنين في غير قراءة الإمام أبي جعفر وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

قراءة الإمام ابن كثير المكي من رواية البزي ﴿ هل تربصون ﴾ سورة التوبة الآية /٥٠ بتشديد التاء وقرأ ﴿ إذ تلقونه ﴾ سورة النور الآية /١٥ بتشديد التاء أيضاً إلى غير ذلك مما ورد في قراءته.

وفي هذه الأمثلة جمع بين الساكنين إذ أن قبل التاء المشددة في الكلمتين ساكن صحيح وهو اللام من هل والذال من إذ، وهما ظاهرتان غير مدغمتين في قراءته ـ وقرأ الإمام أبو عمرو البصري من رواية السوسي بادغام الراء في الراء من قوله تعالى: ﴿ شهر رمضان ﴾ سورة البقرة الآية/ ١٨٥ وقرأ بادغام الدال في الظاء من قوله تعالى: ﴿ من بعد ظلمه ﴾ سورة المائدة الآية/ ٣٩ وقرأ بإدغام الدال في الصاد من قوله تعالى: ﴿ في المهد صبياً ﴾ سورة مريم الآية/ ٣٩ إلى غير ذلك مما ورد في قراءة الإمام أبي عمرومن رواية السوسي وفي هذه الأمثلة جمع بين الساكنين لأن الإدغام هنا قبله ساكن صحيح وهو الهاء في شهر والمهد، والمين في من بعد وجمع بينه وبين انحدف المشدد الذي بعده وقرأ الإمام حمزة الكوفي ﴿ فما أسطاعواً ﴾ بالكهف الاية/٩٧ بتشديد الطاء وفيه الجمع بين الساكنين أيضاً إذ السين ساكنة والطاء مشددة وقرأ الإمام نافع المدنى من رواية قالون في أحد وجهيه مثل قراءة الإمام أبي جعفر في ﴿ لا تعدواً ﴾ هنا وأخواتها وهي ثلاث كلمات.

﴿ نِجِمَا ﴾ موضعين في القرآن ﴿ فنعما هي ﴾ سورة البقرة الآية/٢٧١ ﴿ نعماً يعظكم به ﴾ سورة النساء الآية/٥٨ ﴿ لا يهدي ﴾ في سورة يونس الآية/٣٥ \_

﴿ يخصمون ﴾ في سورة يس الآية/٤٩ .

فقراً في أحد وجهيه بالجمع بين الساكنين في هذه الكلمات كما هو واضح في كتب القراءات، هذا، وإن قراءة الإمام أبي جعفر في ولا تعدواله وأخواتها ومن وافقه فيها من القراء وكذلك قراءة الأثمة المذكورين على سبيل المشال آنفاً، أبو عمرو وابن كثير وحمزة. هؤلاء قراءاتهم متواترة ثابتة بالأسانيد الصحيحة التي لا طعن فيها وهي معلومة ومشهورة ولا وجه بحال لمنكريها فقد ردَّ عليهم بردود كثيرة في كتب مختلفة نذكر بعضاً منها ليكون القارىء على علم بها ـ جاء في كتاب (إتحاف فضلاء البسر) للمحقق الشيخ أحمد البنا اللمياطي في باب الإدغام ص ٢٦، ٢٧، بعد أن ذكر رأى الصرفيين في اجتماع الساكنين والذي أشرنا إليه آنفاً ما نصه:

وقد ثبت عن القراء اجتماعهما (أي الساكنين على غير حدهما) فخاض فيهما الخائضون توهماً منهم أن ما خالف قاعدتهم (أي الصرفيين) لا يجوز. وهو كما قاله جميع المحققين إنا لا نسلم أن ما خالف قاعدتهم غير جائز بل غير مقيس، وما خرج عن القياس إن لم يسمع فهو لحن، وإن سُمع فهو شاذ قياساً فقط، ولا يمتنع وقوعه في القرآن، وأيضاً فهو ملحق بالوقف إذ لا فرق بين الساكن للوقف والساكن للإدغام ثم نعود ونقول: دعواهم عدم جوازه وصلاً ممنوعة وعدم وجدان الشيء لا يدل على علم وجوده في نفس الأمر فقد سُمم التقاؤهما من أقصح العرب بل أقصح الحلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه فيما يروي (نمما المال الصالح للرجل الصالح) قاله أبو عبيده واختاره، وناهيك به، وتواتر ذلك عن القراء وشاع وذاع ولم من الماني ولئن سلمنا أن ذلك غير متواتر فأقل الأمر أن يثبت لغة بدلالة نقل العدول له عمن هو أفصح ممن استدلوا بكلامهم فبقي الترجيح في ذلك بالإثبات وهو مقدم على النغي، وإذا حمل كلام المخالف على أنه غير مقيس أمكن الجمع بين قولهم والقراءة المتواترة والجمع ولو بوجه أولى.

وقال ابن القشيري: ماثبت بالاستفاضة أو التواتر أنه قرىء به فلا بدمن جوازه ولا يجوز أن يقال لحن.

وقال ابن الحاجب بعد نقله التعارض بين قولي القراء والنحويين ما نصه:

### وفتح(١) سين ﴿مَيْسَرَةً ۗ ٤ وَكَذَا بِابِ يحسب

(والأولى الره على النحويين في منع الجواز فليس قولهم حجة إلا عند الإجماع ومن القراء جماعة من أكابر النحويين فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم، ثم ولو قدر أن القراء ليس فيهم نحوي فإنهم ناقلون لهذه اللغة وهم مشاركون للنحويين في نقل اللغة فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله ولأن القراءة ثبتت متواترة. وما نقله النحويون آحاداً ثم لو سلم أنه ليس بمتواتـر فالقـراء أعدل وأكثر فكـان الرجـوع إليهم أولى انتهى والله أعلم،) ١ هـ بلفظه وقـال صاحب الإنصاف ليس القصد تصحيح القراءة بالعربية بل تصحيح العربية بالقراءة ١١هـ وقال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتراح في أصول النحو: فكل ما ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء أكـان متواتـراً أم آحاداً أم شـاذاً ثم قال وكان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزةوابن عامر قراءات بعيدة في العربية وينسبونهم إلى اللحن وهم مخطئون في ذلك فإن قراءتهم ثـابتة بـالأسانيــد المتواترة الصحيحة التي لا طعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية وقد رَدُّ المتأخرون ومنهم ابن مالك على من عاب عليهم بأبلغ رد، واختار ما وردت بــه قراءتهم في العربية وإن منعه الأكثرون (انتهى بتصرف منغيثالنفع) ونستنتج من هذا أن الجمع بين الساكنين جائز لورود الأدلة القاطعة به فقد وردت القراءة الصحيحة به. وهو لغة النبي ﷺ فيما يروى عنه (نعما المال الصالح للرجل الصالح) بإسكان العين وتشديد الميم. انظر غيث النفع من ص ١٥٢ إلى ص١٥٤ على هامش سراج القارىء. وحكى الكوفيون والنحويون سماعاً من العرب (شهر رمضان) مدغما، وحكى سيبويه

ذلك في الشعر ونكتفي بهذا القدر من بيان أدلة الأفاضل الأصلام للرد علمى منكري الجمع بين الساكنين في قراءة الإمام أبي جعفر وغيره من القراء ـ والله الموفق. (١) أي قرأ أبو جعفر أيضاً بفتح السين من لفظ (ميسرة) من قوله تعالى: ﴿ إلى ميسرة ﴾

(۱) اي فرا به جعمر ايهما بقيع المعين من حد (ميسود) من موسطة على الراح الله الأسلالة الآية / ۲۸۰ خيلافاً الأصله وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة ما فاتفل الشيلالية والفتح في السين لغة تميم وقيس ونجد والضم فيها لغة أهل الحجاز . وقد جاء منه نحو المقربة والمسابقة والمادنة .

(ابن عبد الجواد/والنويري/مخطوط والإتحاف/١٦٦)

(١) ما بين المعقوفين سقط من ب. والمعنى أن أبا جعفر قرأ كذلك بفتح السين من لفظ يحسب وبابه، والمراد ببابه الفعل المضارع سواء تجرد من الضمائر نحو ﴿ يحسب أن ماله أخلده ﴾ أو اقترن بها نحو (يحسبهم الجاهل) وسواء ببريء بياء الغيبة كما ذكر أو بتاء الخطاب نحو (وتحسبهم أيقاظاً)، (أم تحسب) وسواء أكد بنون التوكيد أم لم يؤكد نحو ﴿ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ﴾ خلافاً لأصله، وقرأ خلف بكسر السين خلافاً لأصله كذلك.

وعلم من الوفاق ليعقوب كذلك أي بكسر السين (وفتح السين هو الأصل كَعَلِمَ يَعَلَمُ وهو لغة تميم والكسر لغة أهل الحجاز).

(ابن عبد الجواد/والنويري/مخطوطتان والإتحاف/١٦٥)

(٢) يعني قرأ خلف بسكون الهمزة وفتح الدال من الفظ ﴿ فأذنوا ﴾ من قول تعالى: ﴿ فأذنوا بحرب ﴾ الآية / ٢٧٩ خلافاً لأصله \_ وقوله كنافع لأنه ممن يقرأ كذلك وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة وقراءة الإسكان وفتح الدال فعل أمر من أذن بالشيء إذا علم به.

(الإتحاف/١٦٥ وابن عبد الجواد/مخطوط)

#### وَبَالْفَتْحِ () أَنْ تُلْكِرْ بِنَصْبٍ فَصَاحَةً رِهَانُ جِمَى يَغْفِرْيُ عَلَّبٌ حَمَى ٱلْعُلِا

أي قرأ خلف ﴿أَنْ تَضِلًا إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَالِه بفتح الهمزة ونصب الراء ٣ وقرأ يعقوب ﴿وِهَنَّ ﴾ كصاحبه ٣ .

(١) هذا البيت وشرحه سقط من ج.

(٢) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة خلف في لفظ ﴿ أَن ﴾ وفي لفظ ﴿ فتذكر ﴾ الآية/٢٨٢ خلافاً لأصله ـ وقرأ أبو جعفر ويعقبوب كذلك في اللفظين من المموافقة (فاتفق الثلاثة) وهم على أصولهم في الكاف تخفيفاً وتشديداً. فخفف يعقوب وشدد أبو جعفر وخلف والتخفيف يازم منه سكون الذال والتشديد يلزم منه فتحها.

(النويري/مخطوط والإتحاف/١٦٦)

والخلاصة: أن يعقوب قرأ يفتح الهمزة من أن تضل وتخفيف الكاف ونصب الراء من لفظ (فتذكر) وأبا جعفر وخلفاً قرآ بفتح الهمزة من أن تضل وتشديد الكاف ونصب الراء من (فتذكر) فمن قرأ بفتح أن فعلى أنها مصدرية ناصبة لتضل وفتحته إعراب، ومن كسرها من القراء السبعة فعلى أنها شرطية وتضل جزم بها وفتحت اللام للإدغام والنصب في الراء عطفاً على تضل ومن شدد الكاف من فتذكر جعلها من ذكر المضاعف، ومن خففها جعلها من أذكر المعدى بالهمزة.

(ابن عبد الجواد/م والإتحاف/١٦٦ والنويري/مخطوط)

(٣) يعني قرأ يعقوب لفظ (فرهلن) بكسر الراء وقتح الهاء والف بعدها كما لفظ به الناظم من قوله: ﴿ فرهلن مقبوضة ﴾ الآية/٣٨٣ خلافاً لأصله. ومعنى قول الشارح كصاحبيه يعني أبها جعفر وخلف فقد قرآ كذلك من الموافقة. (فاتفق الثلاثة) فمن قرأ (فرهن) بكسر الراء وفتح الهاء فعلى أنها جمع (رقمن) بإسكان الهاء كحبل وحبال وكعب وكماب.

ومن قرٍّ (فرُهُن) بضم الراء والهاء فعلى أنها أيضاً جمع رَهْن كَسقْف وسُقُف. (ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/١٦٧)

أي قرأ يعقوب ﴿ لَانْفَرْقُ ﴾ ﴿ نَرْفَعُ دَرَكِتِ مَّنَ نَشَاَّهُ ﴾ بيوسف، ﴿ونسلكه عذابا﴾ ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئنَبِ﴾ بالياء في الجميع''.

(١) يعني قرأ أبوجعفر ويعقوب برفع الراء من لفظ فيغفر، وبرفع الباء من لفظ ﴿ ويعذب ﴾ كما قال الشارح من قوله تعالى: ﴿ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ الأية / ٢٨٤ خلافاً لأصليهما، وقرأ خلف بجزه الفعلين من الموافقة.

فمن قرا برفعهما فعلى الاستثناف أي فهو يَعفر أو عطف جملة فعلية على مثلها. ومن قرأ بجزم الفعلين فعطفاً على يحاسبكم.

(الإتحاف/١٦٧ والنويري/مخطوط)

(٢) بين الشارح أن يعقوب قرأ بياء الغيبة في الأفعال الخمسة المذكورة وهي لفظ (يفرق) من قوله تعالى: ﴿ لا نفرق بين أحد ﴾ البقرة الأية/٢٨٥ ولفظي (يرفع)، (يشآه) من قوله تعالى: ﴿ نوفع درجات من نشأه ﴾ سورة يوسف/٢٧ وقيده الناظم بيوسف لإخراج موضع الأنعام الآية/٨٣ لعدم احتمال الغيبة فيه وهو من تفرده في هذه المواضع الثلاثة الرابع لفظ (يسلكه) من قوله تعالى: ﴿ يسلكه عذاباً صعداً ﴾ سورة الجن/١٧ خلافاً لأصله الخامس (ويعلمه) من قوله تعالى: ﴿ ويعلمه الكتب ﴾ سورة ال عمران/٤٨ خلافاً لأصله أيضاً.

وقرأ أبو جعفر بنون المتكلم في المواضع الخمسة المذكورة إلا موضع آل عمران فبالياء من الموافقة.

وقرأ خلف بنون المتكلم أيضاً في المواضع الخمسة المذكورة إلا موضع الجن فبالياء من الموافقة أيضاً.

> فمن قرأ بالنون في الجميع فعلى الإخبار من الله تعالى عن نفسه أو غيره. .

ووجه الباء في يفُرق إسناده إلى لفظ كل وفي يرفع ويشآء إسنادهُ إلى الاسم الكريم وفي يسلكه إسناده إلى الـرب قبله وفي يعلمـه حمله على الغيب قبله في ﴿ إِن اللهِ ــ

ه يبشرك ﴾ والله أعلم.

(ابن الجواد/والنويري/مخطوطتان والإتحاف/١٦٧)

وهنا تمت سورة البقرة.

ياءات الإضافة في سورة البقرة ثمان.

﴿ إِنَّى أَعْلَمُ ﴾ في الموضَّعين فتحهما أبو جعفر. وسكنهما الأخران.

﴿ فَأَذَكُرُونِي أَذَكُرُكُم ﴾ ، ﴿ وليؤمنوا بي ﴾ أسكنهما الكل.

﴿ منى إلا من اغترف ﴾ فتحها أبو جعفر وسكنها الآخران.

﴿ ربي الذي يحيي ﴾، ﴿ عهدي الظُّلمين ﴾ فتحهما الكل.

وبيني للطائفيم فتحهاأبو جعفر وأسكنها الأخران. واتفق الجميع على إسكان ﴿ بعهدي أوف ﴾ ياءات الزوائد ست: ﴿ الداع إذا دعان ﴾ ﴿ واتقدون يأولي الألباب ﴾ أثبت الثلاثة في الوصل أبو جعفر، وفي الحالين يعقوب. وحذفها في الحالين خلف ﴿ فارهبون ﴾ ، ﴿ فاتقون ﴾ ، ﴿ ولا تكفرون ﴾ ، أثبتهن في الحالين يعقوب وحده وحذفهن الآخران كذلك والله الموفق:

#### وسُورَةُ آل ِ عِمْرانَ،

يَرَوْنَ خِطَاباً حُرْ وَفُرْ يَفْتُ لُوا تَبقِيد

أي قرأ يعقوب بخطاب ﴿ يَرَوْنَهُم مِّشْلَيْهِمْ ﴾ ( وقصر خلف ﴿ وَيَقُـنُّهُوكَ ٱلْذِيكِ ﴾ وقصر خلف ﴿ وَيَقُـنُّهُ اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَل

(١) يعني قرأ يعقوب بتاء الخطاب في لفظ ﴿يرونهم﴾ كما قال الشارح من الآية/١٣ خلافاً لأصله، وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة \_ وقرأه خلف بياء الغيبة من الموافقة أيضاً. وجه الخطاب على أن المخاطبين هم المؤمنون وضمير الغيبة لليهود، ووجه الغيبة على أن الرائين المشركون والمرثيين المؤمنون ويحتمل العكس.

(النويرى على الدرة/مخطوط الكشف جـ ١ /٣٣٦)

(٢) يعني قرأ خلف بفتح الياء وإسكان القاف وحذف الألف بعد القاف وضم التاء من لفظ (يقتلون) كما قال الشارح من الآية/٢١ خلافاً لأصله وهو الموضع الثاني وعلم ذلك من الشهرة لأن خلاف القراء اشتهر عنهم في الثاني فخرج الأول من نفس الآية فلا خلاف فيه لأحد.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه هذه القراءة على أنها من القتل والمراد بها الإخبار بالقتل الذي أدت المقاتلة إليه

(الكشف جـ ١ /٣٣٨)

(٣) قراءة يعقوب في لفظ ﴿تقية﴾ كما ذكرها الشارح على وزن مطية من الأية/٢٨ كمــا لفظ به الناظم وهي من تفرده. \_\_\_\_\_

#### وسكن عين ﴿ بِمَاوَضَعَتْ ﴾ وضم التاء''، وفتح خلف همزة ﴿أَنَّ اللَّهُ يُلِشَّرُكُ بِيَحْيَى﴾''

وقرأه أبو جعفر وخلف بضم التاء وفتح القاف بعدها ألف كرعاة من الموافقة.
 والقراءتان بمعنى واحد وكلاهما مصدر سماعي يقال، اتقى يتقي اتقاء ونقوى ونقاة
 وتقية، وتاؤها منقلبة عن واو وأصله وقاة مصدر على فعلة من الوقاية.

(ابن الجوادعلي الدرة/مخطوط والإتحاف/١٧٢)

 (١) بين الشارح قراءة يعقوب في لفظ (وضعت) من الآية ٣٦/ وعلمت هذه الترجمة من لفظ الناظم خلافًا لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بفتح العين وإسكان التاء من الموافقة.

وجه قراءة يعقوب على أن التاء للمتكلم على أنه قول أم مريم والتاء فاعل، فتناسبت الجملتان.

ووجه قراءة أبي جعفر وخلف على أنه إخبار من الله عز وجل. (الإتحاف/١٧٣/والنوبر على الدرة/مخطوط)

(٢) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة خلف في لفظ (إن∢ من الآية/٣٩ خلافاً لأصله.
 وقرأه أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة، فاتفق الثلاثة.

وجه الفتح على تقدير حذف الجارأي فناداه بأن الله والمعنى نادته الملائكة بالبشارة.

(الحجة لأبي زرعة/١٦٣ الإتحاف/١٧٤)

## يُبَشَّرُ كُلًا فِدْ قُبلِ الطَّائِرِ اتْبلُ طَبا ثِبراً حِبزُ نُوفِي الْيَاطُونِ الْفَتَحْ لِمَافُلا

وشدد خلف ﴿ يُبَشِّرُ ﴾ حيث حل'' وعلم التشديد من لفظه. وقرأ أبو جعفر ﴿ كَمَيْتَ وَٱلطَّلْيْرِ ﴾'' هنا وفي العقود بالمد، وقرأ

(١) يعني قرأ خلف بضم الياء وقتح الباء وكسر الشين مشددة من لفظ (يبشر) كما لفظ به الناظم سواء أكان مبدوءاً بالنون أم بالياء أم بالتاء وسواء أكان مجرداً أم مسنداً إلى الضمير، وعلم الإطلاق من قوله كلا يعني في كل مواضعه خلافاً لأصله، وذلك في تسعة مواضع وهي وببشرك في الموضعين هنا الأية رقم /٣٩ والأية رقم/٥٤ ويشرهم ربهم ﴾ سورة التوبة/٢١.

﴿ إِنَا نَبِشُوكُ ﴾ سورة الحجر/٥٣ وسورة مريم/٧. ﴿ ويبشر المؤمنين ﴾ في سورة الإسراء/٩ وفي سورة الكهف الآية/٧. ﴿ لتبشر به المتقين ﴾ في سورة مريم الآية/٧٠ ﴿ ذلك الذي يبشر الله ﴾ الشورى الآية/٣٧.

وقرأه أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة، فاتفق الثلاثة.

تنبيه: علم التشديد من اللفظ كما قال الشارح فاستغنى عن القيد، ويلزم من التشديد ضم الياء وفتح الباء وكسر الشين، كما يلزم من التخفيف فتح الياء وسكون الباء وضم الشين.

وجه قراءة التشديد على أنه من التبشير وهي لغة أهل الحجاز والتخفيف والتشديد. لغتان.

#### (الإتحاف/١٧٤ أبو زرعة/١٦٣)

(٣) يعني قرأ أبو جعفر بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بينها وبين الراء من لفظ ﴿الطيرِ﴾ المعرف وذلك من قوله تعالى ﴿ كهيئة الطير ﴾ هنا الأية/٤٩ وفي سورة المائدة الأية/١١٠ وهو من تفرده.

وعلم من انفراده أن يعقوب وخلفاً يقرآن بغير ألف وبياء ساكنة من الموافقة.

وجه قراءة أي جعفر على الإفراد قيل لأنه لم يخلق إلا الخفاش وطار في الفضاء ثم سقط متناً.

ووجه قراءة الأخَرَين إرادة الجنس أي جنس الطير، ويحتمل أن يراد الواحد فما فوقه =

.....

يعقوب ﴿ فَيَكُونُ طَيَّزًا ﴾(') في الموضعين بالمد كأبي جعفر. وقسراً رويس (') ﴿ فَيُوفِيهِمُ أَجُورُهُمْ ﴾ بــاليـــاء وفـــــح خلف لام ﴿ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم ﴾(".

ويحتمل أن يراد به الجمع. والحجة أيضاً لمن أفرد أن الله أخبر عنه أنه كان يخلق واحداً
 ثم واحداً

(الإتحاف/١٧٥ النويري على الدرة/مخطوط)

(١) يعني قرأ يعقوب بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بينها وبين الراء في لفظ (طيرأ)
 المنكر كما لفظ به الناظم من قوله تعالى: ﴿ فيكون طائراً ﴾ هنا الآية/٤٩ وفي سورة
 المائدة الأنة/١١٠ خلافًا لأصله.

وقرأه أبو جعفر كذلك من الموافقة وقوله كأبي جعفر لأنه يقرأ كذلك ـ فاتفقا. وقرأه خلف بغير ألف وبياء ساكنة من الموافقة وسيق توجيه القراءتين آنفاً.

 (٢) يعني قرأ رويس بياء الغيبة مكان النون من لفظ وفيوفيهم كما قال الشارح من الأنة/٧٥ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بالنون من الموافقة.

وجه قراءة الياء على أن الضمير الله عز وجل لدلالة ما بعده عليه.

ووجه قراءة النون على إخبار الله تعالى عن نفسه ليوافق ما قبله.

(النويري على الدرة وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٣) يعني قـرأ خلف بفتح الـلام من لفظ ﴿لما﴾ كمـا قال الشـارح من الأية/٨١ خـلافــًا لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وتوجيه قراءة الفتح على أن اللام للابتداء وما موصولة في موضع رفع بالابتداء وما بعدها صلة الموصول، والضمير العائد محذوف والتقدير (للَّذِي آتيتُكُموه) فحذف كما حذف من قولمه تعالى: ﴿ أَهٰذَا الذّي بعث الله رسولاً ﴾ وخبر المبتدأ ﴿ لنؤمنن به ﴾ والتقدير لِلَّذِي آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. وقيل إن اللام لتوطئة القسم، وما شرطية في موضع نصب بآتيتكم، ومن كتاب تفسير = وَيَاْمُرُكُمْ فَانْصِبْ وقُلْ يَرْجِعُونَ حُمْ وَضَالُ يَضُرُكُمْ أَلَا وَأَفْرَأُ يَضُرُكُمْ أَلَا

\_\_\_\_\_

أي ونصب يعقوب راء ﴿وَلَايَأَمُّرَكُمُ ﴾ ( وعنه ( ) ﴿ وَإِلَيْتِهِ [ رُرَّحِمُوك]) ( ) بالغيب وهو على قاعدته بفتح الياء وكسر الجيم، وكسر أبو جعفر

لما وأتيتكم ماضي أريد به المستقبل، ثم جاءكم معطوف عليه، وجواب القسم لتؤمنن
 به ولتنصرنه، وجواب الشرط محلوف وهذه الآية مما اجتمع فيها القسم والشرط فجاء
 الجواب للسابق منهما وهو القسم.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/١٧٧ والنويري مخطوط

 (١) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة يعقبوب في لفظ (يأسركم) من الآية/٨٠ خلافاً لأصله \_ وقرأ خلف كذلك من المموافقة.

وقرأه أبو جعفر بالرفع في الراء من الموافقة أيضاً.

وجه قراءة النصب العطف على الفعل المنصوب قبله وهو ﴿أَنْ يُؤْتِيهُ﴾.

ووجه قراءة الرفع على الاستثناف.

(الإتحاف/١٧٧ والحجة لأبي زرعة/١٦٨ وابن عبد الجواد/مخطوط)

 (٢) الضمير يعود إلى يعقوب وهو كما قال الشارح قرأ لفظ (يبرجعون) بياء الغيبة من الآية/٨٣ خلافاً لأصله.

(٣) في نسخة ج (يرجع) والصواب ما ذكرناه.

وقرأه أبو جعفر وخلف بتاء الخطاب من الموافقة.

وجه من قرأ بالغيب فلمناسبة ما قبله وهو ﴿أَوْلَيِكُ هُمُ الْفُسَقُونَ ﴾.

ووجه من قرأ بالخطاب على الالتفات.

ويعفوب على قاعدته في فتح الياء وكسر الجيم كما سبق.في سورة البقرة عنــد قول الناظم (ويرجم كيف جا إذا كان للأخرى فسم حلا علا).

(الإتحاف/١٧٧)

.....

### ﴿ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ ' وضم الضاد والراء من ﴿ يَصُرُّكُمْ ﴾ ' مشدداً وعلمت هذه الترجمة من اللفظ

 (١) يعني قرأ أبو جعفر بكسر الحاء من لفظ ﴿حج﴾ كما قال الشارح من الآية/٩٧ خلافاً لاصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة \_ وقرأ يعقوب بفتح الحاء من الموافقة أيضاً. والفتح والكسر لفتان فالفتح لغة أهل الحجاز وبني أسد، والكسر لغة تميم وقيس ونجد وأهل العالية وقيل إن الفتح مصدر والكسر اسم.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والحجة لأبي زرعة/١٧٠)

(٢) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة أي جعفر في لفظ ويضركم من قوله تعالى: ﴿ لا يضركم كيدهم ﴾ الآية / ٢٠ خلافاً لأصله وعلمت هذه الترجمة أي تشديد الراء من لفظ الناظم فيلزم من تشديد الراء ضم الضاد و الراء للإتباع .

وقرأ يعقوب بكسر الضاد مع جزم الراء مخفقة من الموافقة أيضاً.

وجه التشديد على أنه من صر يضر، والفعل مرفوع لوقوعه بعد فاء مقدرة والجملة جواب الشرط على حد (من يفعل الحسنات الله يشكرها) أي فالله، وجعله الجمبري وتبعه النويري مجزوماً، والضمة ليست إعراباً إذ الأصل يضرر ثم، كينصركم، نقلت ضمة الراء الأولى إلى الضاد ليصح الإدغام ثم سكنت الثانية للجزم فالتقى ساكنان فحركت الثانية له لكونها طرفاً وكانت ضمة للإتباع.

(الإتحاف/١٧٨)

ووجه التخفيف أنه من ضار يضير فلما جزمت الراء حذفت الياء والكسرة دليل عليها. (العنوان في القراءات السبع ص ٨٠)

#### وَقَاتَ لَ مِتُ آضْمُ مُ جَمِيعاً أَلَا يَخْلُ لَجَهً لَ حِمى وَٱلْغَيْبُ يَحْسِبُ فُصًا لَا

قرأ أبو جعفروقَكَتَلُ<sup>(۱)</sup> مَعَمُهُ بالمد كخلف وعلم ذلك من اللفظ وضم ميم ومِتُّ و ﴿مُتُّمَد ﴾ و ﴿متنا ﴿حيث حل<sup>(۱)</sup>

(١) يعني قرأ أبر جعفر بفتح القاف وألف بعدها مع فتح الناء كما لفظ به الناظم فاستغنى باللفظ عن القيد وذلك من لفظ ﴿قتل﴾ كما قال الشارح من الآية/١٤٦ خلافاً لأصله. وقرأه خلف كذلك من الموافقة \_ وقرأ يعقوب بالضم في القاف والكسر في التاء وحذف الألف من الموافقة أيضاً.

وجه من قرأ وقلتل فعلى أنه من القتال بالبناء للفاعل والفاعل وربيون ووجه من قرأ وقتل فمن القتل بالبناء للمفعول، وربيون نائب فاعل أو أن نائب الفاعل ضمير يعود إلى نَبيّ. ومعه ربيون جملة من مبتدأ وخبر صفة ثانية لنبي.

(أنظر إعراب القرآن للعكبري) (الإتحاف/ ١٨٠)

(٣) يعني قرآ أبو جعفر بضم الميم في لفظ (متم) و (متنه) و (متنا) حَيث وقعت هذه الألفاظ الثلاثة في القرآن الكريم كما قال الشارح خلافاً لأصله. فأما لفظ (متم) فوقع في ثلاثة مواضع وأول مواضعه ﴿ أو مُتم لمغفرة ﴾ آل عمران الآية/١٥٧ وأما لفظ (مت) ففي ثلاثة مواضع أيضاً وأول مواضعه ﴿ قالت يُليتني مت ﴾ مريم الآية/٢٣. وأما لفظ ومتنا> ففي خمسة مواضع وأول مواضعه ﴿ اعذا متنا وكنا تراباً ﴾ المؤمنون الآية/٢٥٠.

وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة، وقرأ خلف بكسر الميم من الموافقة أيضاً.

وجه من قرآ بالضم في الميم فعلى أنه من مات يموت كقال يقول وكمان يكون ولمناسبة قوله تعالى: ﴿ وَفِيها تعوَّونَ ﴾.

ومن قرأ بالكسر في الميم فعلى أن الأصل مَوتَ، على وزن فَعِلَ ثم استثقلت الكسرة على الواو فتقلت إلى الميم فصارت (مِوْت) ثم حذفت الـواو لاتصالها بتاء المتكلم فصارت مِت وهما لغتان.

(ابن عبد الجواد والحجة لأبي زرعة/١٧٨)

وضم يعقوب ياء ﴿يَغُلُّ﴾

وفتح الغين وإلى ذلك أشار بقوله جهل، وتجهيل الفعل هو بناؤه لما لم يسم فاعله، وقد تكررت هذه العبارة " في هذه القصيدة، وقد سبق الشيخ إلى هذه العبارة الجعبري في نظمه، وقرأ خلف ﴿ وَلَا يُحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ﴾ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلْأَيْنِ يَبْخُلُونَ ﴾ بالغيب ".

 (١) يعني قرأ يعقوب بتجهيل لفظ (يغل) أي ببنائه للمجهول وذلك كما قال الشارح بضم الياء وفتح الغين من قوله تعالى: ﴿ أَن يُغُل ﴾ الآية/١٦١ خلافاً لأصله. وقرأه أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة.

(٢) المراد بالعبارة هي عبارة جهل أي بناء الفعل لما لم يسم فاعله، وعبارة (سم) أي بناء الفعل للفاعل والمراد بهذه القصيدة هي اللدرة، والمراد بنظم الجعبري هو نهج الدمائة للجعبري وهو متقدم على الناظم في تأليف هذا النظم ولذلك اعتبره سابقاً عليه في هذا التعبير وترجمته في آخر الكتاب ص ٥٥٤.

وجه القراءة بتجهيل ﴿ يَعْلَى ﴾ إما على أنه من غل الثلاثي أي لا ينبغي أن يغله أصحابه أي يخونوه ثم أسقط الأصحاب فبقي الفعل غير مسمى فاعله والمعنى (ما كان لنبي أن يُخان) أو من أغل الرباعي أي نسبته للغلول وقال آخرون: أغله بمعنى وجده غالاً كأحمدته إذا وجدته محموداً.

#### أبوزرعة /١٨٨

(٣) يعني قرأ خلف بياء الغيب في لفظ﴿يحسبن الذين﴾المتصل بقوله كفروا الأية/١٧٨ وهذا معنى وكذا في ﴿ ولا يحسبن الذين ﴾ المتصل بقوله ﴿يبخلونَ من الآية/١٨٠ وهذا معنى قول الناظم (بكفر ويخل) وذلك خلافاً لأصله. وقرأ أبو جعفر ويعضوب كذلك في الموضعين من الموافقة فاتفق الثلاثة.

وجه الغيب إسناد الفعل إلى الذين كفروا في الموضع الأول وإلى الذين يبخلون في الموضع الثاني. وأن وما اتصل بها سادمسد المفعولين في الأول، أي ولا يحسبن الذين كفروا إملاء نالهم خيراً. ويقدر في الثاني مفعول دل عليه يبخلون. أي لا يحسبن الباخلون بخلهم خيراً لهم. (ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف / ١٨٣/

#### بكُ فَي وَبُخُول الآخِرَ أَعْكِسْ بِفَتْح بَا كَ لِذِي فَرَح وأَشْلُدُ يَجِيزَ مَعاً حَلاَ

قوله بكفر وبخل أي إنما قرأ خلف [بغيب] " يحسبن المصاحب للكفر والبخل وقد [مر] " ذلك وقرأ يعقوب ([فلا] " تحسبنهم [بمفازة]) " بالخطاب والفتح كنافع وقوله الآخر فيه حذف همزة الوصل للاستغناء عنها بفتحة اللام المنقولة وهو الأجود " وقوله كذى فرح أي خاطب يعقوب ﴿ لَا تَحْسَنَ اللَّهِ مَرْضُ لَا "

(١) في نسخة ج [بغير]. وهو خطأ من الكاتب.

(٢) في نسخة ج [من]. وهو خطأ من الكاتب أيضاً.

(٣) في نسخة [ \_[ولا]والصوابماذكرناه.

(٤) في نسخة ج [بمحاته]. وهو خطأ من الكاتب.

(٥) يعني قرأ يعقوب بتاء الخطاب مع فتح الباء في لفظ ﴿ تحسبنهم ﴾ آخر السورة من قوله تعالى: ﴿ فلا تحسبنهم بمفازة ﴾ الآية/١٨٨ خلافاً لأصله كقراءة نافع ومن معه والخطاب عكس الغيب لخلف في الموضعين السابقين وهذا معنى قول الناظم (الآخر اعكس).

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك أي بالخطاب وفتح الباء من الموافقة فاتفق الثلاثة وجه الخطاب مع فتح الباء لاتصاله بنون التوكيد على أن الخطاب لمحمد ﷺ وضمير الجمع المتصل بالفعل مفعول أولو بمفازة مفعول ثان وكرر الفعل لطول القصة أوللتأكيد.

ابن جزي حـ ١٧٢/ وابن عبد الجواد/مخطوط)

 (٦) الأجود هو الابتداء بهمزة الوصل لأنه الأصل وهو الأرجح كما قاله المحققون (وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل) طيبة النشر لابن الجزري.

(٧) قوله كذي فرح الكاف بمعنى مثل وذي بمعنى صاحب أي قرأ يعقوب لفظ (تحسبن). المتصل بالذين يفرحون من الآية / ١٨٨ بناء الخطاب كما قال الشارح مثل وتحسبنهم).

وشدد ﴿ يَمِيزُ ﴾ الله الله الأنفال.

# المصاحب لفرح خلافاً لأصله، وينبغي أن يعلم - أن التشبيه في عكس الغيبة فقط إذ لا خلاف لأحد في فتح الباء في ذي فرح فاعتمد الناظم على أن الشهرة تدفع شمول التشبيه، وكل على أصله في كسر السين وفتحها، وقرأه خلف كذلك بتاء الخطاب من الموافقة كذلك.

وجه الخطاب على أن الذين يفرحون مفعول أول والثاني محذوف اكتفاء بذكره بعد تحسبنهم فاكتفى بالثاني عن الأول.

ووجه الغيب على أن الذين يفرحون فاعل وحذف مفعولاه لدلالة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب عليهما والتقدير لا يحسبن الفرحون أنفسهم فائزين وقيل غير ذلك.

(ابن عبدالجواد/مخطوط والحجة لأبي رزمة/١٨٤)

(١) يعني قرأ يعقوب بتشديد الياء من لفظ ﴿يميّزِ» من قوله تعالى: ﴿حتى يعيز الخبيث من الطيب ﴾ هذا الآية/٣٧ خلافاً لأصله ولم ينبه الناظم ولا الشارح رحمهما الله تصالى على ضم الياء الأولى وفتح الميم وكسر الياء المشددة واكتفيا بتشديد الياء لأن التشديد يلزم منه ضم ياء المضارعة وكسر الياء المشددة وفتح الميم وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بفتح حرف المضارعة وكسر الميم وإسكان الياء الثانية علم ذلك من العوافقة.

وجه التشديد أنه من التمييز وهو تخليص كثير من كثير.

ووجه التخفيف أنه من ماز يميز وهو تخليص واحد من واحد وهما لغتان.

(ابن عبد الجواد والفاسي والنويري/مخطوطات)

# وَيَحْزُنُ فَاقْتَحْ ضُمَّ كُلَّا سِوَى اللَّذِي لَيْ فَاقْتَحْ ضُمَّ كُلَّا سِوَى اللَّذِي

قرأ أبو جعفر باب يحزن بفتح الياء وضم الزاي خلافاً لأصله، وانفرد بضم الياء وكسر الزاي في قـوله تعـالى ﴿لَايَعَنُونُهُمُ مُا ٱلْفَرَعُ﴾ بالأنبياء.

(١) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة أي جعفر في لفظ (يحزن) وبابه حيث ورد وكيف جاء بشرط أن يكون هذا اللفظ متعدياً بلا واسطة ويؤخذ العموم من قول الناظم (كلا) فنخل في هذا العموم ﴿ ولا يحزنك ﴾ هنا الآية/١٧ وفي سورة المائدة الآية/١٤ ﴿ ليحزن الذين آمنواً ﴾ المجادلة الآية/١٠ إلا في قوله تعالى: ﴿ لا يحزنهم الفزع ﴾ سورة الأنبياء الآية/١٠ فقرأه بضم الياء وكسر الزاي فقراءته عكس قراءة نافع في جميع المواضع وخرج بقيد المتعدي نحو قوله تعالى: ﴿ ولا عمر يحزنون ﴾ وقوله: ﴿ ولا تحزنواً ﴾ وبلا واسطة ﴿ ولا تحزن عليم ﴾ فإن جميع ذلك متفق عليه بفتح الياء والزاي وقرأ يعقوب وخلف بفتح الياء والزاي وقرأ يعقوب وخلف بفتح الياء والزاي وقرأ يعقوب وخلف بفتح الياء وضم الزاي في جميع المواضع علم ذلك من الموافقة.

وجه من قرأ بالفتح والضم فعلى أنه مضارع من حزن يحزن الثلاثي.

ومن قرأ بالضم والكسر في سورة الأنبياء فعلى أنه من أحزن.

(ابن عبد الجواد/ مخطوط والحجة لأبي زرعة/١٨٣)

سَنَكْتُبُ مَعْ مَسَا بَعْدُ كَالْبَصْرِ فُـزْيُبَيْ ينُنْ يَكُتُهُ وَاخَسَاطِبْ حَنْسَا حَفَّفُ وَاطُلَى يَخُرُّنْكَ يَحْطِمْ نَسْدُ تَرِخَفُّنْ وَشَيَدُ لِكِينَ ٱللَّذْ مَعاً ٱلَا

أي وقرأ خلف وسَنكَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآمَ ويقول بالنون [المفتوحة () وضم التاء على تسمية الفاعل في سنكتب ونصب قتلهم ونقول بالنون المفتوحة] كقراءة البصري () خلافا لحمزة.

وقوله ما بعده يعني [قتلهم]<sup>٣)</sup> ونقول وخاطب يعقـوب في﴿لَنُبِيِّنُنَهُ لِلنَّاسِۥوَلَاتَكُنُمُونُهُ ﴾ وخفف رويس نون ﴿لَايَفُرَّنَكَ﴾ وسكنها، وكذلك ﴿لَا

(١) ما بين المعقوفين سقط من ب وما ذكرنا من بقية النسخ.

(Y) يعني قرأ خلف ﴿ سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ﴾ الآية/١٨١ بفتح النون وضم التاء في ﴿ وسنكتب ﴾ ونصب اللام في ﴿ وقتلهم ﴾ وبالنون في (ونقول) كقراءة البصري لأنه ممن يقرأ كذلك خلاقاً لأصله وخص الناظم البصري لضرورة النظم. وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه من قرأ بفتح النون وضم التاء في سنكتب فعلى البناء للفاعل وهو الأصل ونصب اللام في «وقتلهم» عطفاً على محل الموصول قبله المنصوب على المفعولية وبالنون في ونقول على العظمة.

(الإتحاف/١٨٣ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٣) ما بين المعقوفين سقط من ج والصواب ما ذكرناه كما في ل- ب.

 (٤) يعني قرأ يعقوب بتاء الخطاب في لفظ ﴿ لتبيننه ﴾ و ﴿ لا تكتمونه ﴾ كما قال الشارح من الآية/١٨٧ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه من قرأ بتاء الخطاب على أنه خطاب أهل الكتاب على الحكاية أي قلنـا لهم ولتبينه للناس. يَعْطِمَنَكُمُّ سُكِيْمَانُ ﴾ و ﴿ لَا يَسْتَخِفَّنَكَ ﴾ بالروم و ﴿ نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ و ﴿ نُرِينَكَ ﴾ بالزخرف () وعبارة الشيخ هنا [أوفى ] () من عبارة نهج ألدماثة للجعبري () وشدد أبو جعفر نون ﴿ لَكِينَ اللَّذِينَ ﴾ هنا وفي الزمر () واللذ لغة في الذين والله أعلم.

(١) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة رويس بتخفيف النون ساكنة في الأفعال الخمسة المذكورة ﴿ لا يغرنك تقلب ﴾ هنا الآية/١٩٦، ﴿ لا يحطمنكم سليمن ﴾ بالنمل الآية/١٤ وإذا وقف على هذه الكلمة أي ونذهبن وقف على هذه الكلمة أي ونذهبن وقف بالألف على الأصل في نون التوكيد الخفيفة.

و أو نرينك المذي ﴾ سُورة الزخرف الآية/٤٢ ﴿ ولا يستخفنك المدين ﴾ الروم الآية/٢٠ ﴿ ولا يستخفنك المدين ﴾ الروم الآية/٢٠ وهذا من تفرحه ، وقرأ ابو جعفر وروح وخلف العاشر بالنون المشددة من الموافقة ـ وقيد الناظم نرينك بأو فخرج ﴿ وإن ما نرينك بعض ﴾ أخر سورة الرعد الآية/٤٠.

وجه من قرأ بتخفيف النون على أنها نون التوكيد الخفيفة والموصول في محل رفع ومن شددها فعلى أنهانون التوكيد الثقيلة والموصول في محل نصب.

(الإتحاف/١٨٤ وابن عبد الجواد/مخطوط)

تنييه: قول الناظم: (يضرنك جرده من الضمائد لإخسراج ما أضيف إليها وذلك في لقمان الآية/٣٣ وفاطر الآية/ه وقول الناظم فأو نرينك قيله بأو لإخراج موضع يونس الآية/٢٦ وموضع الرعد الآية/٤٠ وموضع غافر الآية/٧٧. قىال الجعبري في نهج الدمائة (هي عنده رأي عند رويس)) نون التوكيد الخفيفة رسمت بالنون على جهة الوصل. وهذا التعليل سلمها من الطعن وعليه قول سُبَيعة.

(واحفظ محارمها بنيّ ولا يغرنـك الغرور).

(انتهى من نهج الدّماثة/٤٥)

- (٢) في نسخة ب [أولى] وما ذكرناه من أ ـ ج.
  - (٣) ترجمته في ملحق الأعلام ص ٥٥٤.
- (٤) يعنى قرأ أبو جعفر بتشديد النون مفتوحة من لفظ (لنكن) كما قال الشارح من

الأية/١٩٨ هنا وفي سورة الزمر الآية/٢٠ وهي من تفرده وقد أمر الناظم بتشديد النون
 ولم ينبه على فتحها اعتماداً على الشهرة. وكذلك الشارح لم ينبه على ذلك.

وقرأ يعقوب وخلف بالتخفيف في النون من الموافقة.

وجه من قرأ بالتخفيف فعلى أن لكن عاطفة وما بعدها مبتدأ.

ومن شددها فعلى أنها من أخوات إن ومعناها الاستدراك والذين اسمها وهذا آخر مسائل سورة آل عمران ياءات الإضافة \_ ست وجهي فله، مني إنك \_ اجعل لي آية إني أخلق وإني أعيدها بك \_ همن أنصاري إلى الله فتحها أبو جعفر وسكنها الأخران ياءات الزوائد \_ ثلاث \_ وومن اتبعن ، ووخافون إن كنتم اثبت الياء فيهما وصلاً أبو جعفر وحذفها فيهما خلف في الحالين كذلك جعفر وحذفها فيهما خلف في الحالين كذلك وأطيعون ﴾ أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الآخران كذلك والله اعلم.

#### (سُورَةُ ٱلنَّسَاءِ،

### وَالْارْحَامِ فَآنِصِبْ أُمُّ كُلًّا كَحَفْصِ فُقْ فَ فَالْأَرْحَامِ فَآنِ وَجُهَلًا

أي نصب خلف ميم ﴿ وَالْأَرْعَامَ إِنْ اللَّهِ ﴾ . وقرأ [ وَالأَرْعَا الله هنا . و و أَنْ [ وَالرُّمِّيو الله هنا . و و [ فِي أَمِّياً الله و ا

 <sup>(</sup>١) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة خلف في لفظ ﴿ والأرحام ﴾ من الآية/١ خيلافاً
 الصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك أي بنصب الميم من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه من قرآ بالنصب على أنه معطوف على لفظ الجلالة الكريمة. أو على محل به كقولك مردت به وزيداً وهو من عطف الخاص على العنام. والمعنى اتقوا مخالفته والأرحام ومن الواضح أن قطم الأرحام مندرج في تقوى الله.

<sup>-</sup>(ابن عبدالجواد/مخطوط والاتحاف/١٨٥)

 <sup>(</sup>٢) أي قرأ خلف أيضاً بضم الهمزة في لفظ وفلأمه كما قال الشارح في الآية/١١ هنا وسورة القصص/٩٥ والزخرف/٤ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من ج.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ج [أنها] وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) يعني قرأ خَلف أيضاً بضم الهمزة وفتح الميم في لفظ ﴿امهنتكم› خلافاً لروايته عن حمرة وموافقاً لرواية حفص ومن معه وذلك في الممواضع الآتية: ﴿ من بطون أمهنكم ﴾ النحل الآية/٧٥ وسورة النور الآية/٦١ وسورة النجم=

······

## وقرأ أبو جعفر برفع [ فَوَحِدَةٌ ] أن أو ما ملكت أن و مد (قِيمًا) أن كصاحبيه خلافاً لنافع وقوله وجهالًا قد مر شرحه. وتمامه في قوله:

الأية/٣٧ وقوله كحفص لأنه ممن يقرأ كذلك. وإذا ابتدءوا يقرءون كذلك بضم الهمزة
 وفتح الميم.

وقراً أبو جعفس ويعقوب كمذلك من المسوافقة. فساتفق الشلائمة على هذه القسراءة فالميم في لفظ (أش) متفق على كسرها لأن الكسرة علامة الجر بخلاف الكسرة في لفظ وأمهاتكم هوانها تبع لكسرة الهمزة. والفتح في الميم هو الأصل وكذلك الضم في الهمزة هو الأصل أيضاً.

فمن ضم الهمزة وفتح الميم أتى بالأصل. وهو قراءة الأثمة الثلاثة.

(ابن عبدالجواد/مخطوط والإتحاف/١٨٧ والنويري على الدرة/مخطوط)

(١) ما بين المعقوفين.

في نسخة ب. [واحدة] بالواو والصواب ما ذكرناه حسب النص الكريم وكما في بقية النسخ.

(٢) يعني قرأ أبو جعفر برفع الناء من لفظ ﴿ فواحدة ﴾ الآية ٣/ كما لفظ بها الناظم.
 فاستغنى باللفظ عن القيد وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بنصب التاء من الموافقة.

وجه من قرأ بالرفع: على أنه مبتدأ خبره محـذوف. أو بالعكس والتقـدير. فـواحدة تكفي أو فالمنكوحة واحدة وسوغ الابتداء بالنكرة لوقوعها بعد الفاء أو فاعل بمحذوف أى فيكفي واحدة.

ومن قرأ بالنصب على أنه مفعول والتقدير فانكحوا واحدة. والله أعلم.

(الإتحاف/١٨٦ والنويري على اللرة/مخطوط)

(٣) أي قرآ أبوجعفر بالمد في لفظ ﴿ قياماً ﴾ كما قال الشارح والمراد بالمد إثبات ألف بعد الله من قوله تعالى: ﴿ اللهي جعل الله لكم قيماً ﴾ الآية/٥ خلافاً لأصله. والمراد بصاحبيه في كلام الشارح هما يعقوب وخلف فقد قرآ كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة على المد.

تنبيه: قول الناظم (معة) أي مقارن فواحدة قيد للمختلف فيه فاحترز به عن التي في=

#### أَحَـلُ وَنَــصْـبَ اللهُ والــلَّاتِ أُدْيَـكُـنْ فَـأَنُـثُ وَأَشْـجِـمْ بَـابَ أَصْـدَقُ طـبْ وَلَا

أي وجهل" أبو جعفر. ﴿ وَأُصِلَ لَكُم ﴾ بضم الهمزة وكسر الحاء [ونصب الهاء] " في قوله تعالى ﴿ بِمَا حَفِظُ ٱللَّهُ ۗ ٣ وقوله ﴿ والٰتِي ﴾ قيد "

المائدة فإنه متفق عليه بالألف بين القراء الثلاثة وفاقاً لأصولهم.

والمد والقصر في هذه الكلمة لغتان: وهو مصدر يوصف به الذي يقوم بالفعل أي التي جعلها الله سبب قيام أبدانكم أي بقائها.

(شرح الشاطبية للفاسي/مخطوط)

(١) قوله وجهل أي قرأ أبو جعفر ببناء الفعل للمجهول وذلك بضم الهمزة وكسر الحاء كما
 قال الشارح من لفظ ﴿ وأحل ﴾ الآية / ٢٤ خلافاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ يعقوب بالبناء للفاعل أي بفتح الهمزة والحاء من الموافقة أيضاً.

وجه من قرأ بالبناء للمجهول ليوافق حرمت عليكم قبله وناثب الفاعل الموصول بعده. ووجه من قرأ بـالبناء فعلى الأصل والفاعـل هو الله تعـالى في قـولـه: ﴿كتلب الله عليكم ﴾

(ابن عبيد الجواد/مخيطوط والإتحاف/١٨٩ والنويسري/مخيطوط)

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ج. وما ذكرناه من أ. ب.

 (٣) فاعل نصب يعود على أبي جعفر يعني قرأ أبو جعفر بنصب الهاء من لفظ الجلالة من الآية/٣٤ وهي من تفرده. وقرأ يعقوب وخلف برفع الهاء من الموافقة.

(٤) قيد لتعيين المختلف فيه والمعنى المقارن به ووالشي والمدفي واللات للضرورة . وجه من قرأ بنصب الهاء على أن ما مصدرية. أي بحفظهن أمراً للله. أو دين الله أو موصولة أي بالبر الذي حفظ حق الله. أو نكرة موصوفة بمعنى شيء. أي بالشيء الذي حفظ حق الله أو دينه أو أمره. ومنه الحديث (إحفظ الله يحفظك) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. وتقدير المضاف متمين لأن الذات المقدمة لا ينسب حفظها لأحد.

#### وانَّتْ رويس ﴿كَأَن لَّمَ تَكُنُّ ﴾ " وأشم بناب ﴿ أَصَّدَقُ ﴾ " .

ووجه من قرأ بالرفع فعلى أنه فاعل. وما مصدرية أو موصولة أي بحفظ الله إياهن أو
 بالذي حفظه الله.

(النويري على الطيبة/مخطوط والإتحاف/١٨٩)

(١) بين الشارح رحمه الله تعالى:

قراءة رويس في لفظ وتكن، في الآية/٧٣ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بياء التذكير من الموافقة .

وجه من قرأ بالتأنيث. مراعاة لقوله مودة فهو مؤنث لفظي.

ووجه من قرأ بالتذكير. لأن الفاعل ليس مؤنثاً حقيقياً.

(النويري وابن عبد الجواد/مخطوطتان)

(٢) يعني روى رويس الإشمام. والمراد به هنا إشمام الصاد صوت الزاي في لفظ وأصدق) وبابه وهو (كل صادساكنة بعدها دال) خلافاً لأصله. وهو في اثني عشر موضعاً: وومن أصدق) في الموضعين هنا الآية/٨٧ والآية/١٤٧ ﴿ ثم هم يصدفون ﴾ سورة الأنمام الآية/١٤٧ ﴿ ثم هم يصدفون ﴾ سورة الأنمام الآية/١٥٧ ﴿ بما كانراً يصدفون ﴾ الأنمام الآية/١٥٧ ﴿ ولكن تصديق ﴾ سورة يونس الآية/٣٧ وسورة يوسف الآية/١١١ ﴿ فاصد السبيل ﴾ سورة النحل الآية/١٤ ﴿ فصد السبيل ﴾ سورة النحل الآية/٢٠ ﴿ يصدر الناس ﴾ سورة الزلزلة الآية/٢).

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر وروح بالصاد الخالصة من الموافقة أيضاً.

وجه الإشمام . المجانسة والخفة وذلك أن الصاد مهموسة والدال مهجورة فقرب بينهما بجهر الزاي لكونهما من مخرج واحد . وهي لغة قيس .

ووجه من قرأ بالصاد الخالصة. فعلى الأصل. وهي لغة فريش وهي موافقة للرسم. (شرح الشاطبية للفاسي/والنويريعلى الدرة/مخطوطتان/الإتحاف/١٩٣/

#### وَلَا يُسْظَلَمُ وَا أَدْ يَسَا وَحُسَرٌ حَسِسرَتْ فَسَنَسوْ وِنِ آنْسَسَبْ وأَخْسرَى مُسؤْمِسناً فَسَنْسَحُهُ بَسلاَ

وقرأ أبو جعفروروح (وَلائَتْظَاكُمُونَافَئِيلًا)\" بالغيب. وقرأ يعقـوب ﴿حَصِرَتُصُدُورُهُم ﴾ [بنصب]" التاء منونة ويقف بالهاء".

وفتح ابن وردان الميم الثانية في قولـه تعالى:﴿ لَسَّتَ مُوَّمِنَا ﴿ ا

 (1) قراءة أبي جعفر وروح في لفظ ﴿ تظلمون ﴾ من الآية/٧٧ خلافاً لأصليهما. والمراد
 به الموضع الثاني وأطلقه الناظم اعتماداً على الشهرة. فخرج الأول ﴿ ولا يظلمون فتيلاً أنظر ﴾ الآية / 83 فإنه متفق على أنه بالغبية.

وقرأ خلف كذلك أي بياء الغيبة من الموافقة.

وروى رويس عن يعقوب تاء الخطاب من الموافقة أيضاً.

وجه من قرأ بالغيب فمراعاة لقوله تعالى: ﴿ أَلُّم تَر إِلَى الذين قيل لهم ﴾.

ووجه الخطاب الالتفات ولمناسبة قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَمْ كُتِّبَ عَلَيْنَا الْقَتَالَ ﴾.

(ابن عبدالجواد/مخطوط والكشف جـ ١ (٣٩٣)

(٢) في نسخه أ، ج [بفتح] التاء والصواب ما ذكرناه.

(٣) قراءة يعقوب في لفظ (حصرت).

كما ذكرها الشارح في الآية/٩٠ وهي من تفرده ويقف عليهـا بالهـاء على أصله في الوقف على هاء التأنيث المرسومة تاء لأنها عنده هاء التأنيث.

وقرأ أبو جعفر وخلف بإسكان التاء من الموافقة .

ويقفان بالتاء اتباعاً للرسم لأنها تاء تأنيث متصلة بالفعل فرسمت تاه

وجه قراءة النصب والتنوين. على أنها حال من فاعل ﴿جَاءُوكُم﴾ أي ضيقه.

ووجه قراءة الإسكان على أنه جملة فعلية في موضع الحال بإضمار قد. . .

(أبن عبد الجواد/ مخطوط م الإنحاف/١٩٣

والنويري/مخطوط)

(٤) قراءة ابن وردان في لفظ ومؤمناً كما ذكرها الشارح في الآية/٩٤ وهي من تفرده.
 واحترز الناظم بقوله: ووأخرى مؤمناً وكذلك الشارح رحمهما الله تعالى لإخراج

. 34-4

### تَبْتَغُونَ﴾ [وهو الأخير](١

﴿ وَمِنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً ﴾ الآية/٩٣ فإنه متفق على كسر ميمه.

وقرأ يعقوب وابن جماز وخلف بكسر الميم من الموافقة.

وجه من قرأ يفتح الميم على أنه اسم مفعول من أمّنه. أي لا نؤمّنُك على نفسك. ووجه من قرأ بكسرها على أنه اسم فاعل. من أمن. أي إنما فعلت ذلك متعوذاً وليس

عن إيمان صحيح .

(الإتحاف/١٩٣ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(١) في نسخة ب [وهي الأخيرة].

وَغَيْدُ ٱلْصِبا فُرْ نُونَ يُؤتيهِ حُطْ وَيَدْ خُمُوا سَمَّ طِبْ جَمَّلُ كَعَوْلٍ وَكَافَ أَلَا وَفَاطِرَ مَعْ نَزُلْ وَتِلْوَيْهِ سَمَّ حُمْ وَمَاطِرَ مَعْ نَزُلْ وَتِلْوَيْهِ سَمَّ حُمْ وَتَلُووْإِنِداً تَعْدُواْ آتُدلُ سَكُنْ مُشَيَقًا

أي وقرأ خلف بنصب راء ﴿غَيْرُأُولِ الضَّرَرِ ﴾ وقرأ يعقوب ﴿نُوَثِيهِ أَجَرًا ﴾ النون وقرأ رويس ﴿يَدْخُلُونَ اللَّهِخَنَّةَ ﴾ هنا بفتح الياء وضم الخاء. وقرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء هنا وفي مريم والطول. أعني الأول من الطول. وسيأتي [حكم] ا

فمن قرأ بالنصب فعلي أنه استثناء من ﴿ ٱلْقُلْجِلُونَ ﴾ أو حال منهم.

ومن قرأ بالرفع فعلى أنه صفة القاعدون. أو بدل منهم.

(الإتحاف/١٩٣ والنويري على الدرة/مخطوط)

 (٢) يعني قرأ يعقوب لفظ ونؤتيه بالنون كما قال الشارح وهو الذي بعده وومن يشاقق من الأمار ١١٤٤ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. وقرأ خلف بياء الغيبة من الموافقة أيضاً. واتفقوا على القراءة بالنون في الموضع الأول وهو ﴿ فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ الآية/٤٧ لبُقد الاسم العظيم عن الفعل فلم تحسن الغيبة فيه كحسنها في الثاني. لقُربه منه. وترك الناظم تقييد الموضع الثاني اعتماداً على الشهرة أي شهرة الخلاف بين القراء في الثاني دون الأول. وكذلك لتقديم محله.

وجه الخروج عن الغيبة إلى التكلم-الالتفات.

(ابن عبد الجواد والنويري/مخطوطتان)

(٣) قراءة رويس في لفظ (يدخلون) هنا كما ذكرها الشارح في الآية/١٣٤ خلافاً لأصله.
 وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

(٤) في نسخة ج [علم] وهو خطأ.

 <sup>(</sup>١) يعني قرأ خلف بنصب الراء من لفظ (غير) كما قال الشارح من الآية/ ٩٥ خلافاً لأصله.
 وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. وقرأ يعقوب برفع الراء من الموافقة أيضاً.

.....

الثاني في سورته(١). وأما روح فلم يخالف(١)

أصله. علم ذلك من السكوت عنه على ما مر في غير موضع [وإنما يلتزم" [ذكر] الراويين والحالة هذه إذا اختلف أيضاً راويا الأصل وقرأ يعقوب ﴿ يَدْحُلُونَ ﴾ في فاطر كصاحبيه بفتح الياء وضم الخاء.

(١) قرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء في لفظ (يدخلون) هنا كما ذكر الشارح الآية/٤٠ ولي سورة مريم الآية/٢٠ والمعوضع الأول من سورة غافر الآية/٤٠ وسيأتي حكم الموضع الثاني في سورة غافر وهو قوله تعالى: ﴿ سيدخلون جهنم ﴾ الآية/٢٠ وسيقرؤه كذلك بالبناء للمجهول خلافاً لأصله.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة)

(٢) لم يخالف روح أصله فضم الياء وفتح الخاء.

وقرًا يعقوب في موضع مريم والموضع الأول من سورة غافر كأبي جعفر أي بضم الياء وفتح الخاء من الموافقة . وقرأهما خلف بفتح الياء وضم الخاء من الموافقة أيضاً.

(٣) وقول الشارح: وإنما يلتزم ذكر الراويين النخ يعني أنه سكت عن روح لأنه موافق
 لأصله من الروايتين حيث لم يحصل خلاف بين راويني الأصل وهو أبو عمرو.

(٤) ما بين المعقوفين هكذا في نسخة أ. [وإنما يلزم [ذلك] الراويين] وما ذكرناه من ب.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من ج.

(٦) يعني أن يعقوب قرأ بفتح الياء وضم الخاء من لفظ (يدخلون) كما ذكر الشارح من قوله تعالى: ﴿ جِنْت عدن يدخلونها ﴾ فاطر الآية/٣٣ خلافاً لأصله. وقول الشارح كصاحبيه هماأبوجعفروخلف فقد قرأ كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة ونظراً لصعوبة استخراج القراءات في هذا اللفظ في القرآن.

فإننا نلخصه فيما يلي فتقول:

ظهر لنا من كلام الشارح رحمه الله تعالى أن لفظ (يدخلون) وقع في خمسة مواضع في القرآن الكريم: النساء، مريم، الموضع الأول والثاني في غافر وموضع فاطر وقد سبق تخريجها.

فأماموضع النساء: فقرأه أبو جعفر بالبناء للمجهول مخالفاً لأصله وكذلك روح من=

وكذلك سمى (١٠ الفاعل في قوله تعالى ﴿ نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ ﴿ وَأَزَلَ مِن فَبَلُّ ﴾ ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْتُمْ ﴾ بفتح النون والزاي من ﴿ نَزَّلَ ﴾ والهمزة والزاي من ﴿ أَنْزَلَ ﴾ وقرأ خلف ﴿ تَلُونُ أَهِ (١) بسكون اللام وضم الواو كنافع . وسكن أبو

الموافقة وروى رويس بالتسمية خلافاً لأصله وكذلك خلف من الموافقة.
 وأما موضع مريم: فقرأه أبو جعفر بالبناء للمجهـول-خلافاً لأصله.

وكذلك يعقوب من الموافقة. وقرأه خلف بالتسمية من الموافقة أيضاً.

وأساموضع فاطر: فقرأه يعقوب بالتسمية للفاعل خلافاً لأصله وكذلك قرأه أبـو جعفر وخلف من الوفاق. فاتفق الثلاثة.

وأما الموضع الأول من سبورة غافر. فقرأه أبو جعفر بالبناء للمجهول خلافاً لأصله. وكذلك يعقوب من الموافقة وقرأه خلف بالتسمية من الموافقة أيضاً.

وأماالموضع الثاني من غافر فقر أه بالبناء للمجهول أبوجمه ورويس عن يعقوب خلافاً لا صليهما وقر أه روح عن يعقوب بالبناء للمعلوم من الموافقة .

وقرأ خلف كذلك من الموافقة كما سيأتي في سورته. فتأمل ذلك.

(انتهى من النويري على الدرة بتصرف/مخطوط) والله أعلم.

(١) فاعل سمى ضمير يعود على يعقوب يعني قرأ يعقوب بتسمية الفاعل في لفظ ونزله،
 ﴿أَنْزِلَهُ كَمَا بِينِهِمَا الشَّارِحِ وكلاهما في الآية/١٣٦ وكذلك لفظ ونزلَهُ من الآية/١٤٠ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بالتسمية في الأول والثاني وبالتجهيل في الثالث من الموافقة. وجه القراءتين: ظاهر فهما يدوران بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول. والنائب عن الفاعل في الموضع الأول والثاني هو ضمير الكتاب وفي الثالث أن وما في حيزها أي نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماعكم الكفر بالأيات.

والفاعل في الموضع الأول والثاني والثالث. هوالله سبحانه وتعالى.

وأن وما في حيزها نصب بنزل.

(الإتحاف/١٩٥ وابن عبد الجواد والنويري/مخطوطتات) (٢) يعني قرأ خلف بإسكان اللام وبعدها واوان الأولى مضمومة والثانية ساكنة حرف مد. .....

جعفر عين(تَعَدُّواً له''دوشدد الدال ولا التفات إلى من أنكر هذه القراءة. فقد أجمع [القراء والمحققون'') من النحاة] على صحة ذلك. وإمكان اللفظ به''' [و]<sup>(1)</sup> قول الشيخ (وكاف ألا) حذف الهمزة من ألا رمز أبي

من لفظ (تلووأ) من قوله تعالى: ﴿ وإن تلـووا أو تعرضوا ﴾ الآية/١٣٥ خلافاً لأصله
 كقراءة نافع ومن معه.

وقرأأبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة

وجه هذه القراءة على أنها من لوى يلوي كروى يروي يقال لويت فلانًا حقه إذا مــا طلته فيه وأصله (تَلْوِيُوا) حذفت الضمة التي على الياء لثقلها ثم الياء للالتقاء الساكنين وضمت الوار لأجل واو الضمير.

(ابن عبد الجواد/ مخطوط والإتحاف/ ١٩٥)

(١) أي سكوناً خالصاً في العين مع تشديد الدال الأي جعفر وذلك من قوله تعالى: ﴿ لا تعدواً في السبت ﴾ الآية/١٥٤ خلافاً الأصله من رواية ورش وإحدى الروايتين عن قالون.

وقرأ يعقوب وخلف بإسكان العين وتخفيف الدال من الموافقة.

وجه قراءة أبي جعفر على أن أصله (لا تعتلواً) نقلت حركة تاء الافتعـال إلى العين لأجل الإدغام وقلبت التاء دالاً وأدغمت في الدال.

ووجه قراءة يعقوب وخلف على أنه مضارع عدا يعدو كغزا يغزو والأصل (تعدووأ) حذفت ضمة الواو الأولى التي هي لام الكلمة ثم حذفت هي للالتقاء الساكنين فهي على وزن (تفعوا). (ابن عبدالجواد/مخطوطوالإتحاف/١٩٦)

 (٢) ما بين المعقوفين في نسخة أ، ج هكذا (القراء المحققون والنحاة) والصواب ما ذكرناه كما في ب.

 (٣) قول الشارح (ولا التفات إلى من أنكر الخ) هذا رد من الشارح على المنكرين لقراءة أبي جعفر والقول ما قاله الشارح ولقد رددنا على هؤلاء المنكرين بمزيد من الإيضاح عند قوله تعالى: ﴿ فنعما هي ﴾ في سورة البقرة فارجع إليه إن شئت.

(٤) في نسخة (، [في] بدل الواو. والصواب ما ذكرناه كما في نسخة ب، ج.

جعفر. فيحتمل أن يكون نقل حركة الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزة.

وقد ورد عن العرب النقل إلى المتحرك. ومن ذلك:

قراءة الأعمش<sup>(۱)</sup> ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُعَنْ هَنذَا ﴾ بفتح الفاء وحذف الهمزة ويعتمل أن يكون حذف الهمزة اعتباطاً [للتخفيف]<sup>(1)</sup> ليتزن البيت والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية/٢٩. هذا ولم أعثر على هذه القراءة في قراءة القراء الأربعة الذين زادهم العلامة البنا في اتحاف فضلاء البشر ولعلها من القراءات التي تعتبر من وراء الشواذ وفوق الأربعة عشر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة أ [للتحقيق] وما ذكرناه من ب، ج وهوالصواب.

وهنا تمت سورة النساء. وليس فيها ياءات إضافة.

وفيها من ياءات الزوائد: واحدة ﴿ وسوف يؤت الله ﴾.

وقف يعقوب بالياء كما تفرد به في الوقف على المرسوم. وإذا وصل حذف للساكنين.

وحذفها الأخران في الحالين. والله أعلم.

#### (سُورَةُ الْمَائِدَةِ)

#### وَشَـنْـاَن سَـكُـنْ أَوْفِ إِنْ صَـدُّ فَـافْـتـحـاً وَأَرْجُلِكُـمْ فَـانْصِـبْ حَـلاَ الْخَـفْضُ أَعْمِـلا

أي وسكن أبو جعفر نون ﴿شَنَتَانُ ﴾ معاً. وفتح يعقبوب ﴿أَن صِدُّوهِكُمْ ﴾. ونصب الراحِلكم ﴾.

 (١) يعني قرأ أبو جعفر بإسكان النون الأولى من لفظ ﴿ شَنَشَانَ ﴾ من قوله تعالى:
 ﴿ شئان قوم أن صدوكم ﴾ الآية/٢، الآية/٨ علم الموضعان من الشهرة وذلك خلافًا لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف بتحريك النون الأولى بالفتح علم ذلك من الموافقة لأصليهما وهما لغتان بمعنى واحد مصدر شنأه بالغ في بغضه. وقيل إن أصله الفتح وسكن تخفيفًا.

وقبل الساكن صفة كبغضان بمعنى بغيض قوم . (الإتحاف/١٩٧ وابن عبد الجواد/مخطوط)
(٢) يعني قرأ يعقوب بفتح الهمزة من لفظ (إن) كما قال الشارح من الآية/٢ خلافاً
لاصله

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك أي بالفتح من الموافقة. فاتفق الثلاثة. وتوجيه هذه القراءة على تقدير (لأن صدوكم) على أنها علة للشنثأن.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

(٣) فاعل نصب ضمير يعود على يعقوب وقراءته بنصب اللام من لفظ (أرجلكم) الآية
 رقم/٢ خلافاً لأصله.

(٤) أي قرأ أبو جعفر بخفض اللام من لفظ ﴿الرجلكم﴾ السابق خلافاً لأصله أيضاً.
 وقرأ خلف كذلك أي بالخفض وفاقاً لأصله.

فَمَنَ قرأ بالنصب في اللام فعلَى أنه معطوف على أيديكم فإن حكمها الغسل كالوجه. ومن قرأ بالخفض فعلى أنه معطوف على وبرءوسكم﴾لفظاً ومعنى، ثم نسخ بـ وجـوب =

#### مِنِ آجُـلِ آكْسِـرِ ٱنُفـلُ أُذْ وَفَـاسِيَـةً عَبَـدُ وَطَـاءُـوتَ وَلْـيَحُـكُـمْ كَـشُـعْبَـةَ فُـصًـلَا

أي قرأ أبو جعفر ﴿ ﴿ مِنْ أَجَلِي ﴾ بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى النون [قبلها] ٣ [وقرأ] ٣ خلف ﴿ وَقُلُو بَهُمْ قَسِيكَةٌ بالمد. وقرأ ﴿ ﴿ وَعَبَدُ ٱلطَّغُونَ ﴾

الغسل. أو بحمل المسح على بعض الأحوال وهو لبس الخف. وللتنبيه على عدم الإسراف في الماء لأن غسل الرجلين مظنة لصب الماء الكثير فعطف على الممسوح والمراد الغسل أو خفض على الجوار. قال القاضي ونظيره كثير. لكن قال بعضهم لا ينبغي التخريج على الجوار لأنه لم يرد إلا في النمت أو ما شذ من غيره.

(الإتحاف/١٩٨ وابن عبد الجواد والفاسي على الشاطبية/مخطوطتان)

(١) أي قرأ أبو جعفر لفظ ومن أجل كما قال الشارح فيصير النطق بنون مكسورة بعدها جيم ساكنة. وهي من تفرده. وذلك في الآية/٣٧ وإذا وقف أبو جعفر على (من)ابتدا بهمزة مكسورة وإذا وقف غيره ابتدا بهمزة مفتوحة.

وقرأ خلف ويعقوب بإثبات الهمزة مفتوحة والنون حينئذ ساكنة وفاقاًلأصليهما. وهما لغتان. والنقل للتخفيف واتباع الأثر. (ابن عبدالجوادوالإتحاف/٢٠٠)

(٢) في نسخة ج. (وقد) بدل (وقرأ). وهو تحريف.

(٣) لفظ (قبلها) من نسخة هـ.

 (٤) يعني قرأ خلف بإثبات ألف بعد القاف وتخفيف الياء في لفظ وقلسية كما قال الشارح من الأية/١٣ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه المد والتخفيف. على أنه اسم فاعل من قسا يقسو بمعنى صلّب. أو من قولهم درهم قياس. أي مغشوش إذا خالط فضته نحياس لأن الفضة الخالصة فيها لين والمغشوشة فيها يَبسُ وصلابة وفيه حمل على المتفق عليه وهو قوله تعالى: ﴿ فويل للقلسية قلوبهم ﴾.

(الفاسي على الشاطبية/مخطوط الإتحاف/١٩٨)

(٥) فاعل قرأ ضمير يعود على خلف أيضاً أى قرأ بفتح الباء الموحدة ونصب التاء الفوقية =

\_\_\_\_\_

بفتح الباء ونصب التاء. ﴿ وَلَيْحَكُّرُ أَهْلُ ﴾ البسكان اللام والميم. وافق الفراء في هذه [الثلاثة] وخالف حمــزة.

المثناة كما قال الشارح من الأية/٢٠ خلافاً لأصله وذلك في لفظ (وعبد الطلغوت).
 وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة ؛ فاتفق الثلاثة.

( الإتحاف/٢٠١ وابن عبد الجواد )

(١) يعني قرأ خلف أيضاً بإسكان اللام وجزم الميم من لفظ ﴿وليحكم﴾ كما قال الشارح
 من الآية/٤٧ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جمفر ويمقوب كذلك من الموافقة وبهذا يكون خلف قد خالف حمزة في هذه الألفاظ الثلاثة ووافق أبا جعفر ويعقوب.

وجه هذه القراءة على أن اللام لام الأمر سكنت ككتف تخفيفاً وأصلهـا الكسر. وسكونها بعد الواو لغة.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/ ٢٠٠٠)

 (٢) لفظ (الثلاثة) سقط من ج. . وقول الناظم كشعبة . يعني قرأ خلف هذه الألفاظ مثل قراءة شعبة لأنه ممن يقرأ كذلك وخص شعبة بالذكر للنظم .

وهذه الألفاظ أربعة وليست ثلاثة كما قال الشارح وهي وقلسية وعبد، الطلغوت، وليحكم فخالف أصله فيها. ووافق القراء أي أبا جعفر ويعقوب وأصليهما.

وجه قراءة الفتح في وعبد) والنصب في والطنغوت، على أن وعبد)فعل ماض ووالطنغوت، مفعول به.

#### وَرَفْعَ الْجُووح آعَلَمْ وبالنَّصْبِ مَعْ جَـزَا أُ نـوَنْ وَمـثِـل ِ ارْفَعْ رِسَـالاتِ حُـوَّلا

ورفع أبو جعفر<sup>(۱)</sup> حاء ﴿ٱلْجُرُوحَ قِصَـاصُّ ﴾ ونصب يعقوب. وقوله. نوّن. أي نوّن يعقوب<sup>(۱)</sup> ﴿جَزَاءٌ ﴾ ورفع ﴿وَمَثْلُ﴾. وجمع <sup>۱۱</sup> ﴿بَلْغَتَ رِسَالَتَهُ

 (١) قراءة أبي جعفر بالرفع ويعقوب بالنصب في لفظ ﴿الجروح› كما ذكرها الشارح من الآية/٥٤ خلافاً لأصليهما.

وقرأ خلف بنصب الحاء كيعقوب وفاقاً لأصله.

فمن قرأ بالرفع فعلى الاستئناف قطعاً لها عما قبلها. وهو مبتدأ وخبره قصاص. ومن قرأ بالنصب فعلى العطف على اسم إن لفظاً وهو النفس. ولا خلاف لأحد من الاثمة الثلاثة في نصب النفس وما عطف عليها ما عدا (والجروح) والجار بعدها خبر. وقصاص خبر أيضاً. وهو من عطف الجمل. عطفُ الاسم على الاسم. والخبر على الخبر نحو إن زيداً قائم وعمراً قاعدً.

(الكشف جـ ٢٠٩/١ والإتحاف/٢٠٠)

(٢) بين الشارح قراءة يعقوب في قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل﴾ من الآية/٩٥ خلافاً لأصله.
 وقرأ خلف كذلك من الموافقة فاتفقا.

وقرأ أبو جعفر بحذف تنوين (جزاء) وخفض اللام في (مثل) من الموافقة أيضاً. ولا خلاف لأحد في رفع جزاء.

فمن قرأ بالتنوين والرفع. فعلى أنه مبتدأ والخبر محذوف أي فعليه جزاء أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي فالواجب جزاء أو فاعل لفعل محذوف أي فيلزمه جزاء. ومثل برفع اللام صفة لجزاء أي جزاء مماثلٌ لما قتله.

ومن قرأ بعدف التنوين والخفض في مثل. فجزاء مصدر مضاف لمفعوله. أي فعليه أن يجزي المقتول من الصيد مثله من النعم. ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه وأضيف المصدر إلى مفعوله الثاني.

(ابن عبدالجواد/مخطوط الإتحاف/٢٠٢ والنويري/مخطوط) (٣) فاعل جمع ضمير يعود على يعقوب أي قرأ يعقوب أيضاً لفظ(ورسلته) بالجمع كما= \_\_\_\_

وكسر التاء. وعلم ذلك من اللفظ. وعلم كسر التاء من قوله في الخطبة (فالشهرة اعتمد)(١).

لفظ به الناظم أي بإثبات ألف بعد اللام مع كسر التاء وذلك من الآية/٦٧ وكسرُ التاء لأنه جمع مؤنث سالم فينصب بالكسرة. وذلك خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة .

وقرأ خلف بالإفراد أي بحذف الألف بعد اللام ونصب التاء من الموافقة أيضاً. ورد في توجيه قراءة الجمع. ما قاله أبو علي أن الرسل يرسلون بضروب من الرسائل كالتوحيد والشرائع فلما اختلفت الرسائل حسن أن يُجمع كما حسن أن يجمع أسماء الاجناس إذا اختلفت ألا ترى أنك تقول (رأيت تُموراً كثيرة ونظرت في علوم كثيرة) فتجمع هذه الاسماء إذا أردت ضروبها كما تجمع غيرها من الاسماء.

وحجة من أفرد فعلى أنها تدل على الكثيرة وإن لم تجمع كما تدل عليها الألفاظ الموضوعة للجمع ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعواً ثبوراً كثيراً ﴾ سورة الفرقان آية / ١٤ فوقع الاسم الشائع على الجمع كما يقع على الواحد فكذلك الرسالة. انتهى.

(انظر الحجة لأبي ذرعة حاشية سعيد الأفغاني ص ٣٣٢) (١) يعني أنه اشتهر بين علماء النحو كما هو مقرر عندهم أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. مَـعَ ٱلْأَوْلِينَ آضْـمُمْ غُـيـوبِ عُيـونَ مَـعْ جُـيـوب شِـهُوحـاً فِـدْ وَيَـوْمَ آرَفِـع ٱلْـمَـيلْا

أي جمع يعقوب (رسالته) (مع الأولين)(''. في قولـه تعالى (مِرَكَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيْكِنِ ﴾ وقوله (واضمم) أي ضم لخلف الغيوب. وباب عيون. وجيوبهن [بالنور] (الشيوخا بالطول الله.

(١) يريد بقوله: (مع الأولين) مصاحبة لفظ ورسللته) مع «الأوليكن) في التحويل من الإفراد إلى الجمع. يعني قرأ يعقوب بالجمع في لفظ «الأولين» كما لفظ به فحول اللفظ من التثنية إلى الجمع كتحويل «رسلته» وذلك كما قال الشارح من الآية/١٠٧ قرأها بالتشديد في الواو مع فتحها وكسر اللام وبعدها ياء ساكنة وفتح النون خلافاً لأصله على أنها جمع أول المقابل لأخر مجرور صفة الذين أو بدل منه أو من الضمير في ﴿ عليهم ﴾.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر ﴿الأولينَ على التثنية أي بسكون الواو وفتح اللام والياء وألف بعدها وكسر النون من الموافقة على أنه مثنى أُولَى. أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما. وهو خبرلمحذوف أي وهما الأوليان أو خبر آخران أو بدل منهما. أو من الضمير في يقومان...

(التسهيل جـ ١٩٢/١ الكشف جـ ٤٢٠/١ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٢) ما بين المعقوقين سقط من الأصل.

(٣) يعني قرأ خلف بضم أوائل الكلمات الأربع المذكورة. وهي «الفيوب» حيث ذكر في القرآن الكريم. وأول مواضعه في سورة المائدة الآية / ١٠٩ . (العيون) سورة يس الآية / ٣٤ ولا نظير له في القرآن الكريم (عيون) حيث ورد في القرآن الكريم. وأول مواضعه في سورة الحجر الآية / ٣٥ ﴿جيوبهن} سورة النور الآية / ٣٦ ﴿شيوخـأله سورة الطور الآية / ٣٧ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة . .

وجه الضم على أنه الأصل في تلك الجموع.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

\_\_\_\_

#### ورفع(ا) أبو جعفر ميم ﴿ هَٰلَاَ يُومُ ﴾.

(١) يَعني قرأ أبو جعفر برفع الميم في لفظ (يوم) كما قال الشارح رحمه الله تعالى من
 الأية/١١٩ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك أي برفع الميم من الموافقة.

وجه الرفع على أنه خبر لاسم الإشارة. أي هذا اليوم يوم ينفع الخ. والجملة محلمها نصب بالقول.

(الإتحاف/٢٠٤ وابن عبد الجواد/مخطوط)

وهنا تمت سورة الماثدة.

ياءات الإضافة فيها ست: يدي إليك. إني أخاف. إني أريد. فإني أعذب. أمى إلهين. لي أن أقول. فتح الجميع أبو جعفر وسكن يعقوب وخلف كذلك.

ياءات الزُّوائد. ثنتان. آخشون اليوم. وقف يعقوب بالياء وحذفها وصلاً لالتقاء الساكنين كما مر في الوقف على المرسوم. وحذفها أبو جعفر وخلف وصلاً ووقفاً ﴿ أخشــون ولا تشترواً ﴾ -أثبتها أبو جعفر في الـوصــل ويعقوب في الحالين.

وقرأ خلف بحذفها في الحالين. والله أعلم.

# اسُورةُ الْأَنْعَامِ )

وَيُصْرَفْ فَسمٌ نَحْشُرُ الليَا نَقُولُ مَعْ سَبَأْ لَـمْ يَكُدنْ وَانْصِبْ نُـكَـذْ وَالْوِلاَ حَـوَى اَدْفَعْ يَـكُنْ أَنُتْ فِـداً يَعْ قِـلُوا وَتَـحْ ـتُ خَـاطِب كَيَـاسِيْنَ الْقَصَصْ يُـوسفِ حَـلاً"

فَتَحْنَا وَتَحْتُ آشْدُهُ أَلَاطِبُ وَالأَسْبِيَا مَع الْعَرَبَتْ حُزْ إِذْ وَيُسكَلِّدُ أُصَّلا

أي قرأ يعقوب ﴿ يُصَّمَّفُ ﴾ ﴿ بِنَتِحِ الباء وكسر الراء بتسمية الفاعل ﴿ وَيُوْمَكُمُ مُرَّمِيعُالُمُ يَمُولُ﴾ ٣ هنا وفي سبأ بالياء وذكّر ﴿ لَرَقَكُن

 <sup>(</sup>١) في نسخة ب بدأ الشارح بذكر بيتين فقط من هذه الأبيات الثلاثة بخلاف النسخ الأخرى فقد شرحت الأبيات الثلاثة دفعة واحدة.

<sup>(</sup>٣) أي قرأ يعقوب بفتح حرف المضارعة وكسر الراء من لفظ ويصرف على تسمية الفعل للفاعل كما قال الشارح من الآية ١٦/١ والتقدير (من يصرف الله عنه العذاب والمفعول محذوف وهو ضمير العذاب خلافاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك أي بتسمية الفاعل من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بالتجهيل أي بضم حرف المضارعة وفتح الراء من المدوافقة أيضاً. والنائب ضمير العذاب. والضمير من عنه يعود على من.

<sup>(</sup>ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٢٠٦)

<sup>(</sup>٣) أي قرأ يعقوب بياء الغيبة في لفظ ونحشرهم، و ونقول، كما قال الشارح هنا الآية/٢٢ وسبأ الآية/٤٠ وهي من تفرده في موضعي الأنعام وخلافاً لأصله في موضعي سبأ. وقرأهما أبو جعفر وخلف بالنون في الفعلين في السورتين من الموافقة.

وأما قوله تعالى: ﴿ ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركواً ﴾ في سورة يونس\_

# فِتْنَائُهُمْ ﴾(۱) ونصب [نكــذب ونكـون](۱) ورفعهمــا خلف(۱). وأنث وَلَرْ

 الآية/٢٨ فمتفق عليه بالنون. وليس هذا من جملة إطلاقاته لأن التصريح بقيد (مع سبأ) يدفع اشتراك النظير غير المصرح به.

وجه القرآءة بياء الغيبة مناسبة ما قبله وهو ﴿ومن أظلم ممن افترى﴾ والفاعل ضمير يعود على الله تعالى.

ووجه القراءة بنون العظمة الالتفات ولمناسبة قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنِهُم ﴾. (النويري على الدرة والطبية/ مخطوطتان)

 (١) أي قرأ يعقوب أيضاً بياء التذكير في لفظ (يكن) كما قال الشارح من الآية/٢٣ خلافاً لأصله. وقرأ أبو جعفر بتاء التأنيث من الموافقة.

وقرأ خلف كذلك خلافاً لأصله كما سيأتي: ووافق الشلاشة أصولهم في نصب وفنتهم».

وجه من قرأ بالتذكير على أن اسم يكن مـذكر على تأويل ﴿أن قالواْ﴾ بقولهم. ووجه من قرأ بالتأنيث على ان اسم يكن مؤنث على تأويل ﴿أن قالواْ﴾ بمقالتهم. ووجه نصب فتنتهم على أنه خبر مقدم .

(ابن عبد الجواد /مخطوط والإتحاف /٢٠٦ والنويري/مخطوط)

(٢) في نسخة أ، ب (يكذب ويكون) بالياء والصواب ما ذكرناه كما في نسخة ب.

(٣) أي قرأ يعقوب بنصب الباء الموحدة من لفظ (نكذب) ونصب النون من لفظ (ونكون)
 وهو الفعل الذي يليه كما قال الناظم من الأية/ ٢٧ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر برفع الفعلين من الموافقة. وقرأ خلف كذلك خلافاً لأصله.

وجه النصب في الفعلين: على إضمار أن بعد واو المعية في جواب التمني. وأن وما بعدها في تأويل مصدر معطوف بالواو على مصدر متوهم من الفعل السابق. أي يا ليتنا لنا رد وانتضاء تكذيب وكون من المؤمنين. أي يا ليتنا لنا رد مع هدين الأمرين. ووجه الرفع في الفعلين: أنه عطف على نرد. أي يا ليتنا نرد ونوفق للتصديق والإيمان. أو الواو للحال والمضارع خبر لمحذوف والجملة حال من مرفوع نرد. أي نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين فيكون تمني الرد مقيداً بهاتين الحالتين فيدخلان في التمني. (البحر المحيط. الحجة لأبي زرعة/ ٢٤٥ الكشف جد ٢٧/١٤) \_\_\_\_\_

تَكُن إِنَّ وخَاطِب يعقوب ﴿لاَتَمْقِلُونَ ﴾ هنا. وفي الأعراف و[يس"-والقصص ويوسف]. [وشدد أله أبو جعفر أن ورويس ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ هنا وفي الأعراف]

(١) سبق التنبيه على ذلك آنفاً.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ج، وما ذكرناه من أ، ب.

والمعنى أن يعقوب قرأ بتاء الخطاب في لفظ (يعقلون﴾ في خمسة مواضع كما قال الشارح وهي:

﴿ أَفَلَا تَعَلَّوْنَ قَدْ نَعْلُم ﴾ هنا الآية/٣٧ ﴿ أَفَلا تَعْلَوْنَ وَالَّذِينَ يَمْسَكُونَ ﴾ في الأعراف الآية/٦٨، ﴿ أَفَلا تَعْلَوْنَ أَعْلَا عَلَمْنُه ﴾ في يس الآية/٦٨، ﴿ أَفَلا تَعْلَوْنَ أَفَلا تَعْلَوْنَ حَتَى إِذَا اسْتَيْسَ الرسل ﴾ في يوسف الآية/٢٠، ﴿ أَفَلا تَعْلَوْنَ حَتَى إِذَا اسْتَيْسَ الرسل ﴾ في يوسف الآية/٢٠٩ وذلك خلافاً لأصله في الجميع.

وقرأ أبو جعفر كذلك في الجميع من الموافقة.

وقرأ خلف بياء الغيبة في الجميع إلا في القصص فبالخطاب علم ذلك من الموافقة أيضاً.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ في سورة يوسف الآية ٢/ وقوله تعالى: ﴿ اقلم تكونواً تعقلون ﴾ سورة يس الآية ٢٧ لا يدخلان في المواضع المذكورة في قول الناظم (يعقلوا وتحت خاطب الخ) لأن هذه المواضع مقيلة في الشاطبية بـ (لا) في قول الشاطبي (وعم علا لا يعقلون) فخرج المجرد منها وإن كان في نفس السور المذكورة لأن اللارة مبنية على الشاطبية ومركبة عليها. فعلم من هذا أن تخصيص الناظم هذه المواضع بهذه المورك يشمل الموضعين السابقين.

وهذامن جملة (وإن كلمة أطلقت فالشهرة اعتمد).

وجه الخطاب في السور الخمس الالتفات.

ووجه الغيب حمله على ما قبله من الغيب.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من ج.

(الإتحاف/٢٠٧ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٤) يعنى قرأ أبو جعفر ورويس بتشديد التاء من لفظ (فتحنا) كما قال الشارح هنا=

\_\_\_\_\_\_ و ﴿ فَتَحْنَاأَبُوْكِ﴾ باقتربت و ﴿فُيْحِكَ بالأنبياء .ووافقهما روح في الأنبياء واقتربت وشدد أبو جعفر ﴿لَايُكِذَبُونَكَ﴾ ('اوعلم التشديد لـه من

الأية/٤٤ والأعراف الأية/٩٦ وهو المعبر عنها بقول الناظم (وتحت أشده) وكذلك قرآ بالتشديد في التاء أيضاً من لفظ (فتحنا) في سورة القمر/١١ ولفظ (فتحنا) بالأنبياء الأية/٩٦ كما قال الشارح خلافاً لأصلهما.

ووافقهما في التشديد أيضاً روح في الأنبياء والقمر كما قال الشارح أيضاً خلافاً لأصله كذلك.

وقرأ بالتخفيف في الأنعام والأعراف من الموافقة.

اللفظ

وقرأ خلف بتخفيف التاء في المواضع الأربعة من الموافقة أيضاً.

والخلاصة أن أبا جعفر ورويساً قرآ بالتشديد في الأربعة ووافقهما روح في الآخرين. وقرأ خلف بالتخفيف في الجميم ووافقه روح في الأولين.

وجه من قرأ بالتشديد فعلى المبالغة والتضعيف للتكثير.

ووجه من قرأ بالتخفيف فعلى الأصل. وهما لغتان.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٠٨)

(١) يعني قرأ أبو جعفر لفظ وبكذبونك بالتشديد كما قال الشارح أي بتشديد الذال ويلزم منه فتح الكاف من الآية/٣٣ خلافاً لأصله. وعلم التشديد له من عطفه على المشدد قبله وهو (تحت اشدد آلا) وأما قول الشارح وعلم التشديد له من اللفظ. فليس بصحيح لأن لفظ الناظم بالتخفيف، ومقرون بواو المعلف في جميع النسخ. فالتشديد عُلِمَ من العطف على الترجمة السابقة وليس من اللفظ.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة.

وجه التشديد على أنه من التكذيب وقال ابن عباس لا يسمونك كذابـاً ولكنهم ينكرون آيات الله بالسنتهم وقلوبهم موقنة بأنها من عند الله .

ابو زرعة/٢٤٨ والكشف جـ ١/٤٣١)

# وَحُـزْ فَتْحَ إِنَّـهْ فَـإِنَّـهْ وَفَـائِـزٌ ۚ تَـوَفَّتُهُ وَٱسْتَهْـوَثُـهُ يُنْجِي فَفَقَّـلاً

أي وقرأ يعقوب بفتح ﴿أَنَّهُمَنَّعَصِلَ مِنكُمَّمَ ﴾ و﴿فَأَنَّهُ عَفُورٌنَّحِيمُّهُ وقرأ خلف ﴿قُوفَتَنَّهُ و ﴿أَسَنَهُوتَهُ ﴾ بالتأنيث. وشلد أبو جعفر ﴿ قُلِٱللَّهُ يُنَجِّيكُمُ مِنَّهَا ﴾ وهو الثانى على ما سيأتى فى قوله:

 (١) يعني قرأ يمقوب بفتح الهمزة من لفظ وأنهه وكذلك فتح الهمزة من وفإنهه كما قال الشارح كلاهما في الآية/٤٥ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر بفتح الأول وكسر الثاني من الموافقة.

وقرأ خلف بالكسر فيهما من الموافقة كذلك.

وجه الفتح في الأولى على أنها بدل من الرحمة بدل شيء من شيء أو على أنها مبتدأ والخبر محذوف أى عليه أنه من عمل النخ أو على تقدير حرف الجو.

ووجه الفتح في الثانية على أن محلها رفع بالابتداء والخبر محذوف أي فله غفران الله أو على أنها تأكيد للأولى. أعيد لطول الكلام.

ووجه الكسر في الأولى على الاستثناف وأن الكلام قبلها تام. وكذا كسر الثانية بمعنى أنها في صدر جملة وقعت خبراً لمن الموصولة. أو جواباً لها إن جعلت شرطاً.

(الإتحاف/٢٠٩ والكشف جـ ١ /٣٣٣)

وابن عبد الجواد/ مخطوط)

 (٢) يعني قرأ خلف بناء التأنيث الساكنة في لفظ وتوفته كما قال الشارح من الآية/٦٦ وفي لفظ (استهوته) كما قال الشارح أيضاً من الآية/٧١ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك في الفعلين من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه التذكير على إرادة الجمع. والتأنيث على إرادة الجماعة.

النويري/مخطوط والكشف جـ ١/٤٣٥)

(٣) يعني قرأ أبو جعفر بتشديد الجيم من لفظ (ينجيكم) كما قال الشارح ويلزم منه فتح النون من الأية/٦٤ وهو الموضع الثاني من هذه السورة وهو معنى قول الناظم (بثان أتر) خلافاً لأصله.

وقرأ في باقي مواضع الإنجاء بالتشديد إلا في موضع الصف فبالتخفيف من الموافقة.

#### بِشَانٍ أَتَى وَالْخِفُ فِي الْكُـلُّ حُـزُو َنَـحُـ ت صَـادَ يُـرَى وَالـرُّفْـجُ آزَرَ حُـصًـلاَ

وخفف يعقوب جميع باب الإنجاء . . وذلك قوله تعالى [ قُلْمَن يُنَجِيكُم ] و ﴿ قُلِ اللّهُ يُنجِيكُم ﴾ وفي يونس ﴿ قَالْيَوْمَ نَنجِيكَ ﴾ و ﴿ تُنجِي رُسُلَنَا ﴾ و ﴿ تُنجِيكُ أَمْ وفي مريم رُسُلَنَا ﴾ و ﴿ تُنجِي اللّهُ وفي الحجر ﴿ إِنَّا لَمُنجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ وفي مريم ﴿ تُنجِي اللّهُ يَن ﴾ وفي العنكوت [لننجينه] وفيها] ﴿ وأينا [منجوك] ﴾ وفي الزمر ﴿ يُنجِي اللّهُ ﴾ وفي الصف ﴿ نُنجِيكُم ﴾ إلا آن رويساً [ثقل] في الزمر .

هذا وقول الشارح (وخفف يعقوب جميع باب الإنجاه) معناه أن يعقوب قرأ بتخفيف الجيم ويلزم منه سكون النون كما مر وذلك في كل ما اشتق من التنجية خلافاً لاصله في جميع المواضع إلا في ثاني الأنصام والصف فمن الموافقة. وهو منحصر في أحد عشر موضعاً وسأخرج آياتها مرتبة كترتيب الشارح رحمه الله تعالى:

الأول: هنا الآية/٦٣

الثاني: هنا أيضاً الآية/٦٤. الرابع: في يونس أيضاً الآية/١٠٣

الثالث: في يونس الآية/٩٢ الخامس: فيها أيضاً الآية/١٠٣

السادس: في سورة الحجر الآية/٥٩. الثامن: في سورة العنكبوت الآية/٣٣ العاشر: في سورة الزمر الآية/٦٦

السابع: في سورة مريم الأية/٧٢ التاسع: فيها أيضاً الآية/ ٣٣

الحادي عشر: في سورة الصف الآية/١١.

وقول الشارح (إلَّا أن رويساً ثقل في الزمر) فمعناه أن رويساً قرأ بالتثقيل في موضع =

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من ج ـ وما ذكرناه من أو ب. وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ج ولننجينهم) والصواب ما ذكر كما في اللفظ القرآني.

<sup>(</sup>٣) سقطت من أ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة أ (لمنجوك) والصواب ما ذكر حسب النص القرآني.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ب (خفف) والصواب ما ذكر.

#### ورفع يعقوب الراء من ﴿ عَازُرُ ١٤٠٠ .

الزمر من الموافقة. ويكون معنى قول الناظم (والخف في الكل حز وتحت صاديري). أن يعقوب قرأ بالتخفيف في جميع المنواضع من النروايتين إلا موضع الزمر فقرأه بالتخفيف من رواية روح. وأما رويس فبقي على أصله بالتثقيل كما سبق.

وأما خلف في باب الإنجاء فهو على أصله تشديداً وتخفيفاً فقرأ بالتشديد في جميع المواضع إلا في الحجر وموضعي العنكبوت وموضع الصف فبالتخفيف من الموافقة. وقد نظم العلامة الإبياري هذه المواضع فقال:

ثــلاث أتت في يــونس خـــذ تبجــلا بالأنعام ننجى اثنان ننجى بمريم وتنجيكم بالصف ذي عشرا عقالا ومنجب بحجب عنكيبا ينجيين بهبا فخفف لسروح وحسده احفظ تفضلا ليعقموب خففها وفي سمورة المزمسر (انظر شرح الدرة للإبياري/مخطوط)

وهناك موضعان آخران: الأول قوله تعالى: ﴿فَنَجْنِي مِنْ نَشَاء ﴾ سورة يوسف الآية/١١٠ وسيأتي حكمه في سورته.

الثاني: ﴿ وكذلك نَتْجَى المؤمنين ﴾ الأنبياء / ٨٨ فهم على أصولهم بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة مع تخفيف الجيم من الموافقة.

وجه من قرأ بالتخفيف فعلى أنه من أنجى المتعدي بالهمزة.

ومن قرأ بالتشديد فعلى أنه من نجى المتعدى بالتضعيف. والله أعلم.

(النويري وابن عبد الجواد على الدرة/مخطوطتان)

(١) يعنى أن يعقوب قرأ بضم الراء من لفظ ﴿ ءازر ﴾ كما قال الشارح من قوله تعالى: ﴿ لأبيه ءازر ﴾ الأنعام الآية/٧٤ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بفتح الراء من الموافقة.

وجه من قرأ بالضم في الراء فعلى أنه منادى مفرد علم حذف منه حرف النداء وروي أنه في مصحف أبيّ ياءازر بإثبات حرف النداء.

ومن قرأ بالفتح فعلى أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة أو الوصفية والعجمة وهو بدل من أبيه أو عطف بيان له إن كان لقبًا ونعت لأبيه أو حال إن كان وصفًا بمعنى المعوج أو المخطىء وقيل اسم صنم فنصبه بفعل تقديره. أتعبد.

(الإتحاف/٢١٦ وشرح الشاطبية للفاسي/مخطوط)

# هُنَا كَرَجَاتِ ٱلنَّونُ يَجْعَلْ وَيَسْعَدَ خَا طِباً كَرَسَتْ وَأَضْمُمْ عُدُوًّا حُلَى حَالَا

أي ونـون يعقـوب ﴿ دَرَجَنتِمَن ﴾ أَ في هـذه السـورة. وخـاطب ﴿ تَجَعَلُونَهُ وَالطِيسُ بِّدُونَهُ اوَتُحْفُونَ . ﴾

(١) أي قرأ يعقوب لفظ (درجنت من) بالتنوين كما قال الشارح، أي بتنوين التاء المعبر
 عنه في النظم بالنون من الآية/٨٣ خلافاً لأصله.

وقرأه خلف كذلك من الموافقة.

وأما أبو جعفر فقرأ بحذف التنوين من الموافقة أيضاً.

وعبر الناظم عن التنوين بالنون لاتحادهما في التسمية فكل منهما نـون صاكنـة سواء أكانت في اللفظ فقط كما في التنوين أم في اللفظ والخط كما في النون الساكنة.

وقيد الناظم هذا الموضع بكلمة هنا للاحتراز عن موضع يوسف الآية ٧٦/ فإن القراء الثلاثة فيه على أصولهم. فقرأه خلف بالتنوين وأبو جعفر ويعقوب بحذفه.

وجه من قرأ بالتنوين فيحتمل النصب على الظرف و ومن مفعول أي نرفع من نشآء مراتب ومنازل أو على أنه مفعول ثاني قلم على الأول بتضمين نرفع معنى فعل يتعدى لاثنين أي نعطي بالرفع من نشآء درجات أي رتباً فالمدرجات هي المرفوعة وإذا رفعت رفع صاحبها. أو على إسقاط حرف الجر (إلى) أو على الحال أي ذوي درجات. ومن قرأ بحذف التنوين فعلى الإضافة فدرجات مفعول نرفع.

(الإتحاف/٢١٢ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطنان)

(٢) أي وقرأ يعقوب أيضاً بتاء الخطاب في لفظ «يجعلونه» وكبذلك الفعلين بعده وهما
 ﴿تبدونها وتخفون» وإليهما أشار الناظم بقوله بعد من الأية/٩١ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك في الأفعال الشلاثة من السوافقة. فـاتفق الثلاثة.

وجه من قرأ بتاء الخطاب لمناسبية قوله تعالى: ﴿ وعلمتم ما لم تعلمواً ﴾ أو على تقدير وقل لهم ذلك.

(الإتحاف/٢١٣ والنويري وابن عبد الجواد/مخطوطتان)

\_\_\_\_\_

#### وقرأ (دُرَسَتَ)(١) بحذف الألف وفتح

السين وسكون التاء. وضم عين ﴿فَيَسُّبُوا الله عَدَّوًا ﴿ الله وشدد الـواو. وعلمت هذه الترجمة من اللفظ.

(١) أي قرأ يعقوب كما قال الشارح بحذف الألف وفتح السين وسكون التاء من ﴿دَرَسَتْ﴾
 على وزن ضَرَبَتْ من قوله تعالى: ﴿ وليقولواْ درست ﴾ الأية/١٠٥ خلافاً لأصله.
 وقرأ أبو جعفر وخلف بغير ألف وسكون السين وفتح التاء من الموافقة.

وجه قراءة يعقوب على أن التاء للتأنيث والمعنى عفت وانمحت وبلت وتقادمت. أي هي شيء قديم قد اندرس لقدمه.

وَوَجِهُ قَرَاءَةُ الْأَخَرُينَ عَلَى أَنَ التَّاءُ لَلْخَطَّابِ أَي حَفَظَتَ وَأَتَقَنْتُ أَخْبَارُ الأولينِ.

(الإتحاف/٢١٤ الحجة لأبي زرعة/٣٦٤ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٢) أي قرأ يعقوب أيضا بضم العين والدال وتشديد الواو في لفظ (عثواً) كما قال الشارح من الآية/١٩٨ وعلمت هذه الترجمة من لفظ الناظم فاستغنى باللفظ عن القيد. وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف ﴿عَدُواً ﴾ بفتح العين واسكان الدال وتخفيف الواو مثل صفواً من الموافقة وهما لغتان يقال عَدَا عَدُوا وعُدُواً وَعَدَاءٍ وعُدُواناً وهو منصوب على المصدرية أو لموقعه موقع الحال المؤكد لعامله. لأن السُّبُ عـدوان في المعنى. أو مفعول الأجله.

(الإتحاف/٢١٥ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

## وَطَبْ مُسْتَقِدُ ٱلْحَتْحُ وَكَسْرَ ٱلنَّهَا وَيُؤْ مِنُوا فِيهُ وَحَبْرٌ سَمَّ حُرَّم فُصَّلا

قرأ رويس بفتح القاف من ﴿فَسَّتَقَرُّ ﴾ () وكسرخلف الهمزة من ﴿ أَنَّهَا ۚ إِذَا جَآهَتَ ﴾ () وقرأ () بالغيب في ﴿لَائْتُوْمِنُونَ ﴾ هنا ووافق حمزة في الجاثية في الخطاب:

 (١) أي روى رويس عن يعقوب فتح القاف من لفظ (فمستقر) من قوله تعالى: ﴿ فمستقر ومستودع ﴾ الأية/٩٨ خلاقاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة.

وقرأ روح بكسر القاف من الموافقة أيضاً.

فمن قرآ بالكسر فعلى أنه اسم فاعل ومستودع اسم مفعول أي منكم مستقر في الأرحام ومنكم مستودع في الأصلاب. أو فمنكم مستقر فوق الأرض ومنكم مستودع تحتها. وهو مبتدأ والخبر محلوف.

(الإتحاف/٢١٤ وابن عبد الجواد والنويري على الطيبة/مخطوطتان) ومن قرأ بفتح القاف فعلى أنه مصدر أو اسم مكان والمعنى فلكم استقرار ولكم استيداع أو مكان استيداع في الأرحام والأصلاب أو استقرار. (المصدر السابق)

(٢) أي قرأ خلف بكسر همزة ﴿إنها﴾ كما قال الشارح الأية/١٠٩ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة .

وقرأ أبو جعفر بفتح الهمزة من الموافقة أيضاً.

فمن قرأ بالكسر فعلى الإستثناف. أي استثناف إخبار بعدم إيمان من طبع على قلبه. ومن قرأ بالفتح فعلى أنها بمعنى لعل. أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون.

أو على تقدير لام العلة أي لانها. والتقدير إنما الايـات التي يقترحـونها عنـد الله لانها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم اعتراض بين العلة والمعلول.

(الإتحاف/٢١٥ والنويري على الطيبة والفاسي/مخطوطتان)

(٣) وقرأ خلف أيضاً بياء الغيبةُ في لفظ (يؤمنونُ) كمّاً قال الشارح من الأيّة/١٠٩ خلافاً الأصله. وكان ينبغي للشيخ أن يقول هنا [لأن] (١) من قاعدته أنه إذا أطلق اللفظ المتعدد في الشاطبية حمل ذالك على جملة ما تعدد ولهذا قال هنا درجات. فإن قلت: لعله إنما يطلق إذا اتفق على اللفظ المتعدد قارىء أو قراء.

وقرأه أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَءَايَتُه يؤمنُونَ ﴾ سورة الجاثية الآية/٦ فقد قرأه خلف بالخطاب من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر وروح بياء الغيبة من الموافقة أيضاً.

وروى رويس عن يعقوب موضع الجاثية بناء الخطاب خلافاً لأصله حيث يقول ابن الجزري هناك (خاطبا يؤمنوا طلا).

وجه الغيب هنا أن الكاف في (يشعركم) خطاب للمؤمنين وجملة (لا يؤمنون) إخبار عن الكافرين ولمناسبة قوله تعالى: ﴿ ونقلب أفتدتهم وأبصرهم ﴾ ولم يقل أفتدتكم. (الحجة لأبي زرعة/٢٦٧ الإتحاف/٢١٥ والجعبري على الشاطبة/مخطوط)

(۱) سقطت النون من ( . وفي نسخة ج لكن.

وأما إذا حصل اختلاف نحو قوله:

(وخاطب فيها يؤمنون كما فشا [وصحبة](ا) كفؤ في الشريعة وصلا)

(فلا يطلق] [[يرداً على ذلك قوله (سكن ارنا وأرن حز) فإنهما في سورة البقرة وعمم يعقوب ولم يتفق على ذلك جماعة بل الذي سكن في البقرة والنساء وغيرها ابن كثير والسوسي ودخل في تعميم فصلت غيرهم)(١)

وقرأ يعقوب ﴿ وَقَدَّ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ (" بفتح الفا والصاد والحا والرا. والرا. والله أعلم.

- (١) في نسخة ١ . (وشعبة) والصواب ما ذكر.
- (٢) ما بين المعقوفين من تعليق الشيخ إبراهيم أحمد سلام في نسخة هـ.
  - (٣) ما بين المعقوفين سقط من ج.
- (٤) خلاصة كلام الشارح رحمه الله تعالى أن الناظم عليه رحمة الله كان عليه أن يقيد الغيب في لفظ (لا يؤمنون) بكلمة هنا مثلاً لأن إطلاقه يشمل موضع الجائية وخلف لا يقرؤه بالغيب ولكنه يقرؤه بالخطاب من الموافقة كما سبق آنفاً فالحكم مختلف في الموضعين.
  والإطلاق يفيد التسوية بينهما فكان لا بد من التقييد بكلمة هنا ولعله سهو من الناظم والإطلاق يفيد التسوية بينهما فكان لا بد من التقييد بكلمة هنا ولعله سهو من الناظم
- والإطلاق يفيد التسوية بينهما فكان لا بد من التقييد بكلمه هنا ولعله سهو من الناظم رحمه الله تعالى.
- (٥) أي قرأ يعقوب بفتح الفاء والصاد من لفظ (فصل) وبفتح الحاء والراء من لفظ (حرم)
   كما قال الشارح وذلك على التسمية في الفعلين أي بالبناء للفاعل. وذلك من الأية
   رقم/١١٩ خلافاً لأصله.
  - وقرأ أبو جعفر كذلك في الفعلين من الموافقة.
  - وقرأ خلف بالتسمية في الأول والتجهيل في الثاني من العوافقة أيضاً.
- وجه من قرأ بالتسمية فيهما \_ إستادهما إلى ضمير لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿ مما ذكر أسم الله عليه ﴾.
- ورجه التجهيل فيهما للعلم بالفاعل. وليأتلف الكلام على نظام واحد إذ كان المفصل
- هو المحرم. ووجه من قرأ بالتسمية في الأول والتجهيل في الثاني لقُرب الأول من مرجع الضمير وبُعْد الثاني. (ابن عبد الجواد/مخطوط أبو زرعة ٢٦٩ والجعبري/مخطوط)

## وَحُــزْ كَـلِمَــتْ وَٱلْـيَــاءُ نَـحْـشُـرُهُــمْ يَــدُ يَـكُــونَ يَـكُــنْ أَنْـتْ وَمَـيْـثَـةً ٱلْـجَــلاَ

# أي وقرأ يعقوب() ﴿ وَتَمَّتَّكِلِمَتَّكِلِكَ ﴾ بالإفراد. وقرأ ﴿يَحْشُرُهُمَّ،﴿

(١) أي قرآ يعقوب لفظ (كلمات) بالإفراد كما قال الشارح أي بغير ألف بعد الميم من الآية/١٣٧ علم ذلك من اللفظ خلافاً لأصله هنا وأما موضع الأعراف الآية/١٣٧ ﴿ وتمت كلمت ربك الحسنى ﴾ فمتفق عليه بالإفراد بين القراء. وأما موضعي يونس الآية/٢٤ مركذلك في سورة غافر الآية/٢ فهو على أصله بالإفراد أيضاً. فيحتمل أن يكون قول الناظم (وحز كلمت) عام في جميع المواضع وإنما ذكر هنا باعتبار مخالفة يعقوب أصله.

ويحتمل أن يكون خاص بهذه السورة وأطلقه الناظم اعتماداً على الشهرة.

وقرأ خلف كذلك في جميع المواضع من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بالألف بعد الميم على الجمع من الموافقة أيضاً.

وجه من قرأ بحذف الألف فعلى الإفراد على إرادة الجنس.

وجه من قرأ بالجمع. التنبيه على ما جمع القرآن من وعند ووعيد وأمر ونهي وغير ذلك. ورسمها بالتاء يندل على الجمع. واتفق على الجمع في قولمه تعالى ولا مبندل لكلمته.

(ابن عبد الجواد على اللرة/م والإتحاف/٢١٦)

(٢) يعني روى روح عن يعقوب بياء الغبية في لفظ (يحشرهم) من قوله تعالى: ﴿ ويوم يحشرهم جميعاً ﴾ الآية/١٢٨ خلافاً لأصله وهو المعوضع الشاني من هذه السورة وأطلقه الناظم اعتماداً على الشهرة أما الأول من هذه السورة وكذلك الموضع الأول من يونس فقد سبق الكلام عليهما في أول هذه السورة وهم على أصولهم بالنون في الموضع الثانى من يونس عليه السلام الآية /٥٤.

وقرأ أبو جعفر ورويس وخلف بالنون في الجميع من الموافقة.

وجه من قرأ بياء الغيبة لمناسبة ما قبله وُهو ﴿ لهم دار السلام ﴾ الآية/١٢٧.

ووجه من قرأ بالنون الانتقال من الإخبار بلفظ الغيب إلى الإخبار بنون العظمة على الالتفات.

(ابن عبد الجواد/م والإتحاف/٢١٧)

# بـالياء روح. وقـرأ أبو جعفـر ﴿ وَإِن يَكُن مَّيْــَّنَةً ﴾ [و ﴿أَن يَكُونَ مَيْــَنَةً﴾ ١٣/ بالتأنيث(١)

#### وقد تقدم أنه يشدد الا باب ميتة

(١) ما بين المعقوفين سقط من ب.

(٢) سقطت من أ.

والمعنى أن أبا جعفر قرأ بتاء التأنيث في لفظ (يكون) من الآية/١٤٥ وقدمه الناظم على لفظ (يكن) لضرورة النظم. وكذلك قرأ بالتأنيث في لفظ (يكن) كما قال الشارح وذلك من الآية/١٣٩ خلافًا لأصله.

وقرأ يمقتُوب وخلف بياء التذكير في لفظ (وإن يكن) من الموافقة. وأما لفظ (إلا أن يكون) فقرأه بياء التذكير يعقوب من الموافقة. وخلف كذلك خلافاً لأصله. كما سيأتي في قوله: (وذكر يكون فز).

وَجه التأنيث مراعاة للفظ ميتة والتذكير لكون التأنيث غير حقيقي . (ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

(٣) سبق في سورة البقرة عند قول الناظم. (الميتة اشددا وميته وميتا أد).

# بِرَفْعٍ مَعاً عَنْهُ وَذَكَّرْ يَكُونُ فُزْ وَخِفْ وَأَنْ حِفْظُ وَقُلْ فَرَّقُوا فُلا

قوله يرفع معاً عنه() أي حرفي (ميتة) وقد تقدم الكلام عليه(). وذكّر خلف (أن يكون ميتة)() وخفف يعقوب() ﴿ وَأَنَّ هَٰذَاصِرَطِي ﴾ كابن عامر.

(١) الضمير يعود على أبي جعفر والمعنى أن أبا جعفر قرأ لفظ ميتة في الموضعين (وإن تكن ميتة) و (إلا أن تكون ميتة) برفع التاء فيهما خلافاً لأصله. وقرأ يعقبوب وخلف بالنصب فيهما من الموافقة.

وجه من قرأ بالنصب في ميتة فعلى أنها خبر كان الناقصة.

ووجه من قرأ بالرفع فعلى جعلها تامة.

ويجوز أن يكون خَبرها محذوفاً أي (وإن يكن هناك ميتة) فتكون ناقصة أيضاً.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢١٨، ٢١٩)

 (٢) لم يتقدم الكلام على رفع ميتة وإنما تقدم الكلام على التأنيث والخلاصة أن للقراء الثلاثة في قوله تعالى: ﴿ وإن يكن ميته.

قواءتين: الأولى: لأبي جعفر بتأنيث يكن ورفع ميتة مع تشديد الياء.

الثانية: تذكير يكن ونصب ميتة ليعقوب وخلف.

الثانية: يعقب وخلف بالتذكير والنصب.

(٣) في نسخة أ، ج (وأن يكون) وهو خطأ لمخالفته النص القرآني. والصواب حـذف
 الواو يعني قرأ خلف بتذكير لفظ (يكون) خلافاً لأصله كما سبق آنفاً.

وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَّا انْ يَكُونَ مَيَّتَهُ ﴾ للقراء الثلاثة قراءتان أيضاً.

الأولى: أبو جعفر بتأنيث يكون وميتة بالرفع مع التشديد.

(٤) يعني قرأ يعقوب بتخفيف النون من لفظ (وأن) كما ذكر الشارح من الآية/١٥٣ خلافاً لأصله. وهو على أصله في فتح الهمزة فتكون قراءته بالفتح والتخفيف كابن عامر وقول الشارح كابن عامر لأنه يقرأ كذلك.

وقرأ أبو جعفر بالفتح والتشديد من الموافقة. وقرأ خلف بالكسر والتشديد من الموافقة أيضاً والخلاصة أن:

أبا جعفر قرأ بفتح الهمزة وتشديد النون مفتوحة من الموافقة.

" - 1 Miles 1 - 1 - 1 - 1

## وشدد خلف ﴿فَرَّقُواْ﴾ هنا وفي الروم.

ويعقوب بفتح الهمزة وتخفيف النون ساكنة خلافاً لأصله.

وخلفاً بكسر الهمزة وتشديد النون من الموافقة.

فمن قرأ بكسرة الهمـزة وتشديـد النون فعلى الاستثنـاف وهذا محله نصب اسم إن وصراطي خبرها.

ومن قرأ بفتح الهمزة وتشديد النون فعلى تقدير الملام أي اتبعوه لأنه مستقيم. وقال الفراء معمولة (آتل) وأجاز جرها والتقدير (وصاكم به وبأن) فتكون نسقاً على المضمر على مذهب الكوفيين .

ومن قرأ بالتخفيف على أنها مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. .

ومن شدد فعلى الأصل.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٢٢٠)

(١) يعني قرأ خلف بتشديد الراء مع حذف الالف بعد الفاء من لفظ (فرقوا) من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَرقواً وَيَنْهُم ﴾ الآية/١٥٩ وفي سورة الـروم ﴿ من اللَّذِينَ فَرقواً دينهم ﴾ الآية/٣٣ خلاقاً لأصله وأطلقه اعتماداً على الشهرة.
وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفن الثلاثة.

ومعنى (فىرقوا دينهم) على هـذه القراءة أي اختلفوا فيـه وتفرقت مـذاهبهم فهـو من التفريق.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

#### وَعَـشُـرُ فَـنَـوُنْ وْارْفَعَ آمْـشَـالِـهَـا حُـلِيَّ كَـذَا آلـضِّحـفِ وَآنْصِـبُ قَبْـلَه نَـوْنـاً طُـلَي

قرأ يعقوب ﴿عَشْرُأَمَّنَالِهَا ﴾ ابتنوين الراء ورفع اللام. وقرأ رويس ﴿ جَزَّةُ ٱلضِّمْفِ ﴾. بسبأ بنصب جزاء منونا ورفع [الفاء" من] الضعف".

 (١) يعني قرأ يعقوب لفظ (عشر) بتنوين الراء ورفع اللام من (أمثالها) كما قال الشارح من الآية/١٣٠ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بترك التنوين وجر اللام من أمثالها.

فمن قرأ بالتنوين في الراء والرفع في اللام فعلى القطع عن الإضافة وأمثالها صفة له والباقون على الإضافة.

(الإتحاف(٢٢٠ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ب.

 (٣) يعني أن رويساً عن يعقوب روى الرفع في الفاء من لفظ (الضعف وتنوين جزاء مع نصبه وكسر التنوين وصلاً للساكنين من الآية/٣٧ سورة سبأ من تفرده).

وعلمت هذه الترجمة من قول الناظم. كذا الضعف فقد شبه الضعف بأمثالها في الدهم.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف برفع جزاء من غير تنوين وجرفاء الضعف من العوافقة . وجمه الرفع في الضعف والنصب في جزاء على أن جزاء حال من الضميـر المستقر في الخبر المقدم والضعف مبتدأ كقولـك في الدار قـائماً زيـد. والتقديـر لهم الضعف جزاء والجملة خبر أولئك وقيل نصب جزاء على أنه مفعول له .

ووجه الرفع في جزاء وخفض الضعف فعلى الإضافة.

وهنا تمت سورة الأنعام. (ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٣٦٠)

#### (ياءات الإضافة ثمان)

إني أمرت ـ إني أخاف ـ إني أولك ـ وجهي للذي ـ ربي إلى صراط ومماتي لله ـ فتح الجميـم أبو جعفـر وأسكنها الأخـران. صراطي مستقيمـاً أسكنها الكـل. ومحيـاي. ـ

| <br> |  |
|------|--|
| <br> |  |

= أسكنها أبو جعفر وفتحها الآخران.

والله الموفق

(ياءات الزوائد)

قدهذلن: أثبتها في الوصل أبو جعفر. وفي الحالين يعقوب وحذفها خلف كذلك. والله أعلم.

# رسُورَةُ الْأَعْرَافِ وَأَلْأَنْفَالِ ،

مُنَا تَخْرُجُوا سَمَى جِمِي نَصْبُ خَالِصَهُ أَتَى تُفَتَّحُ أَشْلُدُ مَعْ أَبَلُغُكُمْ خَلا

قرأ\\ يعقوب ﴿ وَمِنْهَاتُخْرَجُونَ ﴾ بفتح الناء وضم الراء. ونصب أبو جعفر\\ ﴿ خَالِصَةً ﴾ وشدد يعقوب\\

(١) يعني قرأ يعقوب بفتح التاء وضم الـراء من لفظ (تخرجـون) كما قـال الشارح من الآية/٢٥ على التسمية كما قال الناظم أي بالبناء للفاعل خلافاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بضم التاء وفتح الراء على التجهيل أي بناء الفعل للمجهول من الموافقة أيضاً. واحترز الناظم بقوله هنا عن بقية مواضع الخلاف المذكورة في الحرز وهي في سورة الروم الموضع الأول الآية/١٩ والزخرف الآية/١٨ والجائبة الآية/٣٥ فإنهم على أصولهم فيها. فخلف بالتسمية والأخران بالتجهيل.

واتفتى القراء العشرة على قراءة الموضع الثاني في الروم الآية/٢٥ وصوضع الحشر " الآية/١٢ وموضم المعارج الآية/٤٣ بالبناء للفاعل. والقراءتان ظاهرتان.

(٢) يعني قرأ أبو جعفر بنصب التاء من لفظ (خائصة) كما قال الشارح من قول تعالى:
 ﴿ في الحياة الدنيا خالصة) الآية/٣٣ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الأثمة الثلاثة.

وجه النصب على أنه حال من الضمير المستقر في الظرف والظرف خبر المبتدأ.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٢٢٣)

(٣) يعني قرأ يعقوب لفظ (تفتح) كما قال الشارح أي بتشديد التاء الثانية ويلزم منه فتح
 الفاء قبلها. وذلك من الآية/٤٠ وهو على أصله في تأنيث حرف المضارعة. ولهذا
 اكتفى الناظم بقيد التشديد. فقدخالف أصله في تشديد الناء فقط.

وقرأ أبو جعفر كذلك أي بالتأنيث والتشديد من الموافقة.

# ﴿ نُفَنَّحُ لَكُمْ ﴾ و ﴿ أُبَلِّفُكُمْ ﴾ حيث() حل.

وقرأ خلف بنياء التذكير والتخفيف من الموافقة كذلك.

وجه التشديد قصدالتكثير.

ووجه التخفيف أنه مأخوذ من الفتح .

(ابن عبد الجواد والنويري/مخطوطتان)

 (١) أي وكذلك قرأ يعقوب بتشديد اللام ويلزم منه فتح الباء من لفظ (أبلغكم) كما قال الشارح وذلك في ثلاثة مواضع الأول ﴿ أبلغكم رسائلت ربي ﴾ الاية/٦٣ هنا.

والموضّع الثاني : ﴿ أَبِلِغُكُم رَسُلُكَ رَبِي وَأَنَا لَكُم ﴾ الآية /٦٨ هنا أيضاً، والموضع الثالث ﴿ وَابِلِغُكُم مَا أَرْسُلْتَ بِهِ ﴾ الآية /٢٣ من سورة الأحقاف خلافاً لأصله، وعلم الإطلاق في هذه المواضع من الشهرة.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه التشديد على أنه مأخوذ من التبليغ. وهو إحدى اللغتين فيه.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٢٦)

# يُخَشِّى لَـهُ أَن لَّعْـنَـةُ الْمِلُ كَحَـمَـزةٍ وَلاَيَـخْـرُجُ آضْمُـمُ وَاكْسِـرِ ٱلْـخُـلْفُ بُـجًـلا

وشدد يعقوب() ﴿ يُغْشِىٱلَيِّـلَٱلنَّهَارَ ﴾ هنــا وفي الرعــد. وقرأ أبــو جعفر() ﴿ أَن لَقَنَةُٱللَّهِ ﴾ بتشديد أن ونصب لعنة كقراءة حمزة.

## وقرأ ابن" وردان ﴿ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدُا ﴾ بضم الياء وكسر الراء

(١) أي قرأ يعقوب الذي عاد عليه الضمير في لفظ (له) من كلام الناظم بالتشديد في لفظ (يغشى) كما قال الشارح أي بتشديد الشين ويلزم منه فتح الغين هنا الآية/٤٥ وفي الرعد الآية/٢٣ خلافاً لأصله وعلم شمول الموضعين من الإطلاق اعتماداً على الشهرة.

وقرأ خلف كذلك أي بالتشديد في الموضعين من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بالتخفيف فيهما ويلزم منه إسكان الغين من الموافقة أيضاً.

وجه التشديد أنه من التفعيل وفيه معنى التكثير.

ووجه التخفيف أنه من الإغشاء.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوط والإتحاف/٢٥٥)

(٢) أي قرأ أبو جعفر بتشديد النون مع فتحها من لفظ (أن) ونصب التاء من لفظ (لمنة)
 كما قال الشارح من الآية/٤٤ خلافاً لأصله. كقراءة حمزة لأنه ممن يقرأ كذلك.
 وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ يعقوب بتخفيف النون ساكنة ورفع الناء من الموافقة أيضاً.

وأما ﴿ أَنْ لَعَنْهُ الله عَلَيْهِ ﴾ في سورة النور فسيأتي حكمه فيها.

وجه من قرأ بتخفيف النون ورفع لعنة فعلى أنَّ أن مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن محذوف ولعنة مبتدأ والظرف بعده خبر والجملة خبر أن.

ووجه من قرأ بالتشديد ونصب (لعنة) فعلى أنها ناسخة ولعنة أسِمها والظرف خبرها.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٢٤)

(٣) يعني قرأ ابن وردان عن أبي جعفر بضم الياء وكسر الراء من لفظ (يخرج) بخلف عنه
 كما قال الشارح من الأية/٥٨ وهي من تفرده.

\_\_\_\_\_

#### بخلاف عنه. ولم يذكر في الطيبة هذه القراءةِ لأنها انفرادة(١).

وقرأ ابن جماز ويعقوب وخلف بفتح الياء وضم الراء ومعهم ابن وردان في وجهه
 الثاني من الموافقة, ولم يعين الناظم الوجه الآخر لابن وردان لشهرة ذلك الوجه وكثرة رواته.

وجه قراءة ابن وردان التي تفرد بها على أنها من الإخراج.

ووجه قراءة الآخرين على أنها من الخروج.

(النويري على الدرة. وابن عبد الجواد/مخطوطتان)

 (١) هذه القراءة انفرادة ألفها مما انفرد بها الشّطويُ عن ابن هارون عن الفضل بن شاذان عن ابن وردان عن يعقوب.

وهذه الانفرادات التي وُّردت في الدرة ولم توجد في الطيبة أربع كلمات في المقرآن الكريم.

 ١ ـ ﴿ لا يخرج إلا نكداً ﴾ سورة الأعراف آية /٥٨ بضم الياء وكسر الراء لابن وردان مخلف عنه.

٢ ـ ﴿ فتغرقكم بما كفرتم ﴾ سورة الإسراء آية/٦٩ بالتأنيث والتشديد في الراء لابن وردان بخلف عنه في التشديد.

 ٣\_ ﴿ أجعلتم سقاية الحاج ﴾ سورة التوبة/١٩ بضم السين وحذف الياء لابن وردان بخلف عنه.

٤ ـ ﴿ وعمارة المسجد الحرام ﴾ سورة السوبة/١٩ بفتح العين وحذف الألف بعد.
 الميم لابن وردان بخلف عنه.

(أنظر النشر جـ ٢ ص ٢٧٠ /٣٠٨/ ٢٧٨)

# وَخَفْضُ إِلَهٍ غَيْسِرُهُ نَكِداً أَلَا اف تَحَنْ يَهَتُلُوا مَعْ يَتْبَعُ آشْدُدُ وَقُلْ عُلا

وخفض أبـو جعفر" ﴿ وَإِلَهُ غَيْرُهُ ﴾ حيث حـل كـالكسـائي. وفتـح الكاف" من ﴿ نَكِكُنَا ﴾ وشدد ٣ ﴿ يُقَنِلُونَ أَبْنَاءَكُمُّ ﴾ و ﴿ يَتَبِعُوكُمُّ ﴾ هنا.

(١) يعني قرأ أبو جعفر بخفض الراء من لفظ (غيره) حيث حل في جميع القرآن الكريم كما قال الشارح وهـ وهنا الآيـة ٩/٥ وفي سورة هـود ثـلاث مـواضـع الآيات/٥٠/ ،٦١/ ،٨٤ وفي سورة المؤمنون موضعان الآية /٣٣ / ٣٣٨ كقراءة الكسائي لأنه يقرأ كذلك خلافاً لأصله قلت ويلزم من الكسر في الراء كسر الهاء حسب القاعدة في هاء الضمير ويشترط أن يكون قبل لفظ (إلا) مِن الجارة.

وقرأ يعقوب وخلف برفع الراء. ويلزم منه ضم الهاء من الموافقة.

وجه قراءة الجر على أنه صفة لإله أو بدل منه لفظاً.

ووجه الرفع على النعت أو البدل من موضع (من إلئه) لأن مِن مزيدة فيه وموضعه رفع إما بالابتداء أو الفاعلية.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٢٢٦)

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر أيضاً بفتح الكاف من لفظ (نكداً) كما قال الشارح من قوله تعالى: ﴿ لا يخرج إلا نكداً ﴾ الآية/٥٨ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بكسر الكاف من الموافقة.

وجه الكسر على أنها اسم فاعل أو صفة مشبهة.

ووجه الفتح على أنها مصدر.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٢٦)

 (٣) قرأ أبو جعفر بتشديد التاء ويلزم منه ضم حرف المضارعة وفتح القاف وكسر المشددة في لفظ (يقتلون) ولذلك اكتفى النباظم بغيد التشديد وذلك من الأية/١٤١ خلافاً لأصله

وكذلك قرأ أبو جعفر بتشديد التاء مع فتحها وكسر الباء في لفظ (يتبعوكم) هنا في قوله تمالى : ﴿ لا يتبعوكم سواء عليكم﴾ الآية/١٩٣ وفي لفظ (يتبعهم) من قوله تعالى : ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾ الشعراء الآية/٢٢٤ وعلم شمول اللفظ للموضعين من ٍ و ﴿ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَـالُونَ ﴾. وعبارة الشيخ لا تعطيه.

# وقرأً( ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ آنَ لَا ﴾ بالتخفيف كابي عمرو.

= تجريد الفعل من الضمير في النظم ومن الشهرة.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه قراءة التشديد على أنه من التقتيل للمبالغة.

ووجه التخفيف على أنه من القتل على الاصل.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٢٣٠)

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

ووجه هذه القراءة أن (على) حرف جر. وموضع (أن لا أقول) خفض بحرف الجر وحقيق صفة لرسول. وفي المعنى على هذا وجهان. أحدهما أن (على) بمعنى الباء. فمعنى الكلام، رسول حقيق بان لا أقول على الله إلا الحق. وثنانيهما: أن معنى حقيق حريص ولذلك تعدى بعلى.

(أنظر التسهيل جـ ١ ص ٤٠ والإتحاف/٢٢٧)

#### لَهُ وَرِسَالَتْ وَآضَمُمْ حُلِيٌ فِدُ وَحُزْحَلْهِ هِمْ تُغْفَرْ خَطِيشَاتُ حُمَّلا

قوله له أي لأبي جعفر (١٠. ووحد روح (١٠ ﴿رِسَالَةِي). وضم خلف (٢٠ حاء ﴿مُولِيَّهِمَّ ﴾ [وقرأ كورش] (١٠. وقرأه يعقوب (١٠ بفتح الحاء وسكون اللام

(١) يعني أن الضمير في له يعود على أبي جعفر وقــد صبق آنفاً بيان قراءتـه في لفظ
 (يفتلون)، (يتبع)، (عَلَيُّ).

 (٢) يعني قرأ روح عن يعقوب بالتوحيد كما قال الشارح أي بحدف الألف بعد اللام من لفظ (برسلني) من قوله تعالى: ﴿ برسلني وبكلمي ﴾ الأية /١٤٤ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. وقرأ خلف ورويس بألف بعد اللام على الجمع من الموافقة أيضاً.

وجه من قرأ بالتوحيد. على إرادة الجنس أو المراد المصدر. أي بإرسالي إياك أو المراد بتبليغ رسالتي.

ووجه الجمع على أن المراد به أسفار التوراة.

ربع على ال العواد/مخطوط والإتحاف/ ٢٣٠ والنويري على الدرة/مخطوط)

- (٣) يعني قرأ خلف بضم الحاء وكسر اللام والياء المشددة من لفظ (حليهم) من قوله تعالى: (من حليهم عجلًا) الأية/١٤٨ خلافًا لأصله. وقوله كورش لأنه ممن يقرأ كذلك.
  - (٤) ما بين المعقوفين سقط من أ. وج.

وقرأ أبو جعفر كذلك أي بضم الحاء وكسر اللام والياء المشددة من الموافقة.

(٥) يعني قرأ يعقوب لفظ (حليهم) المذكور بفتح الحاء وسكون اللام وكسر الياء مخففة
 كما قال الشارح على ما لفظ به الناظم وهي من تفرده.

وجه قراءة أبي جعفر وخلف على الأصل. على أنه جمع حُلي كفلس وفلوس والأصل حُلوى اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قبلبت الواو ياء وأدغمت في الياء ثم كسر ما قبلها للمناسبة.

ووجه قراءة يعقوب على أنها إما مفرد أريد به الجمع أو اسم جمع مفرده حلية كقمح =

. وتخفيف الياء. [وقرأ (نَّغَفِرً)\" بالتاء مضموماً وفتح الفاء كورش. وجمع ( خَطِيتَ َرِّكُمُ مَّ ﴾ جمع [صحة] " ورفع التاء]".

<sub>=</sub> وقمحة.

(الإتحاف/ ٢٣٠ الحجة لأبي زرعة/٢٩٦)

(١) بين الشارح قراءة يعقوب في لفظ (تغفر) وأنها بتاء التأنيث مضمومة وفتح الفاء وكذلك في لفظ (خطيئتكم) بكسر الطاء وبعدها ياء ساكنة وبعد الياء همزة مفتوحة ممدودة وضم الناء وهي من الآية/١٦١ كقراءة ورش لأنه ممن يقرأ كذلك ومنه علمت الترجمة خلافاً لأصله كما قال الشارح رحمه الله تعالى.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف بالنون مفتوحة مع كسر الفاء في (تغفر وخطيئتكم) بالجمع أي بكسر الطاء وبعدها باء ساكنة فهمزة مفتوحة ممدودة مع كسر التاء من الموافقة أيضاً.

وجه قراءة أبي جعفر ويعقوب على أن الفّعل مبني للمجهول وخطيئاتكم جمع مؤنث سالم مرفوع على أنه نائب فاعل.

ووجه قرآءة خلف على أن الفعل مبني للمعلوم. (وخطيئةتكم) جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة على أنه مفعول به.

(الإتحاف/ ٢٣١ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٢) في نسخة ب. تصحيح.

 (٣) ما بين المعقوفين في نسخة ب هكذا (وقرأ يغفر لكم خطيئتكم) كورش بالتأنيث مضمُوماً وفتح الفاء وجمع خطيئلتكم جمع صحة ورفع التاء) ولا فرق بين النسختين في صحة القراءة. كَـوْرش يَقُولُـوْا خَـاطِبـاً حُمْ وَيلْحَـدُوا آضْـ مُم اكسِـرْكَحَـافِـدْ ضُمْ طَـا يبـطِشُ أُسجِــلا

قوله كورش قد مر شرحه. وخاطب (المعقوب [﴿أَن تَقُولُواْ ﴾ و ﴿أَوّ تقولواْ (الله علي (الله علي) ﴿يُلْمِدُونَ ﴾ بضم الياء وكسر الحاء هنا. وفي فصلت. وقرأ في النحل كأصله وقرأ أبو جعفر (الإيبَّطِشُونَ ﴾ و ﴿ يَبَطِشُ

 (١) يعني قرأ يعقوب بتاء الخطاب في لفظ (يقولوأ) معاً كما قبال الشارح من الأية/١٧٣. /١٧٣ خلافاً لأصله. وأطلق الناظم وأراد الموضعين اعتماداً على الشهرة.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه الخطاب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.

(الإتحاف/٢٣٣ وابن عبد الجواد/مخطوط)

 (٢) ما بين المعقوفين في نسخة أ هكذا (أن تقولو وتقولوا) وفي نسخة ج (أن تقولواً) فقط. والصواب ما ذكرناه كما في نسخة ب لموافقة النص الكريم.

(٣) يعني قرأ خلف بضم الياء وكسر الحاء من لفظ (يلحدون) كما قال الشارح من قوله تعالى: ﴿ يلحدون في اسمايه ﴾ هنا الآية ١٨٠ وكذلك في سورة فصلت (إن الذين يلحدون)/الآية /٤٠ وهي المعبر عنها بقول الناظم كحا. أي فصلت وذلك خلافاً لأصله وأما موضع النحل وهو (لسان الذي يلحدون إليه) الآية /١٠٣ فقرأه بفتح الياء والحاء من الموافقة لأصله. كما قال الشارح رحمه الله تعالى.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب بضم الياء وكسر الّحاء أيضاً في المواضع الثلاثة من الموافقة كذلك.

وجه من قرأ بضم الياء وكسر الحاء فعلى أنه من اللحد. وقبل هما بمعنى واحد وهو الميل ومنه لحد القبر لأنه يمال بحضره إلى جانبه بخلاف الضبريح فإنه يحفر في وسطه.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٢٣٣)

(٤) يعني قرأ أبو جعفر بضم الطاء من لفظ (يبطش) كما قال الشارح من قوله تعالى: يـ

\_\_\_\_\_

بِٱلَّذِي﴾ و ﴿ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ﴾ بضم الطاء.

وقوله (أسجلا) أي أطلق ذلك اللفظ. والألف رمز [أبي](١) جعفر.

 ﴿ أم لهم أيد يبطشون بها ) هنا الأية/١٩٥ وفي سورة القصص الآية/١٩ وفي سورة الدخان الآية/١٦٦. وهي من تفرده، وعلم شمول هذه الممواضع من قول الناظم: (يبطش اسجلا) يعني أطلقا كما قبال الشارح فجرد الفعل من الضمير اعتماداً على الشهرة.

وقرأ يعقوب وخلف بكسر الطاء من الموافقة.

وهما لغتان. والبطش هو الأخذ بالقوة والماضي منه بطش بالفتح فيهما كخرج يخرج وضرب يضرِب.

(الإتحاف/٣٣٤ والنويري على الدرة/مخطوط)
(١) في نسخة ألى ج (أبو) والصواب ما ذكرناه وقوله والألف رمزُ أبي جعفر. نبه بذلك ليدفع احتمال أن كلمة اسجلا لا رمز فيها وأن الرمز لهذه المسألة والتي بعدها هو قول الناظم (إعلم) ولكن الأولى أن تكون الألف رمزاً كما نبه على ذلك النويري في شرحه على المدرة.

وَقَصْرَ أَنَىا مِعْ كَسِرٍ آعَلَمْ ومُرد في اف تَحَدُ أَنَىا مِعْ كَسِرِ آعَلَمْ ومُرد في اف تَحَدُ أَنَى السولا تَحَدُ مُوهِنُ وآقراً يُخَشِيُ انصبِ السولا حَلاَ يَعْمَلُوا خَاطِبٌ ظَرَى حَيُّ أَظَهِرَنْ فَكَامُونَ فَاعْدِيلا فَحَدُ وَيَحْسِبُ أَذْ وَخَاطَبَ فَاعْدِيلا

#### وقرأ أبو جعفر ( الأَنا ﴾ حيث حل قبل الهمزة المكسورة بالقصر

(١) يعني قرأ أبو جعفر بالقصر أي بحذف ألف العماد من لفظ (أنا) ضمير المتكلم وذلك في حالة الوصل قولاً واحداً إذا وقع بعدها همزة قطع مكسورة نحو ﴿ إِن أَنا إِلا نذير وبشير ﴾ سورة الأعراف الآية/٨٨٨ خلافاً لأصله من رواية قالون في أحد وجهيه. وقد ورد ذلك هنا وفي الشعراء وفي الاحقاف وأما ما جاء بعدها همزة قطع مضمومة أو مفتوحة فهو يقرأ بإثبات الألف فيهما وفاقاً لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف بالقصر أي بحذف الألف مطلقاً من الموافقة.

تنبيه: اتفق القراء جميعاً على قصر (أنا) إذا لم يأت بعدها همزة وكذلك اتفقوا على إثبات ألفها فر حالة الوقف عليها.

والقراءتان لغتان. المد لغة قيس وربيعة. والقصر لغة سائر العرب. ووجه حـذف الألف قبل الهمزة المكسورة وإثباتها قبل المضمومة والمفتوحة. الجمع بين اللغتين. واتباع الأثر.

(النويري على الدرة/مخطوط ) (النجوم الطوالع ص ١٩٠)

وهذا آخر مسائل سورة الأعراف.

ياءات الإضافة فيها سبع. حرم ربي القواحش. فتحها الكل. إني أخاف. من بعدي أعجلتم. فتحهما أبو جعفر وسكنهما الأخران. (معي بني اسرائيل). إني اصطفيتك أسكنهما الكل. عن ءاينتي الذين فتحها الكل. عذابي أصيب به فتحها أبو جعفر وسكنها الآخران.

ياءات الزوائد. ثنتان. ثم كيدون فلا ـ أثبتهـا في الوصــل أبو جعفــر وفي الحالين يعقوب وحذفها خلف كذلك.

فلا تنظرون ـ أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الأخران كذلك والله الموفق.

\_\_\_\_\_

# خلافا لقالون في أحد وجهيه. وفتح يعقوب (ادال] (مُرَّرُدِفِيرَ ) وخفف (اللهِ اللهِ ال

(١) هذا شروع في سورة والأنفال.

يعني قرأ يعقوب بفتح الدال من لفظ (مردفين) كما قال الشارح من قوله تعالى: ﴿ مَن المَدْيِكَةُ مَردفين ﴾ الآية/ ٩ خلافًا لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف بكسر الدال من الموافقة أيضاً.

وجه الفتح على أنه اسم مفعول من أردف. أي إن الله أردفهم فهم مردَّفُون.

ووجه الكسر على أنه اسم فاعل. أي جاثين بعدكم أو مردفين مثلهم.

(۲) سقطت من ج (ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/ ٢٣٦)

(٣) يعني قرأ يعقوب بتسكين الواو وتحفيف الهاء وبتنوين النون المفهوم من لفظ الناظم أو من السوافقة وذلك في لفظ (موهن) ونصب دال (كيد) كما سيأتي بعد في قول الناظم (انصب الولا) أو من الموافقة لأنه لا يقرؤها بالخفض الاحفص وذلك من قولـه تعالى: ﴿موهن كيد الكنفرين﴾ للآية/١٨ خلافاً لأصله كقراءة خلف لأنه ممن يقرأ كذلك.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بفتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين ونصب كيد من الموافقة أيضاً. تنبيه: نص الشارح على نصب النعاس فقط لأن لفظ (كيد) منصوب للقراء السبعة إلا حفصاً فيعقوب كأصله بالنصب وهـ لذا لا يحتاج إلى تنبيه). وقـ ول الناظم (وانصب الولا) يريد النعاس. وجه قراءة يعقوب وخلف أنه اسم فاعل من أوهن إيهاناً. والتنوين على الأصل في اسم الفاعل. وكيد مفعول به.

ووجه قراءة أبي جعفر على أنه من التوهين وكيد مفعول به.

(٤) سقطت من ب. (الإتحاف/٢٣٦ والنويري على الطيبة/مخطوط)

 (٥) يعني قرأ يعقوب بضم الياء وفتح الغين وكسر الشين مشددة وبعدها ياء ساكنة مدية ونصب النحاس. وذلك في قول عالى : ﴿ إِذَ يَعْشَيْكُمُ النَّمَاسُ ﴾ من الآية / ١١ خالافاً لأصله. \_\_\_\_\_

#### الشين مكسورة ونصب النعاس . وخاطب رويس في ﴿ بِمَايَعُمَلُونَ بَصِيارٌ ﴾ ].وأظهر خلف"

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بضم الياء وسكون الغين وكسر الشين مخففة وبعدها ياء ساكنة مدية ونصب النعاس من العوافقة.

وعلم النصب في كَيد من الموافقة والنعاس من قول الناظم (انصب الـولا) أي انصب الكلمة التي تلي (موهن) وهي كيد والتي (يغشيكم) وهي النعاس ليعقوب.

وكذلك قرأ أبو جعفر وخلف كما سبق من الموافقة لأصليهما فاتفق الثلاثة.

وجه قراءة أبي جعفر على أنه من أغشى إغشاء والنعاس بالنصب مفعول والفاعل ضمير الباري سبحانه وتعالى.

ووجه قراءة يعقوب وخلف على أنه من غَشَّى بالتشديد.

(الإتحاف/٢٣٦ وابن عبد الجواد/مخطوط)

 (١) يعني قرأ رويس عن يعقوب بناء الخطاب في لفظ (تعملون) كما قال الشارح من الآية ٣٩/ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بياء الغيبة من الموافقة.

وجه الخطاب الالتفات.

ووجه الغيب لمناسبة ما قبله وما بعده. (ابن عبد الجواد والنويري على الدرة) .

(٢) يعني قرأ يعقوب وخلف بإظهار الياء في لفظ (حيًّ) كما قال الشارح أي بيائين الأولى
 مكسورة والثانية مفتوحة مخففتين وذلك من قوله تعالى: ﴿ ويحيى من سيًّ عن بينة ﴾ - الأنة/٤٢ خلافًا لأصلسهما.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة وهذا معنى قول الشارح كأبي جعفر. فاتفق الثلاثة

وجه الإظهار على الأصل وهو لغة مشهورة.

ووجه الإدغام. للتماثل وهو لغة فيه.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطان والإتحاف/٢٣٧)

\_\_\_\_

ويعقوب [الياء]() من حيَّ كأبي جعفر. وقرأ أبو جعفر [بغيب() ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَ ﴾ وخلف بالخطاب] وسيأتي حرف النور في سورته وفي الموضعين خُلف [لإدريس]()ذكر ذلك الشيخ في () الطيبة. وعلم تخفيف () وهون وتشديد (يغشيكم) من لفظه.

(١) سقطت من الأصل.

 (٢) ما بين المعقوفين هكذا في نسخة ج [بخطاب ولا يحسبن وخلف بالغيب والصواب ما ذكرناه كما في بقية النسخ]. والمعنى:

أن أبا جعفر قرًا بياء الغبية في لفظ (تحسين) كما قال الشارح من الآيـة/٥٩ خلافًـا لأصله وعلم الغيب له من اللفظ والشهرة وسبق في سورة البقرة أنه يقرأ بفتح السين. وقرأ خلف بتاء الخطاب من قول الناظم (وخاطب فاعتلا) خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة. وأما موضع النور الأية/٥٧ فقرأه خلف بـالخطاب خلافاً لاصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. وسيأتي في سورته.

وحه قراءة الخطاب على أن الذين مفعول أول وجملة سبقوا مفعول ثان والمخاطب النبي صلى افقه عليه وسلم.

ووجه قراءة الغيب على أن الفاعل ضمير يمود على الرسول أو يفسره السياق أي قتيل للمؤمنين ويحتمل أن يكون الفاعل الذين والمفعول الأول محذوف والثاني سبقواً أي إياهم سبقواً.

(الإتحاف/٢٣٨ والنويري على الطيبة/مخطوط)

(٣) في نسخة أ، ب، ج. لارويس. وهو خطأ والصواب ما ذكرناه كما في نسخة د، هـ.

(٤) حيث قال في الطبية: (وفيهما خلاف إدريس اتضح) ورواية الغيب عن الشطي عن إدريس. ورواية الخطاب هي رواية المطوعي وابن مقسم وابن بويان والقطيعي عن إدريس هنا والنور. ومن المعلوم أن طريق الطبية غير طريق الدرة والتحبير فلا يقرأ لرويس إلا بالخطاب من الدرة والتحبير.

(٥) سبق بيان ذلك آنفاً.

#### وَفِي تُـرْهِبُـواْ اشْــلُدْ طِبْ وَضَعْفـاً فَحَـرِكِ آمْــ دُدِ آهــمــزْ بِــلا نــونِ أَسـارَى مَــعــاً أَلا

وشدد(۱) رويس الهاء من ﴿ترهبون﴾ ويلزم من التشديد فتح الراء. وأبو (٢) جعفر﴿ضعفا﴾ بفتح العين ومد الفاء والهمز وعدم التنوين.

وقرأ [من]<sup>(۱)</sup> ﴿ ٱلْأَسْرَىٰێ﴾ كأبي(<sup>۱)</sup> عمرو وكذا انفرد بقوله تعـالى ﴿ أَنۡ يَكُونَ لُهُواۡشَرَىٰن ﴾ وعلمت هذه الترجمة من اللفظ.

(١) يعني قرأ رويس عن يعقوب بتشديد الهاء في لفظ (ترهبون) ويلزم منه فتح الراء كما قال الشارح ولذلك اكتفى بقيد التشديد وذلك من قوله تصالى: ﴿ ترهبون به عدو الشكه الأية / ٦٠ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بتخفيف الهاء ويلزم منه سكون الراء من الموافقة . وجه من قرأ بالتشديد على أنه مضارع رَهُب المتعدي بالتضعيف.

ووجه من قرأ بالتخفيف على أنه من أرهب إرهاباً المتعدى بالهمزة.

(الإتحاف ص ٣٣٨ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٢) يعني قرأ أبو جعفر بتحريك العين بالفتح وإثبات ألف بعد الفاء وهمزة مفتوحة بلا تنوين كما قال الشارح وهذا معنى قول الناظم (فحرك امدد اهمز بلا نون) وذلك في لفظ (ضعفاً) من الآية/٦٦. وهي من تفرده وهو على أصله في ضم الضاد.

وقرأ يعقرب (ضعفاً) بالضم في الضاد والإسكان في العين والتنوين في الفاء من السانة:

الموافقة . وقرأ خلف كذلك إلا أنه بفتح الضَّاد من الموافقة أيضاً.

والفسم والفتح في الصَّاد كلاهما مصدر. وقيل الفتح في العقل والرأي. والضم في المدن.

ووجه قراءة أبي جعفر على أنها جمع على فعلاء كظريف وظرفاء. وهما لفتان. (الإتحاف/٢٣٨ والحجة لابن خالويه/١٧٢)

(٣) سقطت من ج.

(٤) يعنى قرأ أبو جعفر أيضاً بضم الهمزة وألف بعد السين ويلزم منه فتحها في لفظ ...

### يَكُونَ فَأَنتُ إِذْ وِلاَيَةَ ذِي آفَتَحَنَّ فَتَى واقْرِإ ٱلأَسْرَىٰ حَمِيداً مُحَصَّلا

## وأنَّتْ أَبُو() جعفر ﴿يكونَ ﴿ وَفَتَحَ خَلَفُ() ﴿ مِن وَلَيْتُهُم ﴾ هنا.

\_ (أسرى) منفرد كما قال الشارح وهو المنكر وذلك في الآية/٢٧. وكذلك من لفظ (الأسرى) المعرف من الآية/٧٠ وقوله كأبي عمرو لأنه يقرأ كذلك. وعلمت الترجمة من اللفظ حيث قال الناظم (أسارى معا ألا) فخالف أصله في المعرف وانفرد في المنكر.

وقرأ خلف بفتح الهمزة وسكون السين وحذف الألف فيهما من الموافقة.

وقرأ يعقوب كَـذلك من المموافقة لأصله في النكرة وخلافاً لأصله في المعرفـة كما سيأتي في البيت الأتي عند قوله: ﴿ واقرإ الأسرى حميداً﴾ .

وجه ُ قراءَة إلي جعفر على أنها على وزن فعالى جمع أسرى كسكرى وسُكـارى. أراد الجمع. وقيل جمع أسير أيضاً.

. عن التحرير أنها على وزن فعلى جمع أسير بمعنى مأسور كما مر في سورة البقرة وقال أبو عمرو. الأسرى من كانوا في أيديهم أو في الحبس.

والأساري من جاء مستأسراً.

(الإتحاف ص ١٤١،

والحجة لابن خالوية/١٧٣)

(١) يعني قرأ أبو جعفر بتاء التأنيث في لفظ (يكون) كما قال الشارح من قول تعالى:
 ﴿ أن يكون له يُأسري﴾ الأية/٦٧ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب كذلك أي بالتأنيث من الموافقة.

وقرأ خلف بياء التذكير من الموافقة أيضاً.

وجه التأنيث نظراً لمعني الجماعة.

ووجه التذكير مراعاةً لِلَّفظ. لأن تأنيثه غير حقيقي.

(الإتحاف/ ٢٣٩ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٢) يعني قرأ خلف بفتح الواو من لفظ (ولنيتهم) هنا كما قال الشارح من الأية/٧٢ خلافاً
 لأصله.

#### وقرأ يعقوب(١) ﴿ مِنْ الْأَسْرَى } كنافع.

 وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة وقول الناظم (ولاية ذي)
 احتراز من موضع الكهف الآية/٤٤ لأن القراء الشلائة فيه كاصولهم. فابو
 جعفر ويعقوب بالفتح وخلف بالكسر. فمن فتح أراد ولاية الدين ومن كسر أراد ولاية الإمرة وقيل الفتح والكسر لفتان.

(انظر الاتحاف/٣٣٩ وابن.عبد الجواد/مخطوط وابن خالوية/١٧٣) (١) أي بفتح الهمزة وسكون السين كقراءة نافع لأنه يقرأ كذلك خلافاً لأصله وقد مر بيان ذلك آنفاً.

وهنا تمت سورة الأنفال.

ياءات الإضافة فيها: اثنان. إني أركُ إني أخاف فتحهما أبو جعفر وسكنهما الأخَران. وليس فيها ياءات زوائد محذوفة. والله الموفق.

# «سُوَرةُ التَّوْبَةِ وَيُونُسَ وَهُودِ عَلَيْها الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ،

وَقُلْ عَمَىرةٌ معها سُقَاةَ الخِلافَ بنُ عُنزِيْرُ فَننوَنْ خُنزْ وَعَيْنَ عَشَرْ أَلا

وقرأ ابن وردان بخلاف عنه ﴿ أَجَمَلْتُمُ سِقَايَةَ ۚ [ ٱلْحَاَجُ ] ٥٠ وَعَمَارَةَ [ أَلْمَسْجِدِ] ٥٠) بضم السين وحذف الياء وفتح العين وحذف الألف. وهذه

 (١) يعني أن أبن وردان ورد عنه وجهان في لفظي (سقابة) و (عمارة) فقرأ بضم السين من غير ياء كما لفظ به الناظم في لفظ (سقاية) وبفتح العين من غير ألف بعد الميم من لفظ (عمارة) كما لفظ به الناظم أيضاً من الآية/19 في أحد وجهيه. وهمي من تفرده.

وقرأ ابن جماز ويعقـوب وخلف وابن وردان في وجهه الشاني (سقايـة) بكسر السين ويــاء مفتوحة بعد الألف و (عـمارة) بكسر العين وألف بعد الميم من الموافقة .

وجه قراءة ابن وردان التي انفرد بها عـلى أنها جمعان لســاقي وعامـر. كغازٍ وغـزاة ورامٍ ورماة وصانع وصنعة بفتح النون وكامل وكمَلَه بفتح الميم أيضاً.

(انظر حاشية الصبان جـ ٤ ص ١٣٢ والأصول في النحو جـ ٣ ص ١٦) ووجه قراءة الآخرين على أنها مصدران. الأولى مصدر سقى يسقي. والكلمة الثانية مصدر عمر يعمر.

#### المصدر السابق

والرواية الأولى من تفرد ابن وردان. ولذلك لم يذكرها الناظم في الطيبة جرياً على عادته لكونها انفرادة. إذ هي مما انفرد به الشُعطوي عن ابن هارون عن الفضل بن شاذان عنه. وأما الرواية الأخرى فمن باقي طرقه. وقعل الشارح (ولا شبك أنها صحيحة المنج) معناه أن الشيخ الناظم رحمه الله تعالى. ذكرها في تقريب النشر ص ٢٠٠ وهذا يدل على صحتها.

(٢) سقط لفظى (الحاج)و(المسجد) من نسخة أ.

القراءة لم يذكرها الشيخ في الطيبة لأنها مما انفرد بها الشَّطَوِي(١) عن ابن ورادن(١). ولا شك. أنها صحيحة. ولو لم تصح [لما ذكرها(١)] الشيخ. وفي المدرة زيادات على الطيبة انفرد بها [عن](١) بعض] الرواة على ما سيأتى(١) في بيانه.

ونون يعقوب(١) ﴿عُــُزَيِّرٌ ﴾ وقوله: وعين عشر ألا. تمامه في قوله:

(١) ترجمة الشطوي في ملحق الأعلام ص ٥٥٦ والشُّطَوِي بفتح الطاء هكذا ضبطت في
 الأصل.

(۲) ترجمة ابن وردان في ص ١٤.

 (٣) ما بين المعقوفين في نسخة ب هكذا (لم يذكرها الشيخ في الدرة زيادة على الطبية انفرد بهـا بعض الرواة) وما ذكرناه هو الصحيح كها في أل. ج.

(٤) سقط لفظ [عن] من ج. وهو الصحيح.

 (٥) وهذه الزيادة صحيحة مقبولة تلقتها الأمة بالقبول حتى ذاعت واشتهرت وبها قرأنا ونقرىء إن شاء الله تعالى. وقد سبق بيان هذه الكلمات الزائدة في سمورة الأعراف فارجع إليها إن شئت.

(٦) يعني قرأ يعقوب بتنوين الراء مع الكسر وصلاً على الأصل من لفظ (عُـزَيرٌ) من قنوله
 تعالى: ﴿وقالت اليهود عزيزٌ أبن الله ﴾ الأية/٣٠ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بحذف التنوين وضم الراء من الموافقة .

وجه من قرأ بالتنوين فعلى أنه اسمعر بي متصرف لكونه ثلاثياً ساكن الوسط مبتدأ وخبره أبن . وحركة أبن حركة إعراب فهي غير لازمة لتغيرهما بحسب العوامل فلا يجـوز ضم تنوين عزير على قاعدة الكسائي . وهو مصغر عزر كنوح وقبل مكبر كسليمان .

ووجه من قرأ بترك التنوين. فإما على أنه اسم أعجمي فهو ممنوع من الصـرف للعلمية والعجمة أو حُذِف التنوين لالتقاء الساكنين. أو أن ابن صفة لعزيـز والخبر محـذوف .

أي نبينا أو معبودنا.

(الإتحاف/٢٤١ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/نخطوطتان)

# فَسَكُنْ جَمِيعاً وَأَمْسَلُدِ آفَـنَا يَضِسلُ خُط بِضَمُّ وَخِفُّ آسْكِنْ مَعَ الفَتْحِ مَسْدُخَـلاَ

وقرأ أبو جعفر (لإ أَثْنَا] "عَشَرَ ﴾ و﴿ أَمَدَعَشَرَ ﴾ و﴿ يَسْمَةَ عَشَرَ ﴾ بإسكان العين ويمد اثنا مدا مشبعاً. وذكر في نهج الدماثة " حذف الألف.

(١) يعني قرأ أبو جعفر بإسكان العين من لفظ (عشر) في جميع مواضعها وهو معنى قول الناظم جميعاً. وهي كما قال الشارح في يموسف الآية /٤ وفي المدثر الآية /٢٠ وكذلك قرأ بمد الألف من لفظ (اثنا) مدًا مشبعاً الازماً لملاقاة السكون وهو هنا في الآية /٣٦ وسكون العين في الكلمات المذكورة من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بفتح العين من الموافقة.

وجه من قرأ بالإسكان التخفيف لثقل طول المسافة بامتزاج الكلمتين.

ووجه من قرأ بالفتح. على الأصل في الجميع. ولا يمد ألفُ (اثنا) لعدم التقاء الساكنين.

(۲) في نسخة ب (اثنى) وهو خطأ.

(انظر النويري على الدرة/والطبية مخطوطتان والإنحاف/٢٤٢/وترجمته ص ٤١٣) نهج الدمائة. مخطوط في القراءات الثلاث نظمها وشرحها العلامة الجعبري وترجمته ص ٥٠١ وعبارته فيها ص ٥٠ في سورة التوبة (وحـذف الحلواني ألف اثنا لالتقاء الساكنين) ١ هـ بلفظه قلت: والحلواني هذا من طرق أبي جعفر ولكنه لم يكن من طريق المدرة. وعليه فحذف الألف المذكورة في نهج الدمائة لا يقرأ به من طريق المدرة والتحبير.

هذا ومن المعلوم أنه إذا كان وقع حرف المد في كلمة والسكون اللازم في كلمة أخرى نحو (عليها الماء) (يؤقي الحكمة) و (قالواً الثن) فالغالب حذف حرف المد في الوصل لالتقاء الساكنين لغة وقراءةً. وإنما قلنا في الغالب لأنه جاز إثبات الألف لغة. سُمح من المرب قولهم (له ثلثا المال) بإثبات الألف مع وجود الساكن بعدها. وعليها جاءت قراءة أي جعفر (اثنا عشر) برإثبات الألف ومدها طويلاً من أجل سكون العين بعدها وعليه فيكون حذف حرف المد قبل الساكن كما تقدم جائز وهو الأكثر ويجوز إثباته لما مر. لكن حذف حرف المد لا يقرأ به على شرط الكتاب وهو لغة أيضاً.

(ذكر ذلك النويري في شرح الطيبة / مخطوط)

وعبارة الطيبة تحتمل الوجهين(١).

وقرأ يعقوب<sup>(1)</sup> ﴿يُضَــُلُ﴾ بضم الياء. وقرأ<sup>(1)</sup> ﴿أَوْمُدَّخَلًا﴾ بفتح الميم وسكون الدال.

- (١) وأما قول الشارح رحمه الله تعالى: (وعبارة الطبية تحتمل الوجهين) فنقول لا تحتمل الوجهين لأن الناظم رحمه الله تعالى لم يتمرض هناك لإثبات الألف أو حذفها. ولكنه ذكر إثبات الألف في النشر. وهو أصل الطبية. فلا يقرأ إلا بإثبات الألف له مع المد الطويل وأما اللدرة فقد صرح فيها بالمد بقوله: (وامددائنا) كما صرح به في التحبير الذي هو طريق المدرة وذلك في سورة التوبة وبه قرأنا من غير خلاف وبهذا يتضح لنا أن عبارة المطبية لا تحتمل الوجهين لعدم تعرضه للألف فبقي على الأصل وهو الإثبات لجميع القراء اتباعاً للصحف والله أعلم.
- (٢) يعني قرأ يمقوب بضم الياء من لفظ (يضل) كما قال الشارح من قولـه تعالى: ﴿ يضل به الله ين كفروأ﴾ الآية /٣٧ وهو في كسر الضاد على أصله لسكوته عنه فيها وضم الياء من تفرده.

وقرأ أبو جعفر. بفتح الياء مع كسر الضاد من الموافقة.

وقرأ خلف بضم الياء مع فتح الضاد من الموافقة أيضاً.

وجه قراءة يعقوب أنه مضارع أضل المتعدي بالهمزة والفعل مبني للفاعل والفاعل ضمير يعود على الله تعالى.

ووجه قراءة أبي جعفر على أنه من ضلً. والفعل مبني للفاعل وفاعله (الذين كفرواً). ووجه قراءة خلف على أن الفعل مبني للمجهول وهو مضارع أضل إضلالاً. و (الذين كفرواً) نائب فاعل.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٤٢)

 (٣) يعني قرأ يعقوب بفتح الميم وإسكان الدال مخففة من لفظ (مدخلًا) كما قال الشمارح من الأية/٥٧ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بضم الميم وفتح الدال مشددة من الموافقة .

والقراءتاناسممكان الأولى من الدخوُّل والثانية من الإدخال. من باب الافتعال قلبت تاؤه =

# وَكَ لِمْهَ فَ الْسَصِّبُ ثَسَائِسَا ضُّمَّ مِيَّهَ يَسَلُّ مِسزُ الكُسلُّ حُسزُ والسِوفَ فِي رَحمةٍ فُسلا

قرأ يعقوب ﴿ بنصب ﴿ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ ﴾ وهـ والثاني . وضم ميم ﴿ ﴿ وَلَلْمِزُوكَ ﴾ وَلِلْمِزُوكَ ﴾ وَلِلْمِزُولَ ﴾ وَلِكُمْ تُلْكِينَ ﴾ خلافاً لحمزة .

= دالاً وأدغمت في الدال والأصل (مدتخل).

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٤٣)

(١) يعني قرأ يعقوب بنصب التاء من لفظ (كلمة) الموضع الثاني كها قال الشارح من الآية / ٠٤ وهـ و المراد بقـ ول الناظم ثـانياً لأنـه لا خلاف في نصب الأول من نفس الآيـة . وهي من تفرده .

وقرأ أبو جعفر وخلف بالرفع من الموافقة.

وجه من قرأ بالنصب عطفاً على الموضع الأول. ومن قرأ بالرفع فعلى أنه مبتدأ.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٤٢)

 (٢) يعني قرأ يعقوب أيضاً بضم الحيم من لفظ (يلمن) في جميع مواضعه. وعلم الإطلاق من لفظ (الكل) في كلام الناظم. وهو في ثلاثة مواضع كها ذكرها الشارح هنا الآية/٧٩/٥٩ وفي سورة الحجوات الآية/ ١١ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بكسر الميم من الموافقة.

وهما لغتان في المضارع.

(الإتحاف/٢٤٣ وابن عبد الجواد/ مخطوط)

(٣) يعني قرأ خلف برفع الناء من لفظ (ورحمة) كيا قـال الشارح من الآيـة/٦٦ خلافًا
 لأصله .

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه قراءة الرفع. العطف على لفظ (أذن) أو خبر مبتدأ محلوف أي وهو رحمة. وقبل عطفاً على يؤمن لأنه في محل رفع صفة لأذن أي أذن مؤمن.

(الإتحاف/٢٤٣ والنويري على الدرة/ مخطوط)

# وَفِي ٱلْمعلِدُرُونَ ٱلْخِفُ وَٱلسُّوءِ فَافْتَحاً

وَٱلْأَنْتُ مَا إِنْ فَازْفَعْ حُدٍّ وَأُسَّنَ وَالْسَوِلا

وسكن يعقوب<sup>(١)</sup> عَين ﴿ٱلْمُعَذِّرُونَ﴾ [وخفف]<sup>(١)</sup> الذال. وفتح<sup>(١)</sup> سين ﴿دَآبِرَةُٱلسَّوْءِ﴾ هنا وفي الفتح.

[ورفع] " الراء من ﴿ ٱلْأَنْصَارِ [و] " ٱلَّذِينَ ﴾.

وقوله (أسس والولا) تمامه في قوله:

 (١) يعني قرأ يعقوب بتخفيف الذال ويلزم منه سكون العين. ولذا اتتنبى الناظم بالقيد الأول وذلك من لفظ (المُعَلِّرون) من قوله تعالى: ﴿ وجاء المسلَّرون ﴾ من الأبية/ ٩٠ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بتشديد الذال ويلزم منه فتح العين من الموافقة .

وجه قراءة يعقوب على أنه اسم فاعل من أعذر إذا تعلل بالمعاذير.

ووجه قراءة الآخرين على أنه أسم فاعل أيضاً إما من فشّل مضعفاً بمعنى التكلف. والمعنى أنه يوهم أن له عذراً ولا عذر له. أو من افتعـل والأصل اعتـذر فادغمت التـاء في الذال بعد قلبها ذالًا.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٤٤ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٢) في نسخة ب، ج (وكسر) والصواب ما ذكرناه لأنه لا خلاف بين القراء في كسر الذال.

(٣) يعني قرأ يعقوب أيضاً بفتح السين من لفظ (السوء) كـيا قال الشــارح هنا الأيــة/٩٨ وفي الموضع الثاني من سورة الفتح الأية/٦ خلافاً لأصله .

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وعلم أن المراد الموضع الثاني في سورة الفتح من الشاطبية حيث يقول: (وحق بضم السوء مع ثان فتحها) والدرة مبنية على الشاطبية كها هـو معلوم. فأطلقه الناظم اعتمـاداً غلى الشهرة فاندرج فيه المختلف فيه وخرج المتفق عليه.

وجه المفتح أنه مصدر تقول سُؤتُه سَوءاً. والسُّوء بـالضم الاسم مثل البؤس والشؤم وهمــا لغتان مثل الضُرُّد. والضُرُّ. وقيـل السُّوء بـالضم الشر والعذاب. والسَّــوء بالفتــح الفساد والهلاك.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والحجة لأبي زرعة/٣٢٣ والنويري/على اللمرة) (٤) في نسخة ج [وفتح] وهو خطأ. فَسَمُ انْصِبِ آسِلُ افْسَعُ تُقَطَّعَ إِذْ حَمَىٰ وَبِالشِّمَّ فُدْ إِلاَّ أَنِ الْحِفُ قُـلْ إِلى

أي قرأ أبو جعفر<sup>(۱)</sup> ﴿ مَّنَ أَشَكَسُ بُلِيْكَنَهُ ﴾ [معاً]<sup>(۱)</sup> بتسمية الفاعل بفتح الهمزة والسين [ونصب]<sup>(۱)</sup> بنينه. وفتح يعقوب<sup>(1)</sup> وأبو جعفر تاء ﴿ تَقَطَّعَ﴾ وضمها خلف.

وقرأ يعقوب وخلف كـذلك في المـوضعين من المـوافقة. فـاتفق الثلاثة.

وعلم العمومُ من الاطلاق ومن تجريده من قيد (أفمَن) أو (أمن).

وجه من قرأ بالنصب في (بسيلته) على أنه مفعول به.

وجه من قرأ برفعه فعلى أنه نائب فاعل.

(النويري على الدرة/مخطوط الإتحاف/٢٤٤)

(٢) سقطت من ج.

(٣) في نسخة ج (ورفع). وهو خطأ والصواب ما ذكرنا ليوافق لفظ المتن.

(٤) يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب بفتح التاء من لفظ (تقطع) كما قــال الشارح من قــوله تعــللى:
 أن تقطم قلوبهم ﴾ الآية/ ١١٠ خلافاً لأصليهما.

وقرأ خلف بضم التاء كيا قال الشارح أيضاً خلافاً لأصله كذلك فكـل من الأثمة الشلاثة قد خالف أصله.

وجه قراءة الفتح على بناء الفعل للفاعل. مضارع تقطُّع والفاعل (قلوبهم).

ووجه الضم بناؤه للمجهول من (قطّع) بالتشديد ونائب الفاعل قلوبهم أيضاً. وأصل الفعل في القراءتين تتقطع بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفاً.

(الإتحاف/٢٤٥ وابن عبد الجواد على الدرة) =

<sup>(</sup>١) يعني قرأ أبو جعفر بتسمية الفاعل. أي ببناء الفعل للفاعل. بفتح الهمزة والسين الأولى ونصب النون من لفظ (بنينه) في الموضعين كها قال الشارح من الآية / ١٠٩ خلافاً لأصله.

# وقرأ يعقوب٬٬ ﴿إِلَّا أَنْتَقَطُّعَ ﴾ [بإلى الجارة]٬٬ بدل إلا. ١٠

 (١) يعني قرأ يعقوب بتخفيف اللام من لفظ (إلاً) من الآية/ ١١٠ يعني بإلى الجارة مكان إلاً التي معناها الإستثناء كها قال الشارح وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بتشديد اللام من لفظ إلا على أنها حرف استثناء من الموافقة. فصار أبو جعفر بالتشديد في إلاً والتسمية في الفعل (تقطم).

ويعقوب بالتخفيف في إلا والتسمية في الفعل.

وخلف بالتشديد في إلا والتجهيل في الفعل.

قال العلامة النويري في شرحه على الدرة (ومؤدِّي معنى القراءتين واحد).

والمعنى على الاستثناء. أي لا يزال بنياتهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطيع قلويهم أو في كل حال إلا حال تقطيعها يحيث لا يبقى لها قاملية الإدراك والإضمار.

(الإتحاف/٢٤٥ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٢) في نسخة ج [بالجارة].

يَسرَونَ خِسطاباً خُسزُو بِسالْسَغَيْسِ فِسدٌ يَسزِيه خُ أنستُ فَسَسًا آفْسَتُ إِنَّسهُ يَسْبِدؤُا أنجسلا

وخاطب يعقوب ﴿ أَوْلَارَوْنَ ﴾ وقرأ خلف بالغيب. وأنث ﴿ وَيَزِيغُ [قُلُوبُ] ﴾

(١) يعني قرأ يعقوب بتاء الخطاب في لفظ (يرون) كيا قال الشارح الآية/١٣٦ خلافاً لأصله.
 وقرأ خلف بياء الغيبة كيا قال الشارح أيضاً خلافاً لأصله كذلك.

وقرأ أبو جعفر كذلك أي بياء الغيبة من الموافقة.

وجه الخطاب. أنه للمؤمنين على جهة التعجب.

ووجه الغيب، رجوعاً على الذين في قلوبهم مرض.

(الإتحاف/ ٢٤٥ وابن عبد الجواد /مخطوط)

(٢) في نسخة أج [قلويهم] وهو مخالف للنص الكريم. والصواب ما ذكرناه كها في نسخة ب.

(٣) يعني أن خلفاً قرأ بتناء التأنيث في لفظ (يـزيغ) كــا قال الشــارح من الآية/١١٧ خــلافـاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة على التأنيث.

وجه التآنيث مراعاة للفظ (القلوب) لأنه جم تكسير يجوز تذكير الفعل له وتـأنيثه. وعـل هذا يحتمل أن تكون (القلوب) فاعل بـ (كاد) وفـاعل (تـزيغ) ضمـير يعود عـل الفلوب وعـل هذا التقدير فلا يجوز إلا التـأنيث في (تزيـغ) لأن التأنيث حينتــذ واجب كها تقـول: (الشمس تطلع) والمعنى على هـذا (من بعلما كــاد قلوب فـريق منهم تزيـغ) ويحتمل أن تكون قلوب فاعل بـ (تزيغ) واسم كاد محذوف. والتقدير (كاد الأمر تزيـغ قلوب فريق منهم). وإنما قلدنا هذا التقدير لأن (كــاد) فعل و (تـزيغ) فعـل. والفعل لا يـلي الفعلَ. فإذا وليي الفعلَ الفعلَ الفعلَ قلّر اسمٌ بينها.

فإن قيل: لم أنث (تزيغ) ولَمْ يُؤنث (كاد) وهما فعلان؟.

فالجواب كما قال القراء أنه يجوز تذكير الفعلين معاً. أو تـأنيثهما معــاً. أو تذكيـر الأول لِبُعده عن القلوب وتأنيث الثاني لمجاورته له.

(انتهى بتصرف من الحجة لأبي زرعة ص ٣٢٦. وابن عبد الجواد) وهنا تمت صورة والتوية)

# وفتح أبو جعفر ﴿إنه [پيدؤاْ الخلق]﴾" في وسورة يونس عليه السلام،

وَقُلْ لَقَضَى كَالشَّامِ حُمْ يَمْكِرُواْ يَسدُّ وَقُلْ لَقَضَى كَالشَّامِ حُمْ يَمْكِرُواْ يَسدُّ وَلِيَا الْمُعَالِّ الْسَكِنْ حُلِّي حَلا

# أي قرأ يعقوب"﴿[لَقُضِيَ]٣

ياءات الإضافة فيها ثنتان. معي أبداً فتحها أبو جعفر وسكنها الأخران.معي عـدواً
 أسكنها الثلاثة وليس فيها ياءات محذوفة.

والله أعلم

(١) هذا شروع في سورة «يونس عليه السلام».

(١) ما بين المعقوفين سقط من ج، ب.

 (١) يعني قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة من لفظ (إنه) كما قال الشارح من الآية /٤ وهي من تفده.

وقرأ يعقوب وخلف بكسر الهمزة من الموافقة.

وجه الكسر على الإبتداء والاستثناف.

ووجه الفتح على حدف حرف العلة أي بأنه أو لأنه. أو على أنه معمول للفعل الناصب أي وعد الله بدأ الخلق ثم إعادته. (ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف(٢٤٧)

(٢) يعني قرأ يعقوب لفظ (لقضى) بفتح القاف والضاد وقلب الياء ألفاً مبنياً للفاعل وبنصب اللام من لفظ (أجلهم) من الآية/١١ كقراءة ابن عامر الشامي لأنه يقرأ كذلك خلافاً لأصله.

تنبيه: لم يتعرض الناظم رحمه الله تعالى لنصب (أجلهم) اعتماداً على التشبيه بابن عام لأنه يقرأ كذلك.

فإن قال قائل: ذكر الناظمُ لفظ (لقضى) كقراءة الشامي. فيؤخذ الرفع في (أجلهم) من وفاق أبي عمرو؟.

(٣) في نسخة ج [يقضي] وهو خطأ. (النويري على الدرة/مخطوط)=

# إِلَيْهِمْ أَجَالُهُمْ ﴾ كابن عامر بفتح القاف

والضاد ونصب أجلهم.

وقرأ روح" يغيب (مَاتَمَكُرُونَ). وقرأ أبو جعفر" (ينشركم) بفتح

فالجواب أنه لم يَقرأ بذلك أحد. والتشبيه بالشامي يشمل النصب في (أجلهم).
 وقرأ أبو جعفر وخلف بضم القاف وكسر الضّاد وياء مفتوحة بعدها. مع رفع أجلهم
 من الموافقة.

وجه قراءة يعقسوب. أن الفعل مستند إلى ضمير يعنود إلى الله عز وجمل. وأجلَهم مفعول به.

ووجه قراءة الأخرين أن الفعل مبني للمجهول وأجلهم نائب فاعل.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٢٤٧)

 (١) يعني قرأ روح عن يعقوب بياء الفيبة كما لفظ به الناظم في لفظ (يمكرون) كما قال الشارح من الآية/٢١ وهي من تفرده.

وقرأ أَبُو جعفر ورويس وخُلف بتاء الخطاب من الموافقة.

وجه الغيب. مناسبة ما قبله. وهو (ويقولون)، (مستهم).

ووجه الخطاب. التفاتاً لقوله: ﴿ قل الله ﴾ أي قل لهم. فناسب الخطاب.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والنويري/مخطوط الإتحاف على الدرة/٢٤٨)

(۲) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة أبي جعفر في لفظ (ينشر كم) في الآية/٢٢ خلافاً
 لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف بياء مضمومة وسين مهملة مفتوحة . وبعدها ياء مشددة مكسورة من الموافقة .

وجه قراءة أبي جعفر على أنه من النشر بمعنى البث ضد الـطُّيِّ أي يفرقكم كقوله تعالى ﴿ فانتشرواْ في الأرض ﴾ .

ووجمه قراءة الأخَريْن. أنه من التسيير بمعنى الحمل على السُّير. أي يحملكم على\_

\_\_\_\_\_

# الياء ونون ساكنة وضم الشين المعجمة وأسكن يعقوب(١) ﴿قِطَعُــُ﴾.

السير ويمكنكم منه.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٤٨)

(١) يعني قرأ يعقوب بإسكان الطاء من لفظ (قطعاً) كما قبال الشارح من قبوله تعالى:
 ﴿ قطعاً من اليبل مظلماً ﴾ الآية/٢٧ خلافاً لاصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بتحريك الطاء بالفتح من الموافقة.

وجه قراءة الإسكان على أنه مفرد بمعنى طائفة من الليل أو سواد منه. وهو ظلمة آخر الليل. ومظلماً نعت أو حال.

ووجه قراءة التحريك على أنه جمع قطعة وفيه معنى المبالغة.

(الإتحاف/٢٤٨ وابن عبد الجواد/مخطوط)



#### يَهِــذِّي سُكُــونُ الـهَــاءِ إذْ كَسْـرُهَـا حَــوىٰ وَفَلْيَفْـرَحُــواْخَـاطِــبْطِــلاّيَجْــمَـهُــواْطُــلاّ

وسكن أبو جعفر(١) هاء ﴿ أَمَّنَالَا يَهِدِّينَ ﴾ وهو على أصله في تشديد الدال، وكسر الهاء يعقوب.

وخاطب رويس<sup>(۱)</sup> في ﴿ فَلْيَقْـرَحُواً ﴾ وقوله يجمعوا طلا. تمامه في قوله:

(١) يعني قرأ أبو جعفر بإسكان الهاء من لفظ (يهـدي) كما قـال الشارح من الآيـة/٣٥ خلافاً لأصله من رواية ورش. وأحد الوجهين عن قالـون. وهو على أصله في فتح الياء وتشديد الدال.

وقرأ يعقوب بكسر الهاء كما قال الشارح أيضاً خلافاً لأصله كذلك وهو على أصله في فتح الياء وتشديد الدال.

وقراً خلف بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال من الموافقة.

وجه قراءة أبي جعفر بسكون الهاء وتشديد الدال على أن أصله (يهدّي) قلبت التاء دالاً وأدغمت في الدال من غير نقل وأبقى الهاء على سكونها فالتقى الساكنان كما في قوله تعالى: ﴿ نعما ﴾ في قواءته وقد سبق الرد على من اعترض على هذه القراءة في هذه الكلمة ونحوها.

(الإتحاف/ ٢٤٩ والنويري /مخطوط)

ووجه قراءة يعقـوب بكسر الهـاء على أن التخلص من التقاء السـاكنين يكون بكسـر الأول وأصلها في قراءته. يهتدي أيضاً. فلما سكنت التاء لأجل الإدغام والهاء قبلها ساكنة فكسرت للساكنين.

ووجه قراءة خلف بسكون الهاء وتخفيف الدال. جعله من هدى بمعنى اهتدى. (المصدر السانق)

(٢) يعني أن رويساً عن يعقوب روى الخطاب في لفظ (فليفرحوا) من قوله تعالى:
 ﴿ فبذلك فليفرحوا ﴾ الآية/٥٨ وهي من تفرده.

وهذه القراءة من حيث اللغة قليلة لأن الأمر باللام إنما يكثر في الغائب مثل قراءة \_

# إذاً أَصْغَرَ آرفع حَتَّ مَعْ شُركاءً كُمْ إِنَّا أَصْغَرَ آرفع حَتَّ مَعْ شُركاءً كُمْ

# وخاطب رويس<sup>(۱)</sup> وأبو جعفر في ﴿ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾. ورفع يعقوب<sup>(۱)</sup> الراء من ﴿ أَصْفَرَ ﴾ و﴿ أَكْبَرُ ﴾.

الباقين وكذلك المخاطب العبني للمجهول نحو (لتُعْنَ بحاجتي يا محمد) وبضعف الأمر باللام للمتكلم. وأما دخول اللام على المضارع المبدوء بالتاء. فهو قليل ولكنها رواية صحيحة قرأ بها أبي وأنس رضي الله عنهما ورفعها الناظم في النشر إلى رسول الله ش ص ٢٨٥ جـ ٢ واستسدل بما ورد في الصحيح عن النبي ش (لتأخسذوا مصافكم).

(الإتحاف/٢٥٢ والنويري/على الدرة مخطوط)

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بياء الغيبة من الموافقة.

وجه قراءة الخطاب على أنه أمر عام لكل الحاضرين ولمناسبة ما قبله وهــو (قد جاءتكم).

ووجه الغيب على أنه شامل لكل الغائبين ولمناسبة ما بعده في قوله تعالى : ﴿ وهدى ورحمة للمؤمنين).

(المصدر السابق)

(١) يعني قرأ أبو جعفر ورويس بتاء الخطاب في لفظ (يجمعون) كما قال الشارح من
 الآية/٨٥ خلافاً لأصلهما وقرأ خلف وروح بياء الغيبة من الموافقة.

وجه الغيب لمناسبة ما قبله وهو قوله ﴿ فَلَيْفُرِحُواْ ﴾ ووجه الخطاب الالتفات.

(النويري على الطيبة/مخطوط الإتحاف/٢٥٢)

(٢) يعني قرأ يعقوب برفع الراء في لفظي (أصغَر) و (أكبر) كما قال الشارح من قولـه
 تعالى: ﴿ وَلا أَصغر من ذلك ولا أكبر ﴾ الأية / ٦١ خلاقاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقراً أبو جعفر بالفتح من الموافقة أيضاً. واتفق القراء جميعاً على قراءتهما بالرفع في سورة سنا الأية/٣. ورفع أيضاً ﴿ وَشُرَكَا ءَكُمْ ثُكَالِيكُنَ ﴾ ووصل رويس [همزة] ٣ ﴿ فَآجْمِعُوا ۚ أَمْرَكُمْ ﴾. وفتح الميم. وقوله اسئلا . أي استفهم في. ﴿ الْمِيْحُرُ ﴾ لمدلول أم على ما سيأتي.

وجه الرفع هذا العطف على محل مثقال لأنه مرفوع بالفاعلية، ومن مزيدة فيه. على حد وكفى بالله. وهو مبتدأ خبره (إلا في كتنب) ومنع صرفهما للوصفية ووزن الفعل. ووجه الفتح على أن لا لنفي الجنس. أو على أنهما مجروران بالفتحة نيابة عن الكسرة لعدم الانصراف وذلك عطفاً على مثقال المجرور.

(الحجة لأبي زرعة/ ٣٣٤ الإتحاف/٢٥٢ والنويري/مخطوط)

(١) الضمير يعود على يعقوب وهو كما قال الشارح قرأ برفع الهمزة من لفظ (وَشُركَاءَكُم)
 الأية / ٧١ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بنصب الهمزة من الموافقة.

وجه الرفع العطف على الضمير المرفوع المتصل في (فـَاجمعواً) وحسَّنـُهُ الفصل بالمفعول ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي وشركاءكم كذلك.

ووجه النصب العطف على أمركم ولم يُجعل للهمزة صورة على تقدير الانفصال فاحتمل الرسم القراءتين

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٥٣)

(۲) سقطت من ب.

(٣) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة رويس في لفظ (فأجمعواً) في الأية/ ٧١ وهي من تفرده وفائدة) ذكر الفياع في شرحه على الدرة ـ كان على الناظم رحمه الله تعالى أن يترك هذه الترجمة لقوله في تحبيره (رويس من غير طريق الحمامي. فأجمعواً بوصل المهرة وفتح الميم) والباقون بهمزة مفتوحة وكسر الميم. وهو طريق الكتاب عنه أي عن رويس) ١ هـ وهذا يعلم منه أن رويساً من هذه المنظومة (أي الدرة) كالجماعة (أي بهمزة قطع وكسر الميم) لأن (طريق اللارة والتحيير متحدة) ١ هـ من شرح الفباع بتصرف قلت. وقوله طريق الكتاب أي كتاب تحبير التيسير الذي هو أصل الدرة ص ١٢٣ طبعة دار الكتب العلمية. وقد ذكر ذلك أيضاً الشمس المتولي في الوجوه =

## ءَ ٱلسَّحدُ أَمْ أَخُدِرْ حُمَلَىٰ وَآفَتَح آسَلُ فَا قَ إِنَى لَكُمْ إِلِيدالُ بَايِئِ، حُمَّلا

أي استفهم أبو جعفر<sup>(۱)</sup> في ﴿يِنِيَّالْسِّحُرُ ﴾ كَأَبِي عمرو ويجري البدل والتسهيل على القاعدة المعروفة وأخبر فيه يعقوب<sup>(۱)</sup>.

= المسفرة على الدرة وذكر نص التحيير أيضاً فليعلم.

(مجموعة المتون/١٤٣)

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بهمزة قظع مفتوحة وكسر الميم من الموافقة.

وجه الوصل على أنه أمْر من جَمَع صْدَّ فَرَّق. وقيل جمع وأجمع بمعنى واحد.

ووجه القطع على أنه أمر من أجمع يقال أجمع في المعاني وجمع في الأعيان.

(الإتحاف/٢٥٣ وابن عبد الجواد/مخطوط)

 (١) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة أبي جعفر في لفظ (السحر) وأنها بزيبادة همزة الاستفهام قبل همزة الوصل من الآية/٨٦ خلافاً لأصله وقوله كبابي عمرو لأنه يقرأ
 كذلك.

(٢) كما بين الشارح قراءة يعقوب في هذا اللفظ وهو أنه يقرأ بحذف همزة الاستفهام على
 الخبر خلافاً لأصله كذلك.

وجه قراءة أيي جعفر على أن (ما) استفهامية في موضع رفع بالابتداء وجملة (جتتم به) ر خبرها والسحر خبر مبتدأ محذوف أي هو السحر. ووجه قراءة الأخرين على أن (ما) موصولة مبتدأ. وجثتم به صلتها. والسحر خبرها أي الذي جثتم دلال السحر.

(الفاسي/مخطوط)

وقرأ خلف كذلك أي بالحذف على الخبر من الموافقة.

قول الشارح (ويجري البدل والتسهيل على القاعدة المعروفة) معناه أن هذه الكلمة تلحق بنحو («الذكرين) في قراءة أبي جعفر فتأخذ حكم همزة الوصل إذا وقعت بين لام التعريف الساكنة وهمزة الإستفهام وهو الإبدال مع المد والتسهيل مع القصر (أي حذف المد نهائياً وليس المراد منه القصر المعهود الذي هو حركتان كما قد يتبادر إلى الذهن). وذلك على حسب القاعلة التي ذكرها الشاطبي بقوله:

#### [(سورة(١) هود)]

# 

 وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الإستفهام فامده مبدلا فلكل ذا أولى ويقصره الني يسهل عن كل كالأن مشلا وهذه آخر مسائل سورة يونس عليه السلام.

ياءات الإضافة فيها خمس. لي أن ـ إني أخاف ـ نفسي إن ـ ورمي إنه لحق ـ إن أجري إلا فتح الجميع أبو جعفر وسكن الأخران.

ياءات الزوائد ـ ثنتان ً تنظرون، أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الآخران كذلك ننج المؤمنين ـ أثبتها يعقوب وقفاً . وحذفها وصلاً للساكنين وحذفها الآخران في الحالين. وافة أعلم .

(١) ما بين المعقوفين سقط من أ. ج وما ذكرناه من ب.

 (٢) بين الشارح قراءة أبي جعفر وخلف في لفظ (إني) وأنها بفتح الهمزة من الآية/٢٥ خلافاً لأصلهما وربط الشارح بينهما وبين يعقوب لأنه يقرأ كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه قراءة الفتح على تقدير حرف الجر والمعنى أرسلنا نوحاً بالإنذار.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٥٥)

(٣) يعني قرأ يعقوب بإبدال الهمزة ياء مفتوحة بعد الدال من لفظ (بادىء) من قوله
تعالى: ﴿ إِلَا الذين هم أراذ لنا بادي الرأي ﴾ الآية/٢٧ خلافاً لأصله. وإذا وقف
يقف بياء ساكة حوف مد لكسر ما قبلها.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. . فاتفق الثلاثة.

وجه الإبدال على أنها من البُّدُوّ من بذا يبدو بدوًا إذا ظهر أي اتبعوك في الظاهر دون الباطن وأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فالإبدال على هذا يكون بمعنى التعويض لأن الياء على هذا المعنى بدل من الواو كما في داعي الله. ويجوز∙أن يكون من بدأ المهموز كما في قراءة أبي عمرو من بدأ إذا ظهر أي اتبعوك في ظاهر الرأي ولم⇒

همزة (بَادِي) [ياء](١) خلافاً لأصله.

عَمَـلْ غَيْـرُ حَبِـرُ كَـالكِـسَائِي وَنَـوَّنُـواْ نَـمُـودَفِـداً وَآثَـركُ حِمـى ســلْمُ فَـاَنْـقُـلاَ سَـلامٌ وَيَـعْـقُـوبَ آرْفَعـاً فُـرْ وَنَـصْـبُ حَـا فِظِ آمْـرَاتُـكَ إِنْ كُــلاً آثْـلُ مُـثَـقًـلاَ

أي قـرأ يعقوب (٢) ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُصَالِج ﴾ كالكسـاثي . بكسر الميم وفتح اللام ونصب غير.

يتدبروا ما قلت ولم يفكروا فيه. وهو منصوب على الظرفية أي وقت حدوث وظاهر
 الرأي وعلى هذا يكون الإبدال بمعنى تخفيف الهمز. وقياس تخفيفها أن تقلب ياء
 لانفتاحها وكسر ما قبلها.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والنويري على الدرة/مخطوط الإتحاف/ ٢٥٥ والفاسي/مخطوط)

(١) سقطت من ب.

 (٢) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة يعقبوب في لفظ (عمل غير) من الأية/٤٦ خلافاً لأصله وقول الناظم (كالكسائي( إشارة إلى هذه التبرجمة لأنه يقرأ كمذلك أي بكسر الميم وفتح اللام وحذف تنوينها ونصب غير.

وقرأ أبو جعفر وخلف بفتح الميم ورفع اللام وتنوينها ورفع راء غير من الموافقة.

وجه قراءة يعقوب. على أن(عمَلٌ)فعل ماضي من باب عَلِمو (غيُّ)مفعول، أو صفة لمصدر محذوف أي عملًا غيرَ والضمير لابن نوح عليه السلام وأخبر عنه بالجملة التي بعده.

ووَجه قراءة الأخَرِيْن على أن عمَلٌ خبر إن وغيرُ بالرفع صفة على معنى أنه ذو عمل. أو جعل ذاته ذات العمل مبالغة في الذم. فالضمير حينئذ لابن نوح. ويحتمـل عوده لترك الركوب. أي إنَّ تركه لذلك وكونه مع الكافرين عملٌ غيرُ صالح.

(ابن عبد الجواد والإتحاف/٢٥٧ والنويري/مخطوط على الدرة)

ونون خلف ﴿ وَتُمُودُلُهِ هَنَا [والفرقان ﴿ والعنكبوت. وترك التنوين يعقوب وقرأ خلف ﴿ وقال سَكَنُمُ ﴾ هنا]. وفي الذاريات خلافاً لاصله.

(١) يعني أن خلفاً قرأ بالتنوين وصلاً في لفظ (ثمود) المذكور في الشاطبية وهو في أربعة مواضع هنا في قوله تعالى: ﴿ ألا إن ثموداً كفرواً ربهم ﴾ الآية/٦٨ وفي الفرقان ﴿ وعاداً وثموداً وقعد ﴾ الآية/٣٨ وفي سورة النجم ﴿ وثموداً فما أبقى ﴾ الآية/٢٨ فني العنكبوت (وعاداً وثموداً وقعد ﴾ الآية/٣٨ وفي المدلة منه ومن لم ينون وقف على الذال ساكنة بلا ألف وإن كانت مرسومة كما جاء نصاً عنهم.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٥٨ والنويري/مخطوط)

وقرأ أبو جعفر كذلك في الجميع من الموافقة.

وقرأ يعقوب بترك التنوين خلافاً لأصله. كما ذكر الشارح. تنبيه: الممراد بثمود في قول الناظم هو المذكور في الشـاطبية في هـذه السور سـوى راثمود) باللام هنا. وترك الشارح رحمه الله تعالى مـوضع النجم في جميـع النسخ . . .

وجه التنوين على أنه منصوب على إرادة الحيّ أو الأب الأكبر. وهي لغة لبعض العرب. وحجتهم رسمه بالألف.

ووجه ترك التنوين على أنه ممسوع من الصرف للعلميـة والتأنيث على إرادة الفبيلة. وهي لغة لبعض العرب أيضاً في لفظ (ثموداً).

(الإتحاف/٢٥٨) (والفاسي/مخطوط)

تنبيه آخر: قول الناظم (ونونوا ثمود فداً) لا يشمل قوله تعالى: ﴿ وإلى ثمود أخاهم ﴾ أول القصة الآية/٦٨ لأن الخاهم ﴾ أول القصة الآية/٦٨ لأن الأول مجمع عليه بترك التنوين. والثاني بترك التنوين عند القراء الثلاثة كأصولهم. وأطلق الناظم اعتماداً على الشهرة فشمل المحاضع الأربعة المذكورة. وخرج الموضعان المتفق عليهما بين القراء الثلاثة.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ج.

(٣) يعني قرأ خلف بفتح السين واللام وألف بعدها كما لفظ به وذلك في لفظ (سلام) من \_

ورفع الباء من قوله تعالى ﴿ وَمِنْ وَرَاهِ اِسْحَقَى َهَقُوبَ ﴾ ونصب يعقوب الناء من ﴿أَمْرَأَنْكَ ﴾ خلافاً لأصله. وثقل أبو جعفر (إنَّ) من قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ كُلُّا لَمَّا ﴾

قوله تعالى هنا: ﴿ قال سلم فما لبث ﴾ الآية/٦٩. وفي سورة الذاريات في قولـه
 تعالى: ﴿ قال سلم قوم منكرون ﴾ الآية/٢٥ خلافاً لأصله وعُلِم شمولُ الموضعين من الأطلاق:

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة وهما لغتمان بمعنى التحية كحل وحلال وحرم وحرام. ويجوز أن يكون بمعنى المسالمة التي هي خلاف الحرب يعني أنا سلم لكم ولست بحرب عليكم فلا تمتنعوا من أكل طعامي.

(الإتحاف/٢٥٨ والنويري على الدرة/مخطوط)

(والكشف جـ ١ / ٥٣٤)

(١) يعني قرأ خلف برفع الباء في لفظ (يعقبوب) كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى
 وذلك من الأية/٢١ خلافاً الأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه الرفع على أنه مبتدأ مؤخر وخبره (من وراء إسحنق) أي يعقوب مولودها من راء إسحنق.

(الإتحاف/٢٥٨ وابن عبد الجواد/مخطوط والنويري/مخطوطتان والفاسي)
 (٢) يعنى قرأ يعقوب بنصب التاء من لفظ (امرأتك) كما ذكر الشارح من الآية/٨١ خلافاً

(٢) يعني قرأ يعقوب بنصب التاء من لفظ (امراتك) كما ذكر الشارح من الاية/٨١ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. . .

فاتفق الثلاثة.

وجه النصب على الاستثناء من (بأهلك) وقيل هو استثناء منقطع على أن المراد بالأهل المؤمنون. وإن لم يكونوا من أهل بيته ولذلك قال الإمام أبو شامة:

واحمل على المنقطع إلا امرأتك في هود مطلقاً فتقوى حجتك

(إبراز المعاني ص ٥٠٠ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

(٣) بين الشارح قراءة أبي جعفر في لفظ (وإن) وأنها بتشديد النون من الآية/١١١ خلافاً=

وَلَـهًا مَعَ ٱلطَّارِقُ أَتى وَبِسِيا وَزُخْ مُو جُدْ وَجِفُ آلكُلُ فُتَى زُلَفاً أَلَا بِضَمَّ وَخَفِّفُ وَاكْسِرَنْ بِقْيَةٍ جَنَى وَمَا يَعْمَلُوا خَاطِبْ مَعَ ٱلنَّمُـلِ حُفَّلا وَمَا يَعْمَلُوا خَاطِبْ مَعَ ٱلنَّمُـلِ حُفَّلا

وثقل أبو جعفر'' ﴿ لَمَّا لَكُوْفِيَنَهُمْ ﴾ هنا و﴿ لَمَّا عَلَيْهَا ﴾ بالطارق. وعلم التثقيل من العطف. واللفظ''. وشدد ابن جماز ﴿ لَمَّا جَمِيعٌ ﴾ بيسَ. و﴿ لَمَّا مَتَنُعُ ﴾ بالزخرف.

= لأصله

(الإتحاف/ ٢٦٠ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(١) يعني قرأ أبو جعفر بتشديد الميم من لفظ (لما) كما ذكر الشارح وذلك من الأية/١١١ هنا ومن قوله تعالى: ﴿ لما عليها حافظ ﴾ سورة الطارق الأية/٤ خلافاً لأصله. وقرأ بعقوب بالتخفف من المهافقة.

وقرأ خلف كذلك خلافاً لأصله علم ذلك من قول الناظم (وخف الكـل فق) وسيأتي الكلام عنه .

 (٢) قبول الشارح (وعلم التثقيل من العطف) أي من العطف على المثقل آخر البيت السابق وهو قوله: (إن كلاً أقبل مشقلاً) (واللفظ) فتكون الواو حينئذ للفصل واستغنى باللفظ عن القيد. ويجوز أيضاً أن يؤخذ التشديد من تخصيص التخفيف لخلف.

(انظر النويري على الدرة وابن عبد الجواد/مخطوطتان)

(٣) يعني قرأ ابن جماز عن أبي جعفر بالتشديد في الميم في لفظ (لمًا) كما ذكر الشارح
 وذلك من الأية/٣٢ سورة يس وفي سورة الزخرف الآية/٣٥ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب وابن وردان بالتخفيف فيهما من الموافقة.

وقرأ خلف كذلك خلافاً لأصله. علم ذلك من قول الناظم (وخف الكل فق).

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه التشديد فيها على أنها الناسخة التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر وقد نصب (كلًا) بها.

# وخفف() الكل خلف. وضم لام ﴿وَزُلِفَالِمِنَ ﴾ أبو جعفر(). وقرأ ابن جماز() ﴿أَوْلُوالْمِقِيَّةِ ﴾ بكسر الباء وإسكان القاف وتخفيف

(١) يعني قرأ خلف بتخفيف الميم من لفظ (لما) في المواضع الأربعة المذكورة آنفاً.
 وهي: هود، الطارق، يَس، الزخرف، خلافاً لأصله كما سبق.

وجه التخفيف في (لما) على أن اللام فيها هي الداخلة في خبر إن. وما موصولة أو نكرة موصوفة. ولام (ليوفينهم) لام القسم المحدوف. وجملة القسم وجوابه صلة الموصول أو صفة لما. والتقدير على الأول (وإن كلا لللّذين والله ليوفينهم ربك) وعلى الثاني: (وإن كلا لخلّق أو لفريق والله ليوفينهم ربك). والموصول أو الموصوف خبر. ووجه التشديد على أن أصلها لمن ما. على أنها من الجارة دخلت على ما الموصولة أو الموصوفة. أي لمن الذين والله الخ. أو لمن خلق والله الخ. أدغمت النون الساكنة في الميم حسب القاعدة. فصار في اللفظ ثلاث ميمات. فخففت الكلمة بحذف أحدها فصار اللفظ كما ترى.

(الإتحاف/ ٢٦٠ والنويري على الدرة/مخطوط)

(والحجة لأبي زرعة/ ٢٥١)

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر بضم اللام من لفظ (وزلفا) كما ذكر الشارح وذلك من الآية/١١٤ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بفتح اللام من الموافقة.

وجه الضم في اللام اتباعاً لضم الزاي جمع زلفة نحو بُسُرة وبُسُر بالضم. والضم جمع زلفة. وهي الطائفة من الليل.

ووجه الفتح على الأصل.

(الإتحاف/٢٦١ والنويري/على الدرة مخطوط)

(النشر جـ ۲۹۲/۱)

 (٣) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة ابن جماز في لفظ (بقية) من الأية/١١٦ ويؤخذ السكون والتخفيف من لفظ الناظم. وهي من تفرده.

وقرأ ابن وردان عن أبي جعفر ويعقوب وخلف بفتح الياء وكسر القاف وتشديــد الياءـــ

.....

#### الياء. وخاطب يعقوب<sup>(۱)</sup> في ﴿ عَمَّالَتُعْمَلُونَ ﴾ في آخر هذه السورة وآخر النمل.

المثناة من الموافقة.

وهما لغتان . (النويري/مخطوط وابن عبد الجواد على الدرة/مخطوط والإتحاف/٢٦١)

(١) قراءة يعقوب بالخطاب في لفظ (يعملون) كما ذكرها الشارح هنا في الآية/١٢٣ وآخر النمل الآية/٩٣ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك أي بناء الخطاب من الموافقة.

وقرأ خلف بياء الغيبة من الموافقة أيضاً.

وجه الخطاب هنا مناسبة ما قبله وهو (اعملواً، وانتظرواً؛ فاعبدُه وتوكل عليـه) وفي سورة النمل مناسبة قوله: (سيريكم) وقيل المراد بيـنى ءادم.

ووجه الغيب هنا حمله على ما قبله (وقل للذين لا يؤمنون).

وفي النمل. الإخبار من الله تعالى بأنه مطلع على مــا يعمله المتقدم ذكرهم.

وفيه أيضاً معنى التهديد والوعيد للكفار. والتقدير ﴿ ومـا ربك يا محمد بغافـل عما يعمل هؤلاءالــذين لا يؤمنون ﴾.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والكشف جـ ١ ص ٥٢٩ والنويري/مخطوط) وهذا آخر مسائل سورة هود عليه السلام.

ياءات الإضافة فيها: ثماني عشرة. إني ثمانية مواضع، إني أخداف عليكم في ثلاثة مواضع. عذاب يوم كبير، ويوم أليم، ويوم محيط. إني إذاً لمن الظالمين. إني أعظك. إني أعوذ بك إني أشهد الله، إني أرنكم. عني إنه لفرح. أجري موضعان. إن أجري الإ على الله. إن أجري إلا على الذي فطرني. ولكني أرنكم. نصحي إن أردت. فطرني أفلا ضيفي أليس وما توفيقي إلا بالله. شقاقي إن أرهطي أعز فتح الجميع أبو جعفر وسكن الآخران.

الياءات المحذوفة. أربع.

فلا تستان. ولا تخزونَ يوم يأت. أثبتها في الوصل أبو جعفر وفي الحالين يعقـوب وحـذفها في الحـالين خلف (ثم لا تنظرون) أثبتها في الحـالين يعقـوب. وحـذفهـا الآخوان كذلك. والله أعلم.

## (سُوَرةً يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالرُّعْدِ،

وَيَا أَبَتِ افْتَحْ أَدْ وَنَـرْتَعْ وَبَـعْدُ يَـا وَحَـاشَا بِـحَـذْفِ وافْـتَـح الـسَّجْنُ أَوَّلا حِـمىً كُـذَّبُـواْ آتْـلُ الْـخِفُ نُـجِّـيَ حَـامِـدُ وَيُسْفَى مَـمَ الْكُـفُـارِصَـدُاضُمُـمَنْ حَـلا

# أي وفتح" ﴿يُكَأَبِّتِ﴾ حيث حل أبو جعفـر. وقرأ يعقـوب" ﴿يُرْتَكُّ

(١) يعني قرأ أبو جعفر بفتح الناءمن لفظ (ينابت) حيث وقع كما ذكر الشارح وهو في ثمانية مواضع في أربع سور في يوسف موضعان الأية/٤، /٤٠ وفي سورة مريم أربعة في الأيات/٤٢ / ٤٤ / ٤٤ / ٤٥ وفي سورة القصص موضع واحد الأية/٢٦ وفي الصفت موضع واحد الآية/١٠٢ وذلك خلاقاً لأصله.

ورد الفتح على أن التاء للتأنيث وهي عوض عن الألف المبدلة من ياء الإضافة في قولك. يا أبا فحركت بحركة ما قبل الألف لندل عليها أي على الألف المحذوفة.

ووجه الكسر، على أن التاء للتأنيث أيضاً ولكنها عوضٌ عن يّاء الإضافة في قراءة من كسرها والأصل يا أبي فحركت بحركة ما قبل الياء لتدل عليها.

والذي سوغ تعويض تاء التأنيث من ياء الإضافة اشتراكهما في النزيادة عن الكلمة وإضافتهما إلى آخر الاسماء.

(الإتحاف/٢٦٢ وأبو زرعة/٣٥٤ والنويري/على الدرة مخطوط) (والكشف جـ ٣/٢)

 (٢) يعني قرأ يعقوب بياء الخيبة في لفظي (يرتم ويلعب) كما ذكر الشارح في الأية/١٢ خلافاً لاصله.

> وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة. وأما بالنسبة لعين يرتع والياء بعدها فهم فيهما كأصولهم.

# وَيُلْعَبُ ﴾ بالياء وحذف [ألف]( (حلش ﴿ خلافاً " لأبي عمر. وفتح سين "

فأبو جعفر بياء الغيبة فيهما وكسر عين (يرتم) وحذف الياء.
 ويعقوب وخلف بياء الغيبة فيهما مع سكون العين.

وجه الغيب على أن الفعلين أسندا إلى سيدنا يوسف عليه السلام قال الفاسي (وحسن إسناد اللعب اليه لرفع العيب عنه في ذلك لصغره) وكسر العين من غير ياء على أنه مجزوم على جواب الطلب وعلامة جزمه حذف حرف العلة من ارتمى يرتعي وقيل الفعلان مجزومان على جواب الشرط المقدر ومن قرأ بسكون العين على أنه مضارع رتم رتماً. أي انبسط في الخصب فيكون صحيح الآخر جزم بالسكون.

(ابن عبد الجواد/مخطوط أبو زرعة/٣٥٦ والإتحاف/٢٦٢ والكشف جـ ٧/٢)

(١) في نسخة ج [الألف] والصواب ما ذكرناه.

 (٣) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة يعقوب في لفظ (حشش)وذلك في الآية/٣١، /٥١ خلافاً لأصله. وأطلق الناظم. وأراد الموضعين اعتماداً على الشهرة.

واعلم أن حذف الألف ليعقوب بعد الشين يكون في حالة الوصل. ولا خـلاف بين الغراء الثلاثة وغيرهم في حذف الألف وقفاً اتباعاً للرسم.

وقرأ أبو جعفر وخلف كُذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة.

وجه الحذف اتباع الرسم. وهي لغة أهل الحجاز.

وقال مكي حجة من حلف الألف. أنه جعله فعلاً على (فاعل) كقاضي. وحمله على المحذف لحرف اللين كما حذفت النون من (لم يك) على التشبيه بحرف اللين مع كثرة الإستعمال وحذف الألف لأن الفتحة تدل عليه ومعنى (حنش لله) أي بعد يوسف عما رُمى به لخوفه من الله ومراقبته له.

(الكشف جـ ٢/ ١٠ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٣) فاعل فتح في كلام الشارح ضمير يعود على يعقوب يعني قرأ يعقوب بفتح السين من لفظ (السجن) في الآية/٣٣ وهو المعوضع الأول. واحترز الناظم بقوله (أولاً) عن بقية المواضع. ولفظ (السجن) ذكر في سورة يوسف عليه السلام. في ستة مواضع والفتح في الأول من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بكسر السين من الموافقة.

دَالسَحْنُ وهو الأول وخفف أبو جعفر(١) ذال ﴿أنهم قَدْكُ نِبُواْ ﴾ كخلف.

وقرأ يعقوب<sup>(۱)</sup> ﴿ فَنُجِي َ بحذف النون الأولى وتشديد الجيم. وفتح الياء. ويلزم من حذف النون [الأولى] الشاطي فيها تسامح<sup>(۱)</sup>.

وجه الفتح في السجن على أنه مصدر أي الحبس. وإلى متعلق بأحب. وليس أفعل
 هنا على بابه لأنه لم يحب ما يدعونه قط.

ووجه تخصيصه الفتح بالموضع الأول لاستقامة المعنى المصدري فيه دون غيره لأن المراد به المكان. ولا يصح أن يراد به المصدر بخلاف الأول.

(الإتحاف/٢٦٤ وابن عبد الجواد/مخطوط).

 (١) تخفيف الذال من لفظ (كذبوأ) لأبي جعفر في الآية/١١ خلافاً لأصله. وقوله كخلف لأنه يقرأ كذلك من الموافقة.

وقرأ يعقوب بالتشديد من الموافقة أيضاً.

وجه التخفيف على معنى قولهم: (كذبته الحديث) أي لم أصدقه فيه ومنه قوله تعالى (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في توجيه قراءة التخفيف. أن الضمائر كلها ترجع إلى المرسل إليهم. والمعنى (وظن المرسل, إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوا من النبوة وفيما يُوعِدُون به من لم يؤمن من 
العقابي،

ووجه التشديد على أنه من التكذيب قال تعالى (ولقد كذّبت رسل) والضمائر تعود على الرسل (أي وظن الرسل أنهم كذّبتهم أممهم فيما جاؤوا به لطول البلاء عليهم وقيل إن معنى القراءتين متحلها

(ابراز المعاني/٥٣٩ والإنحاف ٢٦٨).

(٢) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة يعقوب في لفظ (فنجى) من قوله (فنجى من نشاء)
 من الآية/ ١١٠ خلافاً لاصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة. وتخفيف الجيم وإسكان الياء مدية وفاقاً لأصليهما.

#### وقرأ يعقوب(١) ﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ ﴾ بالتذكير.

= (٣) سقطت من أ.

(٤) التسامح الذي ذكره الشارح يريد به قول الشاطبي رحمه الله تعالى: (وثاني ننج احذف) في كونه أمر بحلف النون الثانية مع أن المحلوف هي الأولى. وقد تحدث عن هذا التسامح. الحافظ أبو شامة في شرح الشاطبية حيث قال: (فالنون الأولى حرف المضارعة والثانية من أصل الفعل فالمحلوف في قراءة التشديد هي الأولى حقيقة لأن الفعل فيها ماضي) ولكن الناظم (أي الشاطبي) أراد حلف الثانية صورة لاحقيقة وكانت هذه العبارة (أي قوله وثاني ننجي احلف) أخصر لبقاء النون الأولى مضمومة. فلو كان نص على حلف الأولى لاحتاج إلى أن يقول (وضم الثانية).

(اه بتصرف من إبراز المعانى ص ٥٣٨)

وجه من قرأ بالحلف والتشديد على أن الفعـل ماض مبني للمجهـول من التنجية ولموافقة رسم أكثر لمصاحف.

ووجه القراءة الأخرى ـ على أن الفعل مضارع أنجي بنون العظمة على الإخبار من الله عز وجل عن نفسه لمناسبة جاءهم نصرنا قبله ولمناسبة ما بعده وهو (من نشاء). وإلى هنا انتهى الكلام على سورة يوسف عليه السلام.

ياءات الإضافة فيها: ثنتان وعثبرون. ليحزُنني أن - ربي أحسن - أديني أعصر - أديني أعصر - أديني أعصر - أحمل - ربي إن ربي - إني أرديني معا - ءابائي إبراهيم - إني أرى سبع بقرات - لعلى أرجع - نفسي أن النفس - ربي إن - إني أوف - إني أنا أخوك - لي أبي - أبي أو يحكم الله - وحزني إلى الله - إني أعلم - ربي إنه - ربي إذا أخرجني - أخوتي إن - سبيلي أدعراً إلى الله - فتح الكل أبو جعفر وسكن الأخوان.

الياءات المحفوفة ست ـ حتى تؤتون ـ اثبتها في الوصل أبو جعفر وفي الحالين يعقوب وحذفها خلف كذلك. غداً يرتع ـ إنه من يتق ـ حذفهما الكل ـ فأرسلون ـ ولا تقربون ـ أن تفقدون ـ أثبتهن في الحالين يعقوب ـ وحذفهن الأخوان كذلك. والله أعلم.

(١) هذا شروع في سورة (الرعد).

# وضم صاد(١) ﴿وَصُدُدُواْعَنِ﴾

## هنا ﴿وَصُدَّعَنِ ﴾ من الطول. و ﴿ وَسَيَعْلُوْ ٱلْكُفُّنُّ } [بالجمع] (ا).

ي يعني أن يعقوب قرأ بياء التذكير في لفظ (يسقي) الآية / ٤ خلافاً لأصله.
 وقرأ أبو جعفر وخلف بناء التأنيث من الموافقة.

وجه التذكير على أن التقدير. يسقي المذكور. ووجه التأنيث على تقدير. تسقى هذه الأشياء أو مراعاة للفظ جنّلت. ولفظها مؤنث.

(ابن خالوية/٢٠٠)

(الإتحاف/٢٦٩ أبو زرعة/٣٦٩ والنويري على الدرة/مخطوط)

 (١) فاعل ضم في كلام الشارح ضمير يعود على يعقوب أي قرآ يعقوب أيضاً بضم الصاد من لفظ (وصدواً) كما قال الشارح في الأية/٣٣ هنا. وفي سورة غافر الآية/٣٧ خلافاً لأصله.

وعلم شمول الموضعين من الإطلاق اعتماداً على الشهرة.

وقرأ خلف كذلك أي بضم الصاد من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بفتح الصاد من الموافقة أيضاً.

وجه ضم الصاد على البناء للمجهول اختصاراً للعلم بالفاعل. وهو الشيطان أو لمناسبة قوله هنا. (بل زين لفرعون) وفي الطول (وكذلك زين لفرعون سوء عمله) فبني للمجهول ليأتلف الكلام على نظام واحد.

ووجه الفتح في الصاد. على التسمية للفاعل. وهو الأصل. وهمو إما لازم من صد بمعنى أعرض وتولى. أو متعدي أي صدّ نفسه.

(الإتحاف/ ٢٧٠ والكشف جـ ٢٢/٢ وابن عبد الجواد/مخطوط) (وأبو زرعة/ ٣٧٤ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٢) سقطت من ج.

يعني قرأ يعقوب أيضاً لفظ (الكفلر) من الأية/٤٢ بضم الكاف وفتح الفاء وتشديدها وألف بعدها على الجمع خلافاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بفتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء على الإفراد من الموافقة أيضاً. \_

# ومن سورة إبراهيم عليه السلام إلى سورة الكهف

وَطِيَّ رَفْعَ أَلِلهُ الْبِتَدَاءُ كَـٰذَا ٱكْسِرَنْ فَأَشَّاصَيَبُّ شَاوَأَخْفِض أَفْتَحُهُ مُوصِلا

# أي قرأ رويس برفع الجلالة<sup>()</sup> الكريمة من قوله تعالى ﴿اللَّهِ

 تنبیه: قدم الشارح رحمه الله تعالی الکلام علی لفظ (وصدواً) وخالف الناظم مراعاة لترتیب النص الکریم.

وجه من قرأ بالجمع على أن التهديد وقع لجميع الكفار. ولمناسبة قوله: ﴿ وقد مكر الذين فجمع ليأتلف الكلام على سياق واحد.

ووجه من قرأً بالإفراد. على أنه اسم جنس يفيد معنى الجمع.

(أبو زرعة ص ٣٧٥ وابن عبد الجواد/مخطوط)

وإلى هنا انتهى المكلام على سورة الرعد. وليس فيها شيء من ياءات الإضافة. والمياءات المحذوفة أربع ــ المتعال ــ متاب ــ متاب ــ عقاب أثبتها في الحالين يعقوب

وحذفها الآخران كفلك. والله أعلم.

(١) يعني قرأ رويس برفع الهاء من لفظ الجلالة الشريفة كما قال الشارح من الأية/ ٢ في حالة الإبتداء خلافاً لأصله. وأما في حالة الـوصل فيقـراً بخفضها من السوافقة وقوله: (برفم الجلالة) الأولى منه برفع لفظ الجلالة.

وقرأ أبو جعفر بالرفع في الحالين من الوفاق لأصله.

وقرأ روح وخلف بالجر في الحالين من الموافقة أيضاً.

وجه الرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبر. أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو الله.

ووجه الجرعلى أنه بدل أو عطف بيان مما قبله. وهو قوله تعالى: ﴿ العزيز الحمدي.

(الكشف جـ ٢٥/٢ الإتحاف/٢٧١ أبو زرعة/٣٧٦ والنويري/مخطوط)

أَلَّذِى ﴾ حال الابتداء. وخفض حال الوصل. وكذا كسر همزة<sup>(١)</sup> وأَنَّا صَبَّنَاً ﴾ في سورة عبس في الابتداء وفتح في الوصل. وقوله موصلاً أي في الوصل.

 (١) أي وكذلك كسر رويس الهمزة من لفظ (أنا) كما قبال الشارح من الآية/٢٥ سورة عبس في حالة الابتداء موافقة لأصله. ويفتحها في حالة الوصل خلافاً لأصله.
 وقرأ أبو جعفر وروح بالكسر في الحالين من الموافقة.

وقرأ خلف بالفتح في الحالين من الموافقة أيضاً.

وجه الفتح فيها على أنه بدل اشتمال من (طعامه) لأن صب الماء سبب في إخراج الطعام فهو مشتمل عليه. وقبل على حذف حرف العلة. أي لأنذ، وقبل هو في موضع رفع أي هو أنَّا وقبل في موضع نصب على المفعول من أجله أي هُو لأنا صبينا.

ووجه من كسر على الاستئناف وتكون الجملة تفسيراً للنظر إلى طعامه. أي إلى حدوث الطعام كيف يكون.

(الإتحاف/٤٣٢ الكشف جـ ٣٦٢/٢) (أبو زرعة/٧٥٠)



# يَضِلُ اضْمَمنْ لُقمَانَ حُزِ غَيُرَها يَـلُدُ وَفُرْ مُسصرحيٌ افْتَحْ عَـلِيُّ كـذا حَـلا

أي ضم يعقوب<sup>(۱)</sup> ﴿لِيُضِلَ﴾ في لقمان. وضم روح<sup>(۱)</sup> ﴿لِيُضِلُواْعَن﴾ هنا و﴿ لِيُضِلُواْعَن﴾ هنا و﴿ لِيُضِلُواْعَن﴾ هنا و﴿ لِيُضِلُواْعَن ﴾ في النشر<sup>۱۱)</sup> عن رويس فتح لقمان. وضم الباقي. عكس ما تقدم. [والطريقة الأولى أرجح<sup>(۱)</sup>. ولهذا عول عليها في الدرة. وأصلها. وهي طريقة أبى الطيب

 (١) يعني قرأ يعقوب بضم الياء من لفظ (ليضل) كما قال الشارح وهو في سورة لقمان الآية / ٦ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

(٢) يعني قرأ روح عن يعقوب بضم الياء في لفظ (ليضل) في غير موضع لقمان. وهـو ثلاثة مواضع ﴿ ليضلوا عن سبيله ﴾ هنا الآية/٣٠. ﴿ ليضل عن سبيله ﴾ الزمر الآية/٨ ﴿ ليضل عن سبيل الله ﴾ في الحج الآية/٩ خلافاً لأصله.

وقرأ رويس بالضم في لقمان كما سبق آنفاً في قوله: (لقمان حز) خلافاً لأصله. والفتح في غيرها في المواضع الثلاثة من الموافقة. وهذا هو طريق التحبير. وينبغي الاقتصار عليه.

وقرأ أبو جعفر بالضم في جميع المواضع من الموافقة.

(٣) قول الشارح (وزاد في النشر الخ) يفهم منه أن رواية العكس عن رويس توافق ما في الدرة وأن الطريقة الأولى أرجح. وأقول: إن النشر أصل للطيبة. والتحبير أصل للدرة وليست طريقتهما واحدة بل طريق التحبير والدرة واحد. فينبغي الاقتصار على ما في التحبير لاتحادهما طريقاً. وطريق أبي الطيب عن النخاس عن التمار عن رويس من طرق الطيبة.

(٤) ما بين المعقونين سقط من أ. ج.
 وجه الضم كونه من أضلً.
 ووجه الفتح كونه من ضلً.

(الإتحاف/٢٧٢ وابن عبد الجواد/مخطوط)

#### والله أعلم]. وفتح خلف() ياء [بِمُصْرِيحُك ]() [علم من لفظه]().

 (١) وفتح خلف الياء من لفط (بمصرخيّ) كما قبال الشارح وذلك من الأية/٣٣ خبلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

ووجه الفتح على أنه الأصل. لأن ياء الجمع أدغمت في ياء الإضافة وهي مفتوحـــة أصالة أو لا لتقاء الساكنين فبقيت على فتحها. وأيضــاً فإن الفتــح في الياء أخف من الكسر والضم فيها.

(إبن عبد الجواد/مخطوط والكشف جـ ٢٧/٢ وأبو زرعة/٣٧٧)

 (٢) في نسخة ج [مصرخي في سورة الحجر] وهو خطأ النها في سورة ابراهيم عليه السلام.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من أ. ج وما ذكرناه من بقية النسخ.
 وإلى هنا انتهى الكلام على سورة سيدنا ابراهيم عليه السلام.

ياءات الإضافة فيها ثلاث: وما كان لي عليكم ـ أسكنها الكل ـ قل لعبادي الـذين ـ أسكنها روح وفتحها الباقون ـ إنى أسكنت ـ فتحها أبو جعفر ـ وأسكنها غيره .

الياءات المحذوفة ثلاث أيضاً: وخاف وعبد أنبتها في الحالين يعقوب وحذفها الآخوان كذلك بما أشركتمون وتقبل دعاء. أثبتهما في الوصل أبو جعفر وفي الحالين يعقوب وحذفهما خلف كذلك والله أعلم.



وقرأ يعقوب في.

#### [سورة الحجر](١)

﴿ هَنَذَاصِرَطُّعَلَى مُسْتَقِيمٌ ﴾ بكسر اللام ١٥. وضم الياء مشددة منونة [علم ذلك من لفظه] ٩٠.

إعدم ذلك من لفظه إ<sup>ب</sup>. وَيَــَقُّـنَطُ كَـــرُ الـنُّــون فُــزُ وَتُــبَــشــرو

ىسوپ قىر ولىبىسىرق نِ فَسَافْسَتِحْ أَبُسَايُسِنُّـزِلْ وَمَسَابَسِعُـدُيُسِجْسَيَسَلا

وكسر باب ﴿ يَقَّ نَطُّ ﴾ خلف (١).

(١) ما بين المعقوفين سقط من أ.

 (٢) يعني قراءة يعقوب في لفظ (عليً) كما ذكرها الشارح أُخِذَت قبودُها من اللفظ والياء مشددة في كلتا القراءتين. فبلا داعي لنص الشيارح على تشديدها. وذلك من الآية ٤١/ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفرٌ وخلف بفتح اللام وفتح الياء المشددة من غير تنوين من الموافقة. وجه قراءة يعقوب على أنه صفة (صراط) اسم فاعل من عملا بمعنى ارتفع من علو الشأن والشهف

(انظر ابن عبد الجواد على الدوا/مخطوط والإتحاف جـ ٧٤٤) ووجه قراءة الآخرين على أنها حرف جر أي من مر عليه مر عليّ. والمعنى أنه أي المشار إليه بهذا طريق عَليّ يؤدي إلى الوصول إلى.. فهي حرف جر ألحقت به بـاء المتكلم نحو إليّ.

(الإتحاف ص ٢٧٤. والنويري على الدرة/مخطوط)

(٣) ما بين المعقوفين سقط من ب. وما ذكرناه من أ، ج.

(٤) يعني قرأ خلف بكسر النون من لفظ (يقنط) وبابه كما ذكر الشارح وهو في ثلاثة مواضع (ومن يقنط من رحمة ربه) هنا الأية/٥٦ وفي الروم ﴿ إذا هم يقنطون ﴾ الأية/٣٦ وفي الزمر ﴿ لا تقنطواً من رحمة الله) الأية/٣٣ وعلم العموم من الإطلاق اعتماداً على الشهرة. خلافاً لأصله.

## وفتح أبو جعفر'' نون ﴿ تُبُشِّرُونَ ﴾

وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بالفتح من الموافقة أيضاً.

وجه الكسر على أنها من قنط بالفتح يقتط بالكسر كضرَب يضرب. وهي لغة أهمل الحجاز.

ووجه الفتح على أنها من قَبِط بالكسر يَقتَط بالفتح. كَعلِم يعلَم. وهي لغة عامة أهل نجد.

(۱) يعني فتح أبو جعفر النون من لفظ (تبشرون) كما ذكر الشارح من الأية/٤٥ خلافًا لاصله.

وقـرأ يعقوب وخلف كـذلك من المـوافقة. فـاتفق الثلاثـة. . كمـا أن القـراء الشـلاثـة يخففون النون موافقة لأصولهم. فهي عندهم نون الإعراب وهي نون الرفع من غير ياء المتكلم.

وجه من قرأ بفتح النون على أنها علامة الرفع، ولم يذكر المفعول لتقدمه. فلم يحتج إلى نون الوقاية.

(ابن عبد الجواد على الدرة. والنويري كذلك/مخطوطتان)

وهنا تم الكلام على سورة الحجر. ياءات الإضافة فيها أربع. عبادي أنى أنا ـ بناتي إن كنتم ـ إني أنا النذير ـ فتح الكل أبو جعفر وسكن الآخران والياءات المحذوفة اثنـان ـ ولا تخزون ـ فـلا نفضحون ـ أثبتهما في الحالين يعقوب وحذفهما الآخران والله أعلم.

#### وسورة النحل،

وقرأ روح(١) ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ ﴾ بالتاء ثالث الحروف مفتوحة وفتح النون والزاي المشددة ورفع ﴿ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ وعلمت هذه الترجمة من قوله: كمــا الفَــدْرِ شــقً افْتَــعُ تُشــاقُــونِ نــوْنَــهُ آتْــ

لَ يَدْعُونَ حِفُظُ مُفْرِطُونَ آشْدُدِ ٱلعُلا

قوله كما القدر أي قرأ روح ﴿نَنَزُلُ ٱلْمَلَتَهِكُمُّ ﴿ هَنَا [كما] ( ) في سورة القدر.

#### وقرأ أبو جعفراً بفتح شين ﴿ بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ )

(١) شرع في سورة التحل فأخبر أن روحاً عن يعقوب قرأ ﴿ ينزل المللَّكَ ﴾ هنا الآية/٢ كموضع القدر وهي من تفرده. وموضع القدر بتاء مثناة مفتوحة ونون مفتوحة وزاي مفتوحة مشددة ورفع المللِّكَة ولما لم يسع الناظم ضبط هذه القراءة أحاله على المجمع عليه. وهو موضع القدر الآية/٤.

وقرأ رويس عن يعقوب بياء الغيبة المضمومة وكسر الزاي مع تخفيفها من الموافقة. ويلزم من التخفيف إسكان النون.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك لكن مع تشديد الزاي ويلزم منه تحريك النـون بالفتـح من الـموافقة أمضاً.

وجه قراءة روح على أن الأصل. تتنزل بتائين حذفت أولهُما تخفيفاً وهو مضارع تنزل مسند إلى المائيكة ـ ومن شدد فعلى أنه من التنزيل.

ومن خفف فعلَى أنه من الإنزال.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والنويري على الدرة/مخطوط والإتحاف/٢٧٧)

(٢) في نسخة ب. [وفي سورة] والصواب ما ذكرناه. وقد سبق بيان ذلك أنفأ.

(٣) بين الشارح قراءة أبي جعفر في لفظ (يشق) من الآية/٧ وهي من تفرده.

وفتح نون(١) ﴿ تُشَكَّقُونَ ﴾

وخفف الشيخ القاف لضرورة الشعر. [وقرأ] الله يعقوب الهُوَالَّذِينَ يَدْعُونَهُ

بالغيب. وشدد أبو جعفر (٤) راء ﴿مُّقْرَطُونَ﴾ وهو على أصله في كسر الراء.

وقرأ يعقوب وخلف بالكسر من الموافقة.

وجه الفتح على أنها مصدر أي بالمشقة.

ووجه الكَسر على أنها مصدر أيضاً أي بالجهد والقراءتان متناسبتان معنى. وقيل الأول مصدر والثاني اسم.

(الإتحاف/٢٧٧. والنويري على الدرة/مخطوط)

 (١) أي قرأ أبو جعفر أيضاً بفتح النون في لفظ (تشقون) كما قال الشارح من الأية/٢٧ خلافاً لأصله وعلم الفتح من عطفه على الفتح في قوله: (افتح).

وقرأ يعقوب وخلف كـذلك من المـوافقة. فـاتفق الثلاثـة.

وجه الفتح على أن النون للإعراب وهي علامة للرفع كما سبق قريباً في (يبشرون) والمفعول محلوف أي المؤمنين أو الله عز وجل.

(أبو زرعة ص ٣٨٨ الإتحاف/٢٧٨ وابن عبد الجواد)

(٢) في نسخة ج يقول. وهو خطأ.

(٣) يعني قرأ يعقوب بياء الغيبة في لفظ (تدعون) كما ذكرها الشارح من الآية/٢٠ خلافاً
 الأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بتاء الخطاب من الموافقة .

وجه الغيب مناسبة لقوله (وبالنجم هم يهتدون).

ووجه الخطاب لمناسبة (ما تسرون وما تعلنون) يعني على الالتفات من الخطاب إلى الغبية وبالعكس.

(الإتحاف/٢٧٧ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٤) بين الشارح قراءة أي جعفر في لفظ (مفرطون) من الآية/٢٦ ويلزم من التشديد فتح
 الفاء وهي من تفرده. وهو على أصله في كسر الراء ولهذا اكتفى بقيد التشديد.
 وقراً يعقوب وخلف بالفتح في الراء مع التخفيف من الموافقة.

-

# وَنُسْقِيكُمْ أَفْتَحْ حُمْ وَأَنِّثْ إِذاً ويسجد حَمْداكَ يروأ حَلا

وفتح نون ﴿نَشْقِيكُم﴾ يعقوب' هنا. وفي المؤمنون. [وأنثهما]'' أبــو جعفــر'' وهــو عــلى أصله في الفتـــح وخــاطب رويس'' ﴿أَفَينِعْـمَةِ اللّهِ يَجْـحُدُونِــُـ﴾

وجه قراءة التشديد والكسر على أنها اسم فاعل من فرَّط. إذا قصَّر.
ووجه قراءة الفتح والتخفيف على أنها اسم من أفرطته خلفي أي تركته ونسبته وقبل المعنى أنهم مقدمون إلى النار ومعجلون عليها أو على معنى منسيون متروكون.

(ابن عبد الجواد على الدرة/مخطوط والإتحاف/٢٧٩)

(١) يعني قرأ يعقوب بفتح النون مُن لفظ (نسقيكم) كما ذكر الشيارح من قوله تعالى:
 ﴿ نسقيكم مما في بطونه ﴾ هنا الآية/٢٦ وفي سورة المؤمنون. ﴿ نسقيكم مما بطونها ﴾ الآية/٢١ خلافاً لأصله. وأطلق الناظم وأراد الموضعين اعتماداً على الشهرة.

(٢) من نسخة ج (وأنها) وهو خطأ.

(٣) بين الشار قراءة أبي جعفر في لفظ (نسقيكم) المذكور معاً. وأنها بتاء التأنيث
 ما التأنيث من تفرده . والفتح وفاقاً لأصله.

وقرأ خلف بالنون المضمومة من الموافقة أيضاً.

ووجه الضم على أنه مضارع أسفى. ومنه قـوله تعـالى: ﴿ فَاسْتَيْنَكُمُوه ﴾ الحجـر الآية/٢٧. وهما بمعنى سقاه وأسقاه. إذا جعله مَسْقِياً أو جعل له سقياً.

ووجه التأنيث إسناد الفعل إلى ضمير الأنعام على الظاهر. ولا ضعف فيها من حيث إنه أنث (نسقيكم) وذكر (بطونه) لأن التذكير والتأنيث باعتبارين قاله أبو حيان.

الإتحاف/٢٧٩ ابن عبد الجواد. والنويري على الدرة/مخطوطتان) (٤) قرأ رويس بناء الخطاب في لفظ (يجحدون) كما قال الشارح من الآية/٧١ خــلافاً ٣

## وخاطب يعقوب ﴿ أَلَمْ يَكُولُ إِلَى ٱلطَّيْسِ ﴾ [خلافاً (١) لأبي عمرو].

= لأصله.

وقرأ أبو جعفر وروح عن يعقوب وخلف بياء الغيبة من الموافقة.

وجه الخطاب لمناسبة قوله تصالى: ﴿ وَاللَّهُ فَصْلَ بَعَضَكُم عَلَى بَعْضَ فِي الْـرَزَقَ ﴾ قبله.

ووجه الغيبة لمناسبة قوله تعالى: ﴿ فَمَا الَّذِينَ فَضَلُّواْ ﴾.

(النويري على الدرة ـ وابن عبد الجواد كذلك/مخطوطتان)

(١) سقط ما بين المعقوفين من نسخة ب. وزيد فيهاكابن عامر.

يعني قرأ يعقوب بتاء الخطاب في لفظ (تروأً) كما ذكر الشارح من الآية/٧٩ خلافاً . لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر بياء الغيبة من الموافقة أيضاً.

وجه الخطاب لمناسبة ما قبله وهـو قـولـه تعـالى: ﴿ والله أخـرجكم من بـطون أمهٰتكم ﴾.

وجه الغيب لمناسبة ما قبله أيضاً ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً ﴾.

(أبو زرعة/٣٩٣ الإتحاف/٢٧٩)

تنبيه: قول الناظم رحمه الله تعالى: (كذاك يرواْ حلاً) لا يشمل قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمَ يرواْ إلى ما خلق الله ﴾ الآية/٤٨ ولا يختص به بل المراد به قوله تعالى: ﴿ أَلَم يرواْ إلى الطبر ﴾ كما سبق. ويدل على تعيين هذا اللفظ دون غيره. ذكرُه بعد (نسقيكم) وبعد (يجحدون) وكذا الشهرة.

وأما لأول فهم فيه على أصولهم فخلف بالخطاب على الالتفات وأبو جعفر ويعقوب بالغبية حملًا على ما قبله وهو زان يخسف الله بهم). وَيُسْنِول عَسْسُهُ آشَدُهُ لَسَجِوزِي نُسُونَ إِذْ ويستخدوا خَساطِسْ حَلانسخرج السجلا حَوَى الْيَا وَضُمَّ آفتحُ الاَ آفتَحُ وَضُمَّ حُطْ وَحُزْ مَدَّ آمَـرْنَا يُسَلَّقًاهُ أُصِّلا

الضمير في عنه لمدلول الحاء وهو يعقوب. أي قرأ يعقوب ( وَاللّهُ أَعْلَمُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ بِالنون أَعْلَمُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

 (١) يعني قرأ يعقوب بتشديد الزاي فيلزم منه فتح النون وذلك من لفظ (ينزل) كما قال الشارح من الآية/١٠١ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه التشديد على أنه من نَزُّل ـ المضعف مصدره التنزيل.

(النويري على الدرة/مخطوط)

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر بالنون في لفظ (ولنجزين) كما قال الشارح من الأية/٩٦ خـلافاً لأصله. وقول الشارح كعاصم لأنه معن يقرأ كذلك.

وقرأ يعقوب وخلف بياء الغيبة من الموافقة.

وجه النون. الخروج من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة على طريق الالتفات والذين مفعول به.

ووجه الغيبة لمناسبة قوله تعالى: ﴿ وما عند الله باق ﴾ وعلى هـذا فالفـاعل ضميـر مستتر والذين مفعول به.

(النويري على الدرة/مخطوط والإتحاف/٢٨٠)

وإلى هنا انتهى الكلام على سورة النحل. وليس فيها شيء من ياءات الإضافة.

والياءات المحدونة ثنتان، فاتقون، فارهبون، أثبتهما في الحالين يعقـوب وحذفهمــا الاَخَرَان كذلك. والله أعلم.

#### «سورة الإسراء»

وخاطب يعقوب<sup>(۱)</sup> ﴿ أَلْاَتَنَّخِذُوا ﴾ واتفق يعقوب<sup>(١)</sup> وأبو جعفر على الياء في قوله تعالى ﴿ وَكُثْرَجُ لَكُ ﴾ إلا أن أبا جعفر قرأ بضمها وفتح الراء.

 (١) بين الشارح قراءة يعقوب في لفظ (تتخذواً) من الآية /٢ وأنها بتـاء الخطاب خـلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة -

وجه الخطاب على الالتفات. وهو الانتقال من الغيبة إلى المخاطبة.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الكشف جـ ٢/٢٤)

(٢) بين الشارح رحمه الله تعالى اتفاق أي جعفر ويعقوب على القراءة بياء الغيبة في لفظ
 (نخرج) من الأية/١٣ واختلافهما في صورة بناء هذا الفعل. فقرأ.

أبو جعفر بضم الياء وفتح الراء.

وقرأ يعقوب بفتح الياء وضم الراء. وكل من الشيخين انفرد بقراءته.

وقرأ خلف بضم النون وكسر الراء من الموافقة.

وجه قراءة أبي جمفر بالغيب والتجهيل على أنه مضارع (أخرج وناثب الفاعل ضمير الطائر).

ووجه قراءة يعقوب بالغيب والتسمية للفاعل. مضارع (خُرَج) والفاعل ضمير الطائر أيضاً.

ووجه قراءة خلف بنون المظمة مضمومة وكسر الراء من (أخرج) والفاعل ضمير مستتر تقديره (نحن). واتفقوا على نصب (كـتباً) على أنه حال بمعنى مكتوباً في قراءة أبي جعفر ويعقوب ومفعول به ثان في قراءة خلف.

(الإتحاف/٢٨٢، وابن عبد الجواد/مخطوط)

.....

[ويعقـوب بفتحها() وضم الـراء] وقرأ يعقـوب() بتمكين همـزة ﴿ أَمَّرْنَا مُثَرِّفِهَا ﴾.

وضم أبو جعفر" ياء ﴿يَلْقَنُّهُ وفتح اللام. وشدد القاف.

(١) ما بين المعقوفين سقط من ج.

وقرأ أبو جعفر وخلف. بغير مد أي بغير ألف بعد الهمزة من الموافقة.

والقراءتان لغتان بمعنى واحد. وقيل مد الهمزة على أنه من باب فاعَلَ. الرباعي بمعنى كثرنا أي كثرنا أي كثرنا مترفيها ففسقوا فيها بارتكاب المعاصي ومخالفة أوامر الله.

وقال أبو عبيدة: آمرته بالمد وأمرته بالقصر لغتان بمعنى كثرته.

(الإتحاف/٢٨٦. وابن عبد الجواد/مخطوط) (٣) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة أبي جعفر في لفظ (يلقــٰه) من الآية/١٣ خلافاً

لأصله. وقرأ يعقوب وخلف بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. من الموافقة. وتوجيه قراءة أبى جعفر. على أنها مضارع لَقِيَّ. بالتشديد مبنيًا للمجهول وتوجيه قراءة

الأَخَرِين على أنَّها مضارع لَقِيَ. بالتخفيفَ مبنياً للفاعل كَعَلِمَ يَعْلَمُ. (الاتحاف/١٨٣ والنويري على الدرة/مخطوط)

 <sup>(</sup>٢) قرأ يعقوب بتمكين الهمزة (والمراد بالتمكين هو مدها) أي بإثبات ألف بعدها من لفظ
 (أمرنا) الأية/١٦. فتكون على وزن. قاتلنا. وهي من تفرده.

# وَأَنُ الْمُتَحَدِّنُ خَمِداً خَمِلاً أَتَى وَالْمُدَّالِكِ وَلَا مُسَارَحُهُمُلاً

وفتح يعقوب<sup>(۱)</sup> فا (أُقِّ) حيث حل. وقرأ أبو جعفر<sup>(۱)</sup> ﴿خِطْثَاكِمِيرًا﴾ بفتح الخاء والطاء وقرأ يعقوب<sup>(۱)</sup> ﴿ أَن يُغْسِفَ ﴾ ﴿ أَوْيُرْسِلَ ﴾ ﴿ أَنْيُعِـيدَكُمُّ ﴾ ﴿ وَيُرْسِلَ ﴾ بالياء.

(١) يعني قرأ يعقوب بفتح الفاء بلا تنوين من لفظ (أف) حيث جاء في القرآن الكريم. وهو في ثلاثة مواضع هنا (فلا تقل لهما أف) الآية/٢٣. وقوله تعالى: ﴿ أف لكم ﴾ الأنبياء الآية/٢٧ وقوله تعالى: ﴿ والذي قال لوالديه أف ﴾ الأحقاف الآية/١٧ خلافاً لأصله وهو على أصله في عدم التنوين.

وقرأ أبو جعفر بكسر الفاء منونة. من الموافقة.

وقرأ خلف بكسر الفاء بلا تنوين من الموافقة أيضاً.

وأما توجيه هذه القراءات. فلفظ (أف) اسم فعل معناه. التضجر والكراهية وهو مبني إما على الكسر على أصل التخلص من الثقاء الساكنين. أو على الفتح للتخفيف لأن الكسر ثقيل مع التضعيف. ومن نون أراد التنكير. ومن لم ينون أراد التمريف والكل لنات فالكسر مع التنوين وعدمه لغة أهل الحجاز. والفتح لغة قيس.

(الإتحاف/٢٨٣. ابراز المعاني/٥٦١. النويري على الدرة/مخطوط)

(٢) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة أبي جعفر في لفظ (خطشاً) من الآية/٣١ وأنها
 بقتح الخاء والطاء من غير ألف ولا مد خلافاً لاصله.

. وقرأ يعقوب وخلف بكسر الخاء وسكون الطاء من الموافقة. ولا بد من الننوين والهمز العد .

وجه قراءة أبي جعفر على أنها اسم مصدر من أخطأ. وقيل. مصدر خطىء خطأ بمعنى أثم ضد الصواب. والمعنى (إن قتلهم كان غير صواب).

ووجه قراءة الآخَرَيْن: على أنها مصدر خطى، خطأ إذا لم يتعمد كأثم إثماً.

قال النويري في شرح الدرة وهما لغتان. الأول ضد الصواب. والثاني الإثم.

(الإتحاف/٢٨٣ والنويري وابن عبد الجواد على الدرة/مخطوط)

(٣) يعني قرأ يعقوب بياء الغيبة في الأفعال الأربعة التي ذكرها الشارح وهي: ﴿ أَن يَحْسَف ۦـ

# وَنُنْخُرِقَ يَدُمُّ أَنْثِ آتِلِ طَمَى وَشَنْدُ وَلَيْحُمْدِم أَصَّلاً وَشَنْدُ وَالرَّفِيحِ أَصَّلا

وقرأ روح ( ﴿ فَيُغَرِقَكُم ﴾ بالياء. وقرأه أبو جعفر ورويس بالتأنيث. وورد عن ابن وردان وجهان في الراء. التخفيف والتشديد. ويلزم من التشديد فتح الغين. ولم يذكر الشيخ التشديد [ في الطيبة] ( . وهو مما

ي بكم ﴾، ﴿ أو يرسل عليكم ﴾ الآية/٦٨ ﴿ أن نعيدكم فيه ﴾. ﴿ فيرسل عليكم ﴾
 الآية/٢٩ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه الغيبة. عود الضمير إلى الرب في قوله تعالى: ﴿ ربكم الذي يزجي لكم﴾: (ابن عبد الجواد/مخطوط والنويري على الدرة/مخطوط والإتحاف/٢٨٥)

 (١) قراءة روح التي ذكرها الشارح في لفظ (فيغرقكم) من الآية/٦٩. ويفهم من كـلام الشارح أن هذا اللفظ فيه للقراء الثلاثة ثلاث قراءات نلخصها فيما يلى:

الأولى: لروح وهي القراءة بياء التذكير خلافاً لأصله. وكذلك خلف من الموافقة. الثانية: لأبي جعفر ورويس بتاء التأنيث والتخفيف في الراء وهي من تفردهما.

الثالثة: لابن وردان في أحد الوجهين عنه بالتأنيث والتشديد في الراء ويلزم منه فتح الغين كما قال الشارح. وهي من تفرده.

والوجه الثاني له بالتأنيث وتخفيف الراء كما مر لشيخه ولرويس.

ولم يذكر الشيخ الناظم. التشديد لابن وردان في الطيبة على عادته لأنه مما انفرد به الشُّطوِي عن ابن هارون عن الفضل بن شاذان عن ابن وردان. وهي رواية صحيحة عنه ولو لم تصح ما ذكرها الناظم في الدرة وأصلها وهو التحبير.

وجه القراءة بالياء على عود الضمير إلى ما يعود إليه ضمير الأربعة السابقة. وهو الرب سنحانه وتعالى.

ووجه التأنيث على إسناد الفعل إلى ضمير الربح.

ووجه التشديد في الراء على أنه من التغريق. وفيه معنى المبالغة والتكثير.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٢٨٥ والنويري على الدرة)

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ج.

انفرد به بعض الرواة عنه.

وقرأ أبو جعفر(١) ﴿ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرَّبِيحِ ﴾ بالجمع.

(١) يعني قرأ أبو جعفر بالجمع في لفظ (الربح) هنا الآية/٦٩. وكذلك في سورة (ش) الآية/٣٦ وسورة سبأ الآية/١٢. وسورة الأنبياء. الآية/٨١. وهي من تفرده في هذه المواضع الأربعة.

تنبيه: لقظ (الريح) المعرف مفرداً أو جمعاً وقع في القرآن الكسريم في ثمانيـة عشر موضعاً. والقراء الثلاثة بالنسبة لهذه المواضع على ثلاثة أقسام.

الأول: ما اتفق القراء على قراءته بالجمع. وهو قوله تعالى: ﴿ الرياح مبشرات ﴾ الروم الآية/٤٤ وكذلك ﴿ الرياح بشراً ﴾ الفرقان الآية/٤٨. وهذا الأخير اتفق الأثمة الثلاثة على جمعه. وقرأه من السبعة المكيُّ بالإفراد أمَّا الأول وهو موضع الروم فاتفق العشرة على جمعه نظراً لوصفه بمبشرات.

الثاني: ما اتفق القراء الثلاثة على قراءته بالإفراد. وهو موضعان. موضع في سـورة الحج الأية/٣٦ والثاني في سورة الذاريات الأية/٤١.

الثالث: ما اختُلِف فيه بين القراء الثلاثة إفراداً أو جمعاً. وهو أربعة عشر موضعاً على

النحو التالي:

قرآ أبو جعفر في جميع المواضع منفرداً في أربعة منها: وهي المذكورة في كلام الشارح ووافق أصله في الجمع في عشرة مواضع. البقرة، ١٦٤/ الأعراف/٥٠ المجائية/٥٠ المجر/٣٠، الكهف/٥٠، النمل/٣٠، شاني الروم/٤٨، فاطر/٩، الجائية/٥، إراهيم/١٨، الشورى/٣٣.

وقرأً يُمقوب بالجمّع في البقرة والأعراف، الحجر، الكهف، النمل، ثـاني الروم، فاطر, الجائبة وأفرد في السة الباقية. وهي الأربعة المذكورة في البيت بالإضافة إلى

موضع الشورى وإبراهيم من الموافقة.

وقراً خلف بالإفراد في جميع المواضع الأربعة عشر من الموافقة أيضاً والخلاصة أن لفظ الربح المذكور في قول الشاطبي (والربح وحدا الخ) القراءُ الثلاثـة يوافقـون أصولهم إفواداً وجمعاً إلا ما انفرد به أبوجعفر في المواضع الأربعة التي ذكرها الشارح فتامل في استخراجها فإنها من المشكلات.

(من النويري على الدرة بتصرف/مخطوط)

#### كَسَادَ سَبَأُ وَٱلأَسْبِيَا ناءَ أُدْمَعاً خِلافَكَ مَعْ تَفْجُولَ نَاالِخِفُ حُمَّلا

أي جمع أبو جعفر ﴿ وَالرَّبِيجِ ﴾ [هنا] ﴿ كما جمع. ﴿ وَ فَسَخَّرَنَا] ﴿ لَهُ الرِّيجَ ﴾ في الأنبياء [وسبأ] ﴿ وَمِد أَبُو جعفر ﴿ وَنَتَابِعَانِهِ ﴾ فقدم الألف وأخر الهمزة هنا وفي فصلت.

#### وقرأ يعقوب(١)

- (١) تقدم بيان هذا الموضع آنفاً.
  - (٢) سقط من ج.
- (٣) في جميع النسخ [وسخرنا] وما ذكرناه هو الصواب.
- (٤) سقطت من ج. وتقدم الكلام على هذه المواضع الثلاثة آنفاً.
- (٥) يعني قرأ أبو جعفر بمد الهمزة. أي بتقديم الألف على الهمزة كما قال الشارح فتمد
   لأجلها مثل جاء، وشاء وذلك من لفظ (ناء) من الأية/٨٣ هنا. وفي فصلت الأية/٥١ خلافاً لأصله.
- وقرأ يعقوب وخلف بالعكس. أي بتقديم الهمزة على الألف. والهمزة مفتوحة ممدودة بعد النون مثل (رآى) من الموافقة.
- وتوجيه قراءة أبي جعفر. على أنها ناء ينوء بمعنى نهض. وعلى هذا لا يكون فيها قلباً مكانباً.
- وقيل هو مقلوب. نأى مثل رآى على قاعدة القلب المكاني ووزنها فَلَع. ووزنها على قراءة يعقوب وخلف. فَعْل. من النأي. وهو البعد.
- (ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٢٨٦)
- (٦) يعني قرأ يعقوب لفظ (خانفك) بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها وذلك في الأية/٧٦ خلافاً الأصله.
  - وقرأ خلف كذلك من الموافقة.
- وقرأ أبو جعفر بفتح الخاء مع سكون اللام وحذف الألف بعدها من الموافقة أيضاً. وهما بمعنى واحد بمعنى بَعْد خروجك. والمعنى لايلبثون بعد خروجك منها إلاقليلا. (الإتحاف/٢٨٥. الكشف جـ ٢٠/٥ والنويري على الدرة/مخطوط)

### ﴿[لَّا يَلْبَتُونَ] ( أَنْ يَلْبَعُونَ الله كخلف. [وخفف] ( ) ﴿ تَفْجُرُلْنَا ﴾ [أى قرأه] ( ) بفتح الناء () وسكون الفاء وضم الميم كعاصم.

(١) في نسخة ب (لم يلبثوا) والصواب ما ذكرناه.

(٢) نىقطت من ج.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من أج وما ذكرناه من ب.

(٤) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة يعقوب في لفظ (تفجر) من الآية/٩ مع تخفيف الجيم وأخذت ترجمة هذه القراءة من لفظ الناظم. فاكتفى باللفظ عن القيد. خلافاً لأصله وقول الشارح كعاصم لأنه ممن يقرأ كذلك.

وقـرأ خلف كذلـك. أي بـالفتـح في التـاء وسكـون الفـاء وضم الجيّم مخففـة من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم وتشديدها من الموافقة أيضاً.

وتوجيه قراءة التخفيف على أنها من فجَر الأرض أي شقها.

وتوجيه قراءة التشديد على أنها من التفجير. وفيه معنى التكرار. وحملها على الموضع الثاني المجمع على تشديده من الآية/٩١ وذلك لأنه واقع على الأنهار وهي كثيرة ففيه دلالة على تكثير النبع أو العيون. وقال مكي حجة من شدد. أنه حمله على المعنى وذلك أنهم سألوه كثرة الانفجار من الينبوع كأنه يتفجر مرة بعد مرة. فشدد ليدل التشديد على تكرير الفعل.

(الكشف جـ ٢٨٢ه. الإتحاف/٢٨٦ وابن عبد الجواد/مخطوط) وقيد الناظم لفظ (تفجر) بقوله تعالى: ﴿ لنا ﴾ ليخرج لفظ (تفجر الأنهار) فإنه مجمع على تشديده للتصريح بالمصدر بعده من الآية/٩٩.

وإلى هنا تمت سورة الإسراء.

ياءات الإضافة فيها واحدة: ﴿ رحمة ربي إِذاً لأمسكتم ﴾ فتحهـا أبو جعفـر وسكنها الأخران.

ياءات الزوائد ثنتان ﴿ لِمِن أخرتن إلى ﴾. ﴿ فهو المهتـد ﴾ أثبتهما في الـوصل أبـو جعفر. وفي الحالين يعقوب. وحذفهما خلف كذلك.

والله أعلم

#### «سورة الكهف»

وت زورً حُنْ وآكسِرْ بِوَرْقِ كَنُهُمْرِهُ وَتَحْرُهُ وَآكسِرْ بِوَرْقِ كَنُهُمْرِهُ أَذَ عَلا بِضَمَّى طُوّى فَتْحاً آسَلُ بِالتُمْرُ آذَ عَلا

أي قرأ [يعقوب] ﴿ تَّرَّوَرُعَن كَهْفِهِمْ ﴾ بسكون الـزاي. وحذف الألف وتشديد الراء كابن عامر. وكسر رويس راء ﴿بِوَرْقِكُمْ ﴾. وضم الثاء

(١) في نسخة أ أبو جعفر. وما ذكرناه هو الصواب كما في بقية النسخ وكما يدل عليه رمز الحاء في حز.

(٢) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة يعقوب في لفظ (ترزور) من الآية /١٧ وشبّهه بابن عامر لأنه يقرأ كذلك فتكون على وزن (تحمر علاقا لأصله.

وقرأ أبو جعفر بفتح الزاي مشددة وألف بعدها وتخفيف الراء من الموافقة.

وقرأ خلف مثل أبي جعفر. إلا أنه يخفف الزاي من الموافقة أيضاً.

وتوجيه قراءة يعقوب على أنها مضارع (ازورٌ) وأصله الميل. والأزور المائـل بعينه وبغيرها.

(الإتحاف/٢٨٨ وابن عبد الجواد/مخطوط)

وتوجيه قراءة أبي جعفر على أن أصلها تتزاور. أدغمت التاء في الزاي.

وتوجيه قراءة خلّف على أن أصلها تتزاور. حذفت إحدى التاتين تخفيفاً والكل لغات. (الكشف جـ ٢/٥٧. النويري على الدرة/مخطوط)

(٣) بين الشارح رحمه الله تعـالي قواءة رويس في لفظ (بــورقكـم) من الأية/١٩ خــلافاً الأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك. أي بكسر الراء من الموافقة.

وقرأ خلف وروح بإسكان الراء من الموافقة أيضاً.

وهما لغتان. والكسر هو الأصل. والإسكان تخفيف منه. كنبق بالكسر ونبق. (ابن عبد الجواد الإتحاف/ ٢٨٩ الكشف جـ ٢/٨٥): ....

## والميم من ﴿ وَأُحِيطُ بِشُمَرِهِ ﴾ [وفتحهما](١) أبو جعفر وروح(١).

### وفتح يعقوب ٣ وأبو جعفر الثاء والميم من ﴿ وَكَاكَ لَهُ ثُمَّرٌ ﴾.

 تنبيه: قول الناظم: (واكسر بورق كثمره) يريد به تنبيه لفظ بورقكم بثمره. في أنهما لرويس لتتصل الترجمتان به. ولو قال بتمرة. لتوهم تعلق السابقة من المسألتين وهو بورقكم بيعقوب، واستثناف بثمره لرويس.

(من النويري على الدرة/مخطوط)

(١) في نسخة ب، ج (وفتحها) والصواب ما ذكر.

(٢) بين الشارح رحمه الله تصالى قواءة رُويس في لفظ (بثمره) من الأية/٤٦ خلافاً
 لأصله.

وقرأ خلف كذلك أي بضم التاء والميم من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر وروح بفتح الثاء والميم. خلافاً لأصليهما.

وجه الضم في الثاء والميم على أنها جمع ثِمَار وثُمُر. مثل كتابٍ وكُتُب. وثِمار جمع ثُمَرة مثل أَكمة وإكام وأُكُمُ. وعلى هذا يكون جمع الجمع.

ويجوز أن يكون جمع ثَمَرة. كخشَبة وخُشُب.

ووجه الفتح في الثاء والميم. على أنها جمعٌ. ثَمَرة. كَبَقَرة وبقَر. وحينئذ يكونُ اسمَ جنس جَمعيّ وهو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالهاء.

(الكشف/ ٥٩ وابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٢٩٠)

(وابو زرعة/٤١٦)

(٣) بين الشارح قراءة أبي جعفر ويعقوب في لفظ (ثمر) من الأية/٣٤ خلافاً لأصليهما.
 وقرأ خلف بضم الثاء والمبيم وفاقاً لأصله.

وقد سبق توجيه القراءتين آنفاً.

#### وَمَـدُكَ لَكِـنًا أَلَا طِبْ نُـسَيِّرُ آلْـ جِبَال كَحَفْض أَلْخَقْ بِالْخَفْض حُلَّلاً

ومد أبو جعفر(') ورويس ﴿ لَنَكِثَأْهُوَاللَّهُ رَبِّي ﴾ كابن عــامر. واتفق القراء العشرة على إثبات الألف وقفاً.

وقرأ يعقوب(٢) ﴿ وَيَوْمَ نُسَايِرُ لَلْجِبَالَ ﴾ بالنـون(٢) وكسر اليـاء ونصب

(١) يعني قرأ أبو جعفر ورويس عن يعقوب بإثبات ألف بعد النون وهو المراد بالمد وليس المراد به الزيادة وذلك من لفظ (لكناً) كما ذكر الشارح من الآية/٣٨ وذلك في حالة الوصل خلافاً لأصليهما وقوله كابن عامر لأنه يقرأ كذلك. وأجمعوا على اثباتها وفقاً اتباعاً للرسم.

وقرأ خلف وروح بحذف الألف وصلًا وإثباتها وقفاً من الموافقة.

وجه قراءة الإثبات وصلاً. على إجراء الوصل مجرى الوقف. إذ إثباتها في الوقف مجمع عليه أو تعويضاً من الهمزة المحلوفة. لأن الأصل (لكنُّ أنّا) نقلت حركة الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. وأدغمت النون في النون تخفيفاً. فالألف في لكنا هي ألف أنا.

وأما قراءةً الحذفُ في الوصل فاتباعًا لقاعدة. حـذف ألف الضمير وصلًا نحو، أنـأُ يوسف، أناً بشر.

ر. وأما إثباتها وقفاً. المجمع عليه، فاتباعاً للرسم. وقيل إن الألف لبيان حركة النون في الوقف كهاء السكت في (كتبيه) فتحذف في حالة الوصل.

(النجوم الطوالع ص ١٩٠ والإتحاف/٢٩٠) وأبو زرعة/٤١٧ والنويري على الدرة/مخطوط)

 (٢) في نسخة ج. (وأبو جعفر) وهو خطأً والصواب ما ذكرناه كما في بقية النسخ وكما سيظهر في قراءة أبي جعفر.

(٣) بين الشارح قراءة يعقوب في لفظ (نسير الجبال) في الأية/٤٧ وقوله كحفص لأنه
مدر يقرأ كذلك خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة.

(الكشف جـ / ٢٦٤ أبو زرعة/٤٢٠ والنويري على الدرة/مخطوط)

(١) ترجمته في نهاية الكتاب في ملحق الأعلام ص ٣٩٥

(٢) قراءة يعقوب في لفظ (الحق) كما بينها الشارح من الأية/٤٤ خلافاً لأصله.
 وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه القراءة بالجر على أنه صفة للفظ الجلالة الشريفة.

(الإتحاف/ ٢٩١ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٣) سقط هذا اللفظ من ج.

وجه هذه القراءة مراعاة لقوله تعالى: ﴿ وحشرتُهم ﴾ والإخبار الله تعالى عن نفسه بنون العظمة. وهي من سيَّر بالتشديد. وبناء الفعل للفاعل. ونصب الجبال على أنه مفعول به.

#### وكنتُ أفستح أشْهدْنُما وحَامِيةٍ وَضْمد حمتَى قُبُلاً أَذْ يا نفول فَكَمَّلا

وفتح أبو جعفر'' التاء من ﴿وَمَاكُنتُ﴾. وقرأ ﴿[مَّأَأَشَهَدتُهُمُّ<sup>'')</sup>] خلق﴾ بلفظ الجمع''.

#### وقرأ (عَيْنِ جَمِنَةِ) بالمد والياء (أ). وضم القاف والباء من وٱلْعَذَابُ

(١) بين الشارح قراءة أبي جعفر في لفظ (كنت) في الأية / ١٥ وهمي من تفرده.
 وقرأ يعقوب وخلف بضم الناء من الموافقة.

ووجه الفَتْح على أن التاء للمخاطب وهو النبي ﷺ لِيُعلِم أمتَه أنه لم يزل محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال إليه ﷺ ولم يتخذه عوناً له في تبليغ رسالته وجه الضم على أن التاء للمتكلم إخباراً من الله تعالى عن ذاته المقدسة لمناسبة (أشهدنهم).

(الإتحاف/ ٢٩١ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٢) في نسخة ج (وما أشهدناهم) بزيادة الواو وهو خطأ.

(٣) يعني قرأ أبو جعفر لفظ (أشهدتهم) بنون وألف بعدها على الجمع للعظمة كما لفظ به
 الناظم وذلك من الآية/ ١ ٥ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بتاء المتكلم المضمومة من الموافقة.

وجه القراءة بنون العظمة مناسبة قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَلْنَا ﴾ ووجه التماء مناسبة قولـه تعالى: ﴿ وَمَا كَنْتُ ﴾ والتاء ضمير المتكلم بلا ألف.

(الإتحلف/ ٢٩١. والنويري على الدرة/مخطوط)

 (٤) يعني قرأ أبو جعفر أيضاً لفظ (حمثة) بألف بعد الحاء وإبدال الهمزة ياء خالصة وصلاً ووقفاً من الأية/٨٦ خلاقاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك وفاقاً لأصله.

وقرأ يعقوب بلا ألف وبهمزة مفتوحة مكان الياء من الموافقة أيضاً.

وجه القراءة بالألف والياء على أنها اسم فاعل من حمى يحمي أي حارة.

ووجه القراءة بحذف الألف والهمزة. على أنها صفة مشبهة. يقال: حمئت البئر تحمأ حماً فهي حَمِئَةً. إذا صار فيها الطين. ولا تنافي بين القراءتين لجواز أن تكون العين =

#### قُبُلًا ﴾ كحمزة". وقرأ خلف ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ ﴾" بالياء خلافاً لأصله.

جامعة للوصفين. الحرارة: وكونها من طين.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٢٩٤ والكشف/٧٤ جـ ٢)

(١) قراءة أبي جعفر كما ذُكرها الشارح في لفظ (قبلًا) من الآية/٥٥ خلافاً لاصله وقوله
 كحمزة لأنه ممن يقرأ كذلك.

وقرأ خلف كذلك أي بضم القاف والياء من الموافقة ِ

وقرأ يعقوب بكسر القاف وفتح الباء من الموافقة أيضاً.

وجه الضم على أنه جمع قبيل نحو سبيل وسُبَل أي أنواعاً والواناً من العذاب ونصب على الحال.

ووجه الكسر في القاف والفتح في الياء على أن معناه. مـواجهة وعيــاناً. وقيــل هـما لغتان.

(الإنحاف/٢٩٢ والحجة لأبي زرعة/٤٢٠ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٣) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة خلف في لفظ (يقول) من الأية/٥٢ خلافاً لأصله.
 كما ذكرها الشارح. وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه الغيبة على أنه مسند إلى ضمير الغائب مناسبة لقوله تعالى: ﴿ شركاءي ﴾ أي أذكر يا محمد يوم يقول الله نادوا.

(ابن عبد الجواد والحجة لأبي زرعة/٢٠ والنويري على الدرة)

#### زكىية يسسمو كـلَّ يـبـدل خَـفٌ خُطْ جَـزَاءُ كَـحَـفْص ضُـمٌ سَـدَّيـن خُـوُّلَا

قرأ روح ﴿زَكِيَّةٌ ﴾ بحذف الألف وتشديد الياء كابن عامر. وخفف يعقوب ﴿أَنْ يُبْدِلُهُ مَا ﴾ و﴿أَنْ يُبْدِلُهُ مِالتحريم و﴿أَنْ يبدلنا خيراً ﴾ بسورة ن٣

(١) بين الشارح قراءة روح في لفظ (زكية).

من قوله تمالى: ﴿ نَفُساً زَكِية بغير نفس ﴾ من الآية / ٤٧ خلافاً لأصله. وأخذت هذه الفراءة من لفظ الناظم. وقول الشارح كابن عامر لأنه ممن يقرأ كذلك.

وقرأ خلف كذلك أي بحذف الألف بعد الزاي وتشديد الياء من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر ورويس بألف بعد الزاي وتخفيف الياء من الموافقة أيضاً.

وجه قراءة المد والتخفيف على أنها اسم فاعل من زكى يزكو. أي طاهرة من الذنوب ووصفها بهذا الوصف. قبل إنه كان صغيراً لم يبلغ فمعنى زكية صغيرة ليس له ذنب. وقبل إنه كان بالغاً ولكنه لم يَر لَه الخضرُ ذنباً.

(التسهيل لابن جزي جـ ٢ ص ١٩٣ والإتحاف/٣٣) ووجه القصر والتشديد. عدل عن اسم الفاعل إلى فعيلة للمبالغة من الزكاة بمعنى الطهارة.

(الإتحاف/٢٩٣ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٢) انظر ترجمته في ملحق الأعلام. ص ٣٧ه

(٣) يعني قرأ يعقوب بتخفيف الدال من كل ما جاء من لفظ (يبدل) مما وقع فيه الخلاف في الشاطبية إلا موضع المطول كما سيأتي التنبيه عليه خلافاً لأصله وهو في ثملاثة مواضع وهي كما ذكرها الشارح رحمه الله تعالى هنا الأية/٨١، سورة التحريم الأية/٥، سورة ن الأية/٣٣.

ويلزم من التخفيف سكون الباء. كما يلزم من التشديد فتحها.

وسيأتي موضع النور في سورته.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بالتشديد من الموافقة أيضاً.

وجه التخفيف على أنه من الإبدال.

ووجه التشديد على أنه من التبديل.

وقوله [كلً](ا) يشعر بدخول ﴿أَن يُبَلِّلُ دينكم﴾ بالطول. ولا خلاف في تشديده(۱).

وقد اعتذر الشيخ<sup>(۱)</sup> عن نحو هذا الإطلاق بقوله (وإن كلمة أطلقت فالشهرة اعتمد)<sup>(1)</sup> على أنه سيذكر حرف النور في سورته وما قصد هنا إلا ما صرح به الشاطبي<sup>(1)</sup>. وفتح همزة (جَزَلَة ٱلْحُسَيَنَ)<sup>(1)</sup> مع التنوين كقراءة

(١) لأنه لفظ يدل على العموم.

 (٢) لا خلاف في تشديد موضع الطول الآية/٢٦ لأن الدرة مبنية على الشاطبية ومركبة عليها وقد بين الشاطبي رحمه الله تعالى مواضع الخلاف فيها وهي التي ذكرت آنفاً حيث قال في الحرز. . .

ومن بعدُّ بالتخفيف يبدل هـا هنــا وفــوق وتــحـت الملك كــافيــة ظللا

وبناء عليه فلا يكون موضع الطول المذكور داخلًا في مواضع الخلاف ويكون معنى قول الناظم (كل يبدل) أي كل لفظ (يبدل) المختلف فيه في الشاطبيه. وإطلاق الناظم اعتماداً على الشهرة. وقول الشارح (ولا خلاف في تشديده) دفعاً لمن يتوهم شمول الخلاف لهذا الموضع.

- (٣) المراد بالشيخ هو الناظم رحمه الله تعالى.
  - (٤) سبق بيان ذلك آنفاً.
- (٥) انظر ترجمته في ملحق الأعلام ص ٥٦٣.
- (٦) من الآية/٨٨ يعني قرأ يعقوب لفظ (جزاء) بنصب الهمزة وتنوينها مع كسر التنوين وصلاً للساكنين. وإلى هذا أشار الناظم بقوله (كحفص) لأنه ممن يقرأ كذلك. وقرأ خلف كذلك من الموافقة.
  - وقرأ أبو جعفر برفع الهمزة من غير تنوين من الموافقة أيضاً.

وجه النصب مع التنوين. على أنه مصدر في موضع الحال. أي مجزياً. نحو في الدار قائماً (زيد) ولفظ الحسنى مبتدأ بمعنى الجنة، وفله خبره. وقيل مصدر مؤكد أي يجزى جزاءً.

### حفص. وضم سين ﴿ٱلسَّدَّيْنِ﴾(١).

ووجه الرفع من غير تنوين. على أنه مبتدأ والحسنى مضاف إليه. بمعنى الحسنة. والخبر كلمة (فله) والمعنى فله (جزاء الأعمال الصالحة) أي (فجزاء الخلال الحسنى له) ويجوز أن تكون الحسنى بدلاً من (جزاء) وحذف التنوين لالقاء الساكنين.

(الإتحاف/٢٩٤ وابن عبد الجواد والكشف جـ ٧٥/٧)

(١) بين الشارح رحمه الله تعالى قراءة يعقوب في لفظ (السدين).
 من قوله تعالى: ﴿ حتى إذا بلغ بين السدين ﴾ الأية/٩٣ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة.

والضم والفتح لغتان كالضَّعف والضَّعف.

وقيل المضموم لما خلقه الله تعالى. والمفتوح لما عمله الناس. قبال أبو عبيد كل شيء من فعل الله جل ذكره كالجبال والشعاب فهو سُد بالضم. وما بَناه الأدميون فهو سَد بالفتح.

(الكشف جـ ٢/ ٧٥ وابن عبد الجواد/مخطوط)

#### كَـسَدُّ هُـنَا ٱتُـونِ بِـالْـمَـدُّ فَـاخِـرٌ وَعَـنُـهُ فَحاآسْ طَاعِـوايُـخَـفُّـفُ فَـاقْـبَـلا

أي ضم يعقوب ﴿السَّدَّيْنِ﴾ كما ضم سين﴿ سَدًّا ﴾ في هذه السورة. وقرأ كأصله في ﴿يَبَرِنْ ﴾" وقرأ خلف ﴿قال ءَاتُونِي ﴾" بقطع الهمزة مفتوحة

 (١) المراد بالتشبيه هنا في كلام الناظم الضم ليعقبوب في اللفظين. يعني قرأ يعقوب بضم السين في لفظ (سدأ) هنا من قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَجعل بيننا وبينهم سداً ﴾ الآية/٤٤ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف بفتح السين من الموافقة أيضاً.

 (٣) في سورة (يس) موضعان. والقراء الثلاثة فيهما على أصولهم. فلخلف الفتح ولأبي جعفر ويعقوب الضم.

والخلاصة أن أبا جعفر ويعقوب قرآ بالضم في المواضع الأربعة. وأن خلفاً قرأبـالضم في المعرف وفتح في الباقي. والتوجيه كما سبق آنفاً.

 (٣) الأية/٩٦ يعني قرأ خلف لفظ (ءاتوني) بهمزة قطع مفتوحة وإثبات ألف بمدها وهو الموضع الثاني خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة (فـاتفق الثلاثـة) وأما المـوضع الأول وهــو قوله تعالى: ﴿رَمَا ءَاتُونِي﴾ الأية/٩٠. فقرأه الثلاثة كأصولهم بقطع الهمزة والمد.

فإن قبل: هلا حملت قول الناظم: (ءاتوني بالمد فاخر) على العموم ليندرج فيه الموضعان.

فالجواب: أنه لا يجوز حمله على العموم. لأن خلفاً في الموضع الأول موافق لأصله بالقطع والمد فلا وجه لذكره حينتذ كما هو اصطلاحه في قوله: (فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا) وإنما المخالفة في الثاني لأن حمزة قرأ بهمزة الوصل ولا مد فيها فاعرفه

(انتهى نويري بتصرف)=

#### خلافاً لحمزة(١) وقرأ ﴿فما أَسْطَكُعُواْ ﴾(١) بالتخفيف.

وجه من قرأ بهمزة القطع على أنه أمر من الثلاثي بمعنى الإعطاء والإيتاء. والأصل
 (آتيوني) استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان الواو والياء فحذفوا الياء
 لالتقاء الساكنين.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الحجة لأبي زرعة/٤٣٤ والنويري على الدرة/مخطوط) (١) انظر ترجمته في ملحق الأعلام ص٥٤١.

(٢) من الآية/٩٧ يعني قرأ خلف لفظ (اسطنعواً) بتخفيف الطاء خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وخرج بقيد (فما اسطاعواً) (وما أستطنعواً) فإنه مجمع على تخفيفه.

وجه التخفيف أن أصله استطاعـوا حذفت النـاء كراهـة اجتماع حـرفين متحدين في المخرج فحذفت تاء الاستفعال تخفيفاً.

(الحجة لأبي زرعة/ ٤٣٥ والإتحاف/٢٩٦ والنويري /على الدر مخطوط) وإلى هنا تمت سورة الكهف.

ياءات الإضافة فيها تسع-ربي أعلم لل بربي أحداً ربي أن يؤتين بربي أحداً ولم تكن ستجدني إن شاء الله من دوني أولياء فتح الستة أبو جعفر وسكنها الأخران. معى صبراً ثلاثة مواضع أسكنها الكل.

الياءات المحذوفة ست . المهتد . أن يهدين . أن يؤتين . أن تعلمن . ما كنا نبغ . أثبت الخمسة في الوصل أبو جعفر، وفي الحالين يعقوب . وحذفها خلف كذلك.

إن ترن أنا أقل ـ أثبتها في الحالين يعقوب. وأبو جعفر في الوصل وحَذَفها خلف في الحالين. والله أعلم.



# وَمِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ إِلَى سُوَرةِ ٱلْفُرْقَانِ

يَــرِثْ رَفْـعُ حُــزْ وآضْـمُــمْ عِــتِـيَـاً وَيَــابَـهُ خَــلَقْـتُـكَ فِـدْ وَآلْـهَـمْـرُ فِــي الْأَهَــثِ أَلَا

ورفع يعقوب ثاء ﴿يَرِثُنِيَوَيَرِثُ﴾ ﴿ وخالف خلف أصله في ﴿عِتِيًّا ﴾ معاً وبكياً وصلياً. وحثياً فضم ﴿ )

 (١) قراءة يعقوب برفع الثناء في لفظي (يـرثني ويرث) كـما قال الشـارح من الآية/٦ خـلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك أي برفع الثاء من الموافقة فاتفق الثلاثة.

وجه قراءة الرفع في الأول على أنه صَفة لولياً والتقدير ولياً وارثاً، والثاني عطف عليه. ووجه قراءة الجزم على أنه جواب الدعاء أو جواب الشرط تقديره إن تهبُّه لي يرثني والثانى عطف عليه.

(الإتحاف/٢٩٧ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٢) يعني قراءة خلف في هذه الألفاظ الأربعة بضم أوائلها خلافاً لأصله كما ذكر الشارح. رحمه الله تعالى وهذه الكلمات هي (عتباً) معا الآية (٨) والآية (٢٩) (وبكياً) الآية (٨٥) و (صلباً) الآية (٨٥) و (صلباً) الآية (٢٨) و (جثباً) الآية (٨٦) والمراد بقول الناظم (وبابه) يعني هذه الألفاظ الأربعة.

وقرأه أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه الضم في هذه الألفاظ مراعاة الأصل. لأن بكياً وجثياً جمع باك وجاث كحاضر وحضور وشاهد وشهود، وعتياً وصلياً مصدران من عتى عُتواً وصلى بالنار صلياً إذا. استدفاً بها، والأصل بكوى وصلوى، اجتمعت الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وأصل عتياً وجثياً عتوو، وجثوو، فقلبت=

#### وقرأ(١) ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مَا لافراد.

### وهمز أبو جعفر" ﴿ إِلاَّ هَبَ لَكِ ﴾ كأحد [وجهي]" قالون.

الواو الأخيرة ياء لتطرفها رابعة وقلبت الواو الأولى ياء لما مر وأدغمت في الياء. فكسر ما
 قبل الياء في الأربعة لأجل الياء وكسر أوائلها للاتباع وذلك واجب فيها كمان جمعاً وغير
 واجب في المصاد ومثل (وَعَنُوا عُتُو).

(الإتحاف/٢٩٨ والنويري على الدرة/مخطوط) (١) أي قرأ خلف أيضاً بناء المتكلم من لفظ (خلقتك) من الآية (٩) خلافاً لأصله. وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الوفاق. فاتفق الثلاثة.

ووجه هذه القراءة التوحيد والحمل على الحقيقة لأن الخالق هو الله تعالى ولمنــاسبة (قال).

(الإتحاف/٢٩٨ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٢) يعني قرآ أبو جعفر بهمزة مفتوحة بعد اللام من لفظ (لأهب) من الآية (١٩) خلافاً لأصله من رواية ورش وأحد الوجهين عن قالون، وقرأه خلف كذلك من الموافقة. وقرأه معقوب بناء المضارعة مكان الهميزة من الموافقة أيضاً.

وجه من قرأ بالهمز أنه بَنَى الفعل للْمتكَّلم وهو جبريل عليه السلام. مجازاً ومحكيـاً بقول محذوف أي قال لأهب

ووجه الياء إسناده إلى الله تعالى لأنه الواهب على الحقيقة . والمعنى ليهب لك الذي استفلت به منى.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والنويري على الدرة والإتحاف/٢٩٨) (٣) في نسخة أ، ج (وجهين) وما ذكر من ب وهو الصواب.

# وَنَسْيَا بِكَسْرٍ فُرْ وَمَنْ تَحْتَهَا ٱكْسِرْ آخْد

وكسر خلف نون ﴿نَسْيُامَّنْسِيَّا﴾ ﴿خِلَافًا لِحَمْزَة،وقرأ روح ﴿ فَنَادَطُهَا مِن تَقِيْهًا ﴾ بكسر «من، وخفص «تحتها» (<sup>١١</sup>).

وقرأ يعقوب ﴿شُكَوْطً عَلَيْكِ﴾ " بالتذكير .

(١) قراءة خلف بكسر النون في لفظ (نسياً) في الآية (٣٣) خلافاً لأصله كما ذكر النسارح
 وكذلك قرأ أبو جعفر ويعقوب من الموافقة فماتفق الثلاثة والفتح والكسر لغنمان كالموثر
 والرّزر. ومعناه المشيء المتروك.

(الإتحاف/٢٩٨ وابن عبد الجواد/ غطوط)

(٢) يعني روى روح كسر الميم من لفظ (مَن) وخفض النماء من لفظ (تحتها) كمها قال الشمارح
 رحمه الله تعالى وذلك من الآية (٢٤) خلافاً لأصله وكمذلك قرأ أبو جعفر وخلف من
 الموافقة وقرأ رويس بفتح الميم ونصب الناء من الموافقة أيضاً.

وجه من قرأ بكسر الميم من لفظ (من) على أنها الجارة وجر التاء من لفظ (تحتها) بهما والفاعل مقدر تقديره فناداها مناد من تحتها، وقيل الفاعل عيسى، وقيل جبريل ومعنى كون جبريل تحتها أي في مكان أسفل منها لأنه كان تحت أكَمَةِ.

ووجه من قرأ بفتح الميم ونصب التاء فالفاعل (من) اسم موصول والظرف صلتها والمعنى فناداها الذي تحتها وهو عيسى. وحجتهم ما روي عن أبرٌ بن كعب قبال: الذي خباطبها هو الذي حملته في جوفها.

(الإتحاف/٢٩٨ الحجة لأبي زرعة/٤٤١، ٢٩٨)

 (٣) يعني قرأ يعقوب لفظ (تسفقط) بياء التذكير كها قال الشارح وذلك في الآية (٢٥) وهي من تفرده، وقرأ أبو جعفر وخلف بتاء التأنيث من الموافقة .

وجه التذكير إسناده إلى ضمير الجذع.

ووجه التأنيث إسناده إلى ضمير النخلة ورطباً تمييز أو حال أو مفعول.

(الإتحاف/٢٩٩ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

### وَشَــدُّدْ فَــتُـى قَــوْلُ ٱنْسِصِبَــنْ حُــزُو أَنَّ فَــاكُـ حِسـرَنْ يَحْـلُ نُــورِثْ شَــدُطِبْ يَــذُكُـرُو آعْتَــلاَ

وشدد خلف" سين (تُسَنَقِطْ عَلَيْكِ) ونصب يعقوب" (قَوْلَكَ ٱلْحَقِّ) كعاصم.

وكسر روح همزة ﴿ وَإِنَّ أَلَتُهُ رَبِّي ﴾ " وشدد رويس [الراء] " من قوله

 (١) قراءة خلف في لفظ (تستقط) بتشديد السين من الآية (٢٥) خلافًا لأصله، وكذلك قرأ أبو جعفر ويعقوب من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه التشديد على أن الأصل تتساقط فأدغمت التاء الشانية في السين فصار يعقـوب بياء التذكير مفتوحة والتشديد في السين وفتح القاف وأبو جعفر وخلف بتاء التـأنيث المفتوحـة والتشديد في السين والفتح في القاف.

(ابن عبد الجواد/ مخطوط والنويري/ مخطوط الإتحاف/٢٩٩)

(٢) قراءة يعقوب بنصب اللام من لفظ (قول) من الآية (٣٤) خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف برفع اللام من الموافقة .

وجه من قرأ بالنصب على المدح بفعل مقدر أو على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله وحذف العامل وجوباً أي قلت قول الصدق والمعنى هذا الإخبار عن عيسى أنه ابن مربم ثابت وصدق ليس منسوباً لغيرها فالحق الصدق وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. ووجه الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا قول الحق أو بدل أو خبر بعد خبر.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٢٩٩)

(٣) قراءة روح بكسر الهمزة من لفظ (وَإن) من الآية (٣٦) خلافاً لأصله، وقرأ خلف كـذلك
 من الموافقة وقرأ أبو جعفر ورويس يفتح الهمزة من الوفاق أيضًا.

وجه الكسر على الاستثناف.

ووجه الفتح عطفاً على الصلاة أو بتقدير ولأن الله ربي أو عملى حذف جسرف الجار وهسو اللام. متملقاً بها بعده والمعنى لواحدنيته أطيعوه.

(أبن عبد الجواد الإتحاف/ ٢٩٩ والنويري على الدرة/ مخطوط)

(٤) سقط من ج.

تعالى ﴿ نُورِثُ ﴾ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ ففتح الواو " وشدد أبو جعفر الذال من ﴿أَوَلَا يَدُكُرُ ٱلَّإِنْسَانُ ﴾ ".

 (١) قراءة رويس عن يعقوب بتشديد الراء من لفظ (نورث) ويلزم منه فتح الواوكم قال الشارح رحمه الله تعالى في الآية (٦٣) من تفرده، وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بسكون الواو وتخفيف الراء من الموافقة.

> وجه من قرأ بالتشديد على أنه من التوريث فهو من ورث المتعدي بالتضميف. ووجه التخفيف على أنه من أورث المتعدي بالهمزة.

(الإتحاف/ ٣٠٠ والنويري/على الدرة مخطوط)

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر بتشديد الذال كما قال الشارح وكذلك الكاف من فتحها من (أولاً بذكر) الآية (٢٧) خلافاً لأصله، وكذلك قرأه يعقوب وخلف من الموافقة.

وجه التشديد كونه مضارع (تذكر) والأصل يتذكر أدغمت الناء في الذال بعد قلبها ذالاً. ووجه التخفيف كونه مضارع (ذكر) وهما لغتان (وقد اتفق القراء الثلاثة على فتح الذال والكاف وتشديدهما). وأخذ التشديد من العطف على ما قبله.

(الإتحاف/ ٣٠٠ والنويري على الدرة/ غطوط)

## وَفُـزُ وَلَـداً أَلا نُـوحَ فـافـتـح يَـكَـادُ أَنْـ

خِبْ أنيِّ أنا أفْتَحْ آد وَألكَ سُرَحُطْ وِلا

وقرأ خلف ( ﴿ مَالَا وَوَلَدًا ﴾ ( ﴿ وَقَالُواْ أَتَّخَذَا لَرَّحْنُ وَلَدًا ﴾ .

و﴿ أَن دَعَوْاً لِلرَّحْمَٰنِ وَلَمَا ﴾ ('' و﴿ أَن يَنْجِذَ وَلَمَا ﴾ ('' وفي الزخوف ﴿ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ ﴾ ('' بفتح الواو واللام وقرأ في نـوح '' كحمزة فضم الواو وسكن اللام. وإنث أبو جعفر ﴿ تَكَادُأُلْسَمَكُونُ ﴾ (''

(٦) الآية (٨١) الزخرف خلافاً لأصله وقول الناظم (وفز ولـداً الخ. . . ) يىرىد بـه ما ذكـر في
الشاطبية وهذا من جملة إطلاقاته، وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الوفاق. فاتفق الثلاثة.

 <sup>(</sup>١) يعني قرأ خلف بفتح الواو واللام من لفظ (ولدأ) في المواضع الأربعة التي في سورة مريم وموضع الزخرف وهي كها ذكرها الشارح رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) الآية (۷۷) سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) الآية (٨٨) سورة مريم.

<sup>(</sup>٤) الآية (٩١) سورة مريم.

<sup>(</sup>٥) الآية (٩٢) سورة مريم.

<sup>(</sup>٧) وأما موضع نوح وهو قول تعالى: (ماله وولده) الآية (٢١) فهم على أصولهم فيه فقرأ خلف بضم الواو وإسكان اللام كأصله كها قال الشارح ويعقوب كذلك من الموافقة وقرأ أبو جعفر بفتح الواو واللام كأصله وهما لغتان نحو العرب والعُرْب أو بالضم جمع ولد كأسد وأسد.

وقال أبو زرعة الولد بالاسكان ولد الولد وبالفتح ولد الصلب وقد يكون كل منهما واحداً وجماً وأطلق الناظم الفتح في ولداً اعتماداً على الشهرة.

<sup>(</sup>الإنحاف/ ٣٠١ والنويري على الدرة/ مخطوط)

 <sup>(</sup>A) قراءة أبي جعفر بتاء التأنيث في لفظ (تكاد) هنا الآية (٩٠) وفي الشورى الآية (٥) خلافاً
 لأصله وأطلق الناظم في قوله (تكاد أنث) اعتماداً على الشهرة وقرأ يعقوب وخلف كذلك
 من الموافقة. فاتفة. الثلاثة.

وجه التأنيث على معنى الجماعة.

### هنا وفي الشورى وفتح همزة<sup>()</sup> ﴿ إِنِّيَّاأَنَّا ﴾ كابي عمرو وكسرها يعقوب<sup>()</sup>.

ي ووجه التذكير على معنى الجمع وهذه آخر مسائل صورة مريم.

ابن عبد الجواد/ محطوط الاتحاف/ ٣٠١)

ياآت الإضافة ست (من وراتي وكانت) أسكنها الكل. (اجعل لي ءاية)، (إني أعـوذ)، (إني أخاف)، (ربي إنه) فتـحـها أبـو جعفـر وسكنهـا الأخران (ءاتـني الكتــٰب) فتحهــا الكل وليس فيها شيء من ياءات الزوائد. والله الموفق.

(١) شرع الناظم في (سورة طه عليه السلام) والضمير يعمود إلى أبي جعفر يعني قرأ أبو جعفر
بفتح الهمزة من لفظ (إن)كما قال الشارح في الأبق (١٣) خلافاً لأصله.

(٢) وقرأ يعقوب بكسر الهمزة كها قال الشارح أيضاً خلافاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك أي بكسر الهمزة من الموافقة.

وجه الكسر على إضمار القول أي نودي فقيل أو على إجراء النـداء مجرى القـول أو على الاستثناف، وأما وجه الفتح فعلى تقدير الباء أي نودي بأن.

(الإتحاف/٢٠٣ وابن عبد الجواد/ مخطوط)

أَلَىا آخْتَـرْتُ فِـلْسَكُمْنُ لِتُسْنَعَ وَآجَـزِمَنْ كَنُحْلِفْهُ أَسْنَى آضُمُمْ صِـوى حُمْ وَطُـوُلَا فَيَسْحَتَ ضُمَّ آكْسِـرْ وبِسالْقَـطْعِ أَجْمِعُـوا وَهَـذَانِ حُـزْ أَنْتُ يُحَجِينًا لَيُجْتَلَا

قرأ خلف ﴿ وَأَنَاأَخَتَرَنَكَ ﴾ (۱) بالتخفيف والناء خلافاً لأصله. وقرأ أبو جعفر ﴿ وَلِئُصَّنَعَ عَلَىٰ ﴾ (آ) بجزم اللام [وإسكان العين] (۱). وعنه (۱) أيضاً جزم الفاء في ﴿ لَا يُغَلِّلُهُ ﴾

(١) هذه قراءة خلف في لفظ (وأنـأ اخترتـك) كها ذكـرها الشـارح وهي في الآية (١٣) خـلافاً
 لأصله.

وقرأ أبوجعفر ويعقوب كذلك أي بتخفيف النون من (وأناً) وبـالتاء من لفظ (اختـرتك) من الموافقة (فاتفق الثلاثة).

وجه هذه القراءة على أن رأناً، ضمير منفصل مبتدأ و (اخترتك) خبر على إخبـار الواحـد عن نفسه حملًا على ما قبله .

(الإتحاف/٣٠٣ والنويري على الدرة/ مخطوط)

(٢) ذكر الشارح قراءة أبي جعفر في لفظ (ولتصنع) وهي في الآية /٣٩) وهي من تفرده والإسكان للام والجنرم للمين بخلاف ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وقرأ يعقبوب وخلف بكسر اللام ونصب المين من الموافقة.

وجه قراءة أبي جعفر على أن اللام لام الأمر والفعل مجزوم بها.

ووجه قراءة الآخَرَيْن على أن اللام لام كي والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها.

(٣) سقط هذا اللفظ من أ.

(الإتحاف/٣٠٣ وابن عبد الجواد/ خطوط)

(٤) الضمير في عنه يعود إلى أبي جعفر وقد قرأ لفظ (لا نخلفه) بجزم الفاء كها قبال الشارح ويلزم من جزم الفاء حذف الصلة وذلك من الآية (٥٨) وهي من تفرده وعلمت هذه الترجمة من التشبيه في كلام الناظم في قوله (كنخلفه) وقرأ يعقوب وخلف برفع الفاء مع \_

وضم يعقوب() سين ﴿ مَكَانَا سُوكى ﴾ وقرأ رويس ﴿ فَيُسْجِتَكُم ﴾() بضم الياء وكسر الحاء، وقطع يعقوب همزة ﴿ فَآجَيْعُوا ﴾() وكسر الميم وعنه أيضاً ﴿ هَٰذَانِ ﴾() بالف.

الصلة من الموافقة.

وجه الجزم على أن اللام لام النهي والفعل مجزوم بها.

ووجه الرفع على اللام نافية. والفعل مرفوع لتجرده من الناصب والجازم.

(الإتحاف/٤٠٤ النويري على الدرة/مخطوط )

 (١) يعني قدراً يعقوب بضم السين من لفظ (سوى) كيا قال الشارح من الآية (٥٠٨) خالافاً لأصله وكذلك قرآ خلف من الموافقة، وقرآ أبو جعفر بكسر السين من الموافقة أيضاً وهما لفتان بمعنى واحد أي وسطاً.

(النويري على الدرة) (الإتحاف/٣٠٤)

(٢) يعني روى رويس لفظ (فيسحتكم) بضم الياء وكسر الحاء كها قال الشارح رحمه الله تعمالى
 من الأيمة (٦١) خلافاً لأصله، وقرأ خلف كذلك من الموافقة وقرأ أبو جعفر وروح
 بفتحهها أى الياء والحاء من الموافقة أيضاً.

وجه قراءة رويس على أنها من أسحت.

ووجه قراءة الباقين عل أنها من سحت وهما لغتان بمعنى واحد وهو الاستئصال.

(النويري/على الدرة وابن عبد الجواد/مخطوطتان)

(٣) يعني قرأ يعقوب لفظ (فأجمعوأ) بقطع الهمزة وكسر الميم كما قال الشمارح من الآية (٦٤)
 خلافاً لأصله وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه من قرآ بالقطع على أنه فعل أمر من أجمع بمعنى أحْكِمُوا أمركم واعزموا عليه واجعلوه مجمعاً عليه.

(الإتحاف/٤٠٣ وابن عبد الجواد/ مخطوط)

 (٤) الضمير في عنه يعود إلى يعقوب وقد قرأ كها قال الشمارح لفظ (هذان) بألف بعمد الذال خلافاً لأصله وهو على أصله في تشديد (إن) من الأية (٦٣) وكذلك قرأ أبو جعفر وخلف =

#### وأنث ﴿ يُخَيِّلُ ﴾۞ روح.

من الموافقة (فماتفق الثلاثـة على تشـديد نــون إن وفتحها). وهــذان بالألف مــع تخفيف النــون.

وفي توجيه هذه القراءة أقوال منها:

الأول: على أن (إنَّ) هي الناصبة و وهنذان اسمها على لغة ما يلزم المثنى الألف مطلقاً وهي لغة لبعض لعرب كأسد وكنانة وبني الحارث بن كعب، وذكر العلامة أبو شامة في شرحه على الشاطبية عن أبي جعفر النحاس قوله: ﴿ وهذا الوجه من أحسن ما حملت عليه الآية إذ كانت هذه اللغة معروفة قد حكاها من يرتضى علمه وصدقه وأمانته منهم أبو زيد الأنصاري وهو الذي يقال إذا قال سيبويه حدثني من أثن به فإنما يعنيه) ١ هـ.

القول الثاني: أن تكون (إنّ) بمعنى نعم كانهم لما تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى أفضى بعضهم إلى بعض ذلك فقال لهم فرعون هذان ساحران فانظروا كيف تصنعون في إبطال ما جاءًا به فقالوا نعم. وهـذا القول يضعف دخول الـلام في خبر المبتـدأ وهي لغة لبعض العرب وأنشدوا في ذلك أبياتاً وقع فيها مثل ذلك وتركنا ذكرها اختصاراً.

القول الثالث: أن اسمها ضمير الشبأن تحذوف والتقدير إنه هنذان لساحران والجملة بعده مبتدأ وخير، وفيه بُعْد من جهة دخول اللام في خبر المبتدأ كها تقدم: (١ هـ من إبراز المعاني لأي شامة بتصرف/٩٩٢).

وهناك أقوال أخرى تركنا ذكرها طلباً للاختصار والله الموفق.

(المصدر السابق)

 (١) يعني روى روح عن يعقوب تاء التأنيث في لفظ (تخيل) كما ذكر الشارح من الآية (٦٦) خلاقاً لأصله وقرأ أبو جعفر ورويس وخلف بياء التذكير من الوفاق.

رجه من قرأ بالتأنيث عبل أن الفاعل هي الحبال والمصدر المؤول من جملة (أنها تسعى) صدل اشتمال.

ووجه التذكير على أن الفاعل يعـود على المصـدر المنسبك من جملة (أنها تسعى) أي بخيـل إليه صعيها.

(الإتحاف/ ٣٠٥ وابن عبد الجواد/ مخطوط)

### وَفُـزُ لاَ تَحَافُ آزْفَعُ وإِضْرِي آكْسِرِ آسْكِنَـنْ كَـذَا آضْمُم حَمَلْنَـا وَآكْسِرِ آشْـدُدْ طَمَى وَلَا

أي وقرأ خلف [بمد] ﴿ لَاتَخَنَفُ دَرَكًا ﴾ ﴿ ورفعه كأبي عمرو. وقرأ رويس ﴿ عَلَيْ أَثْرِي ﴾ بكسر الهمزة وإسكان الثاء وقرأ ﴿ مُحِلَّلْنَا ۗ ﴾ (١٠) كنافع بالتشديد والضم وكسر الميم.

(١) سقط هذا اللفظ من ج.

 (٢) يعني قرأ خلف لفظ (تخنف) من الآية (٧٧) كها قال الشارح برفس الفاء ويلزم منه إثبات الف بعد الحاء خلافاً لأصله وقوله كأبي عمرو لأنه نمن قرأ كذلك، وكذلك قرأ أبو جعفر ويعقوب من الموافقة فاتفق الثلاثة.

وجه الرفع على أن الجملة استثنافية أو حال من فاعل اضرب أي اضرب حالة كونك غير خائف أو صفة لطريقاً والعائد محذوف أي فاضرب لهم طريقاً لا تخاف فيه دركاً.

(النويري على الدرة/مخطوط الإتحاف/٢٠٦)

(٣) لفظ (إثرى) قرأه رويس كها قال الشارح.

من الأيـة (٨٤) وهي من تفرده وقـرأ أبـو جعفـر وروح وخلف بفتـح الهـمـزة والشـاء من الموافقة وهما لغتان بمـنى بَعْدى .

(ابن عبد الجواد مخطوط والنويري على الدرة/مخطوط)

 (٤) بين الشارح قراءة رويس في لفظ (حملنا) من الأية/٨٧ خلافاً لأصله وقوله كنافع لأنه ممن يقرأ كذلك وكذلك وتماله قراه أبو جعفر من الموافقة وقـرأ روح وخلف بفتح الحـاء والميم مخففة من الموافقة أيضاً.

وجه قراءة رويس على أنه فعل مبني للمجهول متعدياً لاثنين بالتضعيف الأول (نــا) وهو النائب عن الفاعل والثاني (أوزاراً).

ووجه التخفيف على أنه مبنى للمعلوم متعد لواحد وهو (أوزاراً) و (نا) فاعل.

(الإتحاف/٣٠٦) ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/ مخطوطتان)

# لِنُحْرِقَ سَكِّنْ خَفَّفِ أَعْلَمْهُ وَأَفْتَحاً وَهُلَا حُلُ مُجَهًا لا

قرأ أبو جعفر ﴿لَنُحَرِقَنَّهُ﴾(١) بإسكان الحاء وتخفيف الراء لكن ابن وردان فتح النون وضم الراء، وابن جماز ضم النون وكسر الراء، وقرأ يعقوب ﴿ يَوْمَ يُنْهَمُ فِي ٱلصَّمورِ ﴾(١) بياء مضمومة وفتح الفاء.

(١) قراءة أبي جعفر كها ذكرها الشارح في لفظ (لنحرقنه).

من الآية (٩٧) وهي من تفرده واتفق راويا أبي جعفر على إسكان الحماء وتخفيف الراء ولكنهما اختلفا في الحركات فذكر الناظم لابن وردان فتح النبون وضم الراء، وسكت عن ابن جماز فقراً بضم النون وكسر الراء وفحاقاً لأصله فيها كما همو اصطلاحه وقرأ يعقوب وخلف بضم النبون وفتح الحماء وكسر الراء مشددة من الموافقة أيضاً فصار فيها شلاث قرآات:

الأولى: رواية ابن وردان (لَنْحُرُقُنُه) ، ووجهها أنها من حرق بفتح الراء مخففة بحرُق بالضم كفتل يقتل.

الثانية: رواية ابن جماز (لُنُحُرِقَنه) ووجهها أنها من (أحرق) من بــاب أخرج يُخـرِج معدى بالحمزة.

هذا وظاهر عبارة التحبير أن لابن جماز روايتين الأولى المذكورة آنفاً والثانية كـابن وردان حيث قـال: ورُويَ بالبنـاء للمجهول والـواقع أن ليس لـه إلا الوجــه المذكــور وهو ضم النون وكسر الراء.

الشالثة: قـراءة يمقوب وخلف (لنُوحَرَقنه) ووجهها أنها من (حَرَّق) بالتشديد للمبالغة في الحرق.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوط الإتحاف/٣٠٧)

(٢) يمني قرأ يعقوب لفظ (ينفخ) من الآية (٢٠١) كيا ذكر الشارح بياء الغيبة مضمومة وفتح
 الفاء خلافاً لأصله، وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة.

وجه هذه القراءة على أن الفعل مبني للمجهول ونـائب الفاعـل الجار والمجرور في قولـه تمالى: ﴿ فِي الصور ﴾ وهو في سائر القرآن كذلك (ابن عبد الجواد/م والإتحاف/٣٠٧)

### وَيُسَقَّضَى بِنُونِ سَمَّ وَٱنْسِبُ كَوَحْيُهُ لِيَعْفُ وبِهِمْ وَٱفْتَحْ وَإِنَّبِكَ لَا ٱنْسَجَالَا

قرأ يعقوب ﴿يُقَضَىٰۤ إِلَيْكَ ﴾ بنون مفتوحة وكسر الضاد ونصب [الياء]() وكذا ﴿ وَحْمُنُهُ ﴾ ().

(١) في نسخة ج الرا وهو خطأ واضح والصواب ما ذكرناه.

(٢) بين الشارح قراءة يعقوب (يقضي إليك وحيه).

من الأية(١١٤) وهي من تفرده، وقرأ أبو جعفر وخلف بياء الغيبة مكان النون مضمومة وفتح الضاد وبعدها ألف ورقع الياء في (وحيه) من الموافقة.

وجه قراءة يعقوب على أن الفّعل مبني للفاعل وفتح الياء على أنه منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ونصب وحيه على أنه مفعول به وذلك مراعاة لما قبله من قوله تعالى: ﴿ وكذلك أَذِلْنُه ﴾.

ووجه قراءة الآخرين على أن الفعل مبني للمجهول ورفع وحيه على أنه نائب فاعل. (الاتحاف/٣٠٨ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٣) يعني قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة من لفظ (وانك) من الآية (١١٩) خلافاً لأصله، وقرأ
 يعقب وخلف كذلك من الموافقة, فاتفق الثلاثة.

وجه قراءة الفتح على أنها معطوفة على المصدر المنسبك من ﴿ أَلَا تَجَوَّعُ ﴾ أي انتفاء جوعكوانتفاء عريك وانتفاء ظمئك أو التقدير (بأنك).

(الإتحاف/٣٠٨ وابن عبد الجواد/مخطوط)

وَزَهْرَةَ فَتْحُ ٱلْهَا حُلاً يَاتِهِمْ بَدَا وَطِبْ نُونَ يُحصِنْ أَنْثَنْ أَنْوَجَهًلاً مَعَ ٱلْيَاءِ نَفْدِرْ حُرْ حَرَامٌ فَاشَا وَأَنْ تَنْ جَهًلَنْ نَطْوِي آلسَّماءَ ٱرْفَعِ العلاَ

وفتح يعقوب الهماء من ﴿ زَهْرَةَ لَلْمَيْوَةِ ٱلدَّنْيَا ﴾'' وذكّر ابن وردان ﴿وَأَتِهِمَ بِيّنَةُ ﴾'' وقرأ رويس ﴿ لِئُحْصِنَكُمُ ﴾'' بالنون كشعبة

(١) قـرأ يعقوب بفتح الهاء من لفظ (زهرة) كما ذكرها الشارح من الآية (١٣١) وهي من تفرده وقرأ أبو جعفر وخلف بسكون الهاء من الموافقة وهما لفتان بمعنى الزينة. ويجوز الفتح والاسكان في اسم ثلاثي ثانيه حرف حلق مثا نَهْر ونَهْر.

(ابن عبد الجواد/مخطوط الإتحاف/٣٠٨)

(۲) يعني روى ابن وردان عن أبي جعفر لفظ (يأتهم) بياء التذكير كما ذكر الشارح من
 الآية (۱۳۳۳) خلافاً لأصله وقرأ خلف كذلك من الموافقة وقرأ يعقوب وابن جماز بتاء التأنيث من الموافقة أيضاً.

وجه التذكير على تأويل بينة بالبيان أو الفرآن.

ووجه التأنيث إسناد الفعل إلى بينة وتأنيثه غير حقيقي فيجوز فيه التذكير والتأنيث وهذا آخر مسائل سورة طه. (الإنحاف،٣٩٨ والنويري على الدرة)

ياآت الإضافة: ثلاث عشرة: ﴿ إِنِّي ءانست ﴾ ﴿ إِنِّي أَنَّا رَبُّك ﴾ ﴿ إِنِّي أَنَّا الله ﴾، ﴿ لعلي ءاتيكم ﴾، ﴿ لـذكري إِنَّ ﴾، ﴿ وينسر لي أسري ﴾، ﴿ على عيني إذ ﴾، ﴿ ولا براسي إنني ﴾، ﴿ لنفسي اذهب ﴾، ﴿ في ذكرى اذهبا ﴾، ﴿ لم حشرتني أعمى ﴾ فتح الجميع أبو جعفر وسكن الآخران، ﴿ ولي فيها ﴾ ﴿ أخي اشدد ﴾ اسكنهما الكل.

(٣) هذا شروع في سورة الأنبياء عليهم السلام.

\_\_\_\_\_

وأنثة أبو جعفر(١)

وقرأ يعقوب ﴿ أَنَالُّنَنَّقُدِّرَ ﴾ الياء مضمومة وفتح الدال.

وقرأ خلف™ [وحر'م](<sup>٤)</sup> بالفتح والمد وقرأ أبو جعفر ﴿ نَطْوِى ﴾<sup>(٠)</sup>

قراءة رويس في لفظ (لتحصنكم) بنون العظمة كما ذكرها الشارح في الأية (٨٠)
 خلافاً لأصله وقوله كشعبة لأنه يقرأ كذلك.

 (١) وقرأه أبو جعفر بتاء التأنيث (خلاف الأصله كذلك وقرأ روح وخلف بياء التذكير من الموافقة.

وجه من قرأ بنون العظمة مراعاة لقوله (وعلمته) .

ووجه من قرأ بناء التأنيث على إسناد الفعل إلى ضمير الصنعة أو اللبوس لأنه يراد بها الدروع جمع درع وهي مؤنثة.

ووجه من قرأ بياء التذكير على إسناد الفعل إلى ضمير لفظ الجلالة أو داود أو التعليم الذي دل عليه وعلمناه أو على لفظ اللبوس.

(الإتحاف/ ۲۱۱ والنويري/مخطوط)

 (٢) قراءة يمقوب في لفظ (نقدر) كما ذكرها الشارح في الآية (٨٧) وهي من تفرده، وقرأ أبو جعفر وخلف بنون المضارعة مفتوحة وكسر الدال من الموافقة.

وجه قراءة يعقوب على أن الفعل مبني للمجهول والمجار والمجرور نائب الفاعل. ووجه قراءة الأخرين على أن الفعل مبني للمعلوم والمفعمول محذوف أي لن نضيق عليه الأماكن والجهات.

(الإتحاف ص ٣١١ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٣) يعني قرأ خلف لفظ (وحرام)من الآية (٩٥) بفتح الحاء والراء وألف بعد الراء خلافاً
 لاصله وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة وهما لغشان كالحل
 والحلال.

(الإتحاف/٣١٢ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٤) في نسخة ج [قصر ام] وهو خطأ وتحريف.

(٥) يعنى قرأ أبو جعفر لفظ (نطوي) من الأية (١٠٤) بناء التأنيث مضمومة وفتح الواو كما=

#### بالتاء مضمومة وفتح الواو و﴿ٱلسَّكَمَآءَ﴾'' بالرفع.

قال الشارح وكذلك قرأ برفع الهمزة من لفظ (السماء) من نفس الآية السابقة كما قال
 الشارح وهي من تفرده، وقرأ يمقوب وخلف (نطوي) بالنون مفتوحة وكسر الواو
 والسماء بالنصب من الموافقة.

وجه قراءة أبي جعفر على أن الفعل مبني للمجهول والسماء نائب فاعل.

ووجه قراءة الأخرين على بناء الفعل للمعلوم والسماء منصوب على المفعولية.

(الإتحاف/٢١٢ والنويري عي الدرة/مخطوط)

(١) في نسخة ج والتاء وهو خطأ والصواب ما ذكرناه.

# وَبَارَبُ ضُمَّ آهْمِ أَ مَعِاً رَبَأَتُ أَتَى لِيَهُ ضُوااللهُ يَاأُولا لِيَهُ ضُوااللهُ يَاأُولا

وضم أبو جعفر با ﴿ رَبِّ ٱصْكُر ﴾(١)

وقرأ [وربت] بهمزة مفتوحة بعـد الياء معـاً أي هنا وفصلت ، وسكن أبو جعفر وروح لام ﴿ثُمَّ لِيُقَطَّعُ ﴾ ﴿ ثُـرَّ لِيَقْضُواْ ﴾ والله أعـلم.

(١) قراءة أبي جعفر في لفظ (رب) كما ذكرها الشارح في الآيـة (١١٣) وهمي من تفرده وقرأ يعقوب وخلف بكسر الباء من الموافقة .

وجه الضم على أحد اللغات الجائزة في المضاف لياء المتكلم نحو يا غلامي تبنيه على الضم وتنوي الإضافة() وقيل اتباعاً لضم الثالث (ووجه الكسر إجتزاءاً بالكسرة عن ياه الإضافة المحذوفة.

عن يد الرضاف المحدود. والأنبياء عليهم السلام ياآت الإضافة أدبع (معي) أسكنها الكل ولهذه آخر مسائل سورة الأنبياء عليهم السلام ياآت الإضافة أدبع (معي) الصلحون) فتحها الكل والله أعلم ياآت الزوائد: ثلاث (فاعبدون) موضعان (فلا تستعجلون) أثبتهن في الحالين يعقوب وحذفهن في الحالين الأخران والله الموقق ثم شرع في (سورة الحج).

(٢) في جميع النسخ (ربت) بدون واو والصواب (وربت)

 (٣) قراءة أبي جعفر في لفظ (وربت) كما ذكرها الشارح في الآية /٥) هنا وفي سورة فصلت الآية (٣٩) وهي من تفرده وقرأ يعقوب وخلف بــــلا همز بين البـــاء والتاء من المهافقة.

وجه قراءة أبي جعفر على أنها بمعنى ارتفعت من رباً يرباً يقال: فلان يرباً بنفسه عن كذا أى يرتفع.

ووجه قراءة الأخرين أنها بمعنى زادت مين ربا يربو إذا زاد.

والمعنى انتفخت للنبات. (ابن عبد الجواد/مخطوط النويري/مخطوط والإتحاف/٣١٣)

(٤) قراءة أبي جعفر وروح التي ذكرها الشارح في لفظ (ليقطع) من الآية (١٥) وكذلك في لفظ (ليقضوا) من الآية (٢٩) خلافاً لأصليها وقرأ خلف كذلك أي بسكون اللام=

#### وَلُـؤُلُـوْ الْسَحِبُ ذِي والنَّـثُ يَسَللَ فِـدِ لِحِـمَـا وَمُعَـاجِـزِيـنَ بِـالْـمَـدُ حُـلُلاَ

أي نصب يعقوب ﴿ وَلُؤُّلُؤُ } (١) هنا.

#### وأنث ﴿لَن يَنَالَ اللَّهُ ﴾ ﴿ و﴿ وَلَكِكن يَنَالُهُ ﴾ وفرأ بمد (مُعَلجِزِينَ ﴾ ٣ حيث جاء.

في اللفظين من الموافقة، وقرأ رويس بكسر اللام من الموافقة أيضاً.
 وجه الكسر على الأصل في لام الأمر فرقاً بينها وبين لام التوكيد.

ووجه الإسكان التخفيف.

تُنبيه: ذَكَّر الناظم أبا جعفر لمخالفته أصله من رواية ورش في الكلمتين فليعلم.

(الإتحاف/٣١٤. وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخ

(١) يعني قرأ يعقوب بنصب الهمزة الأخيرة من لفظ (ولؤلؤا) من الآية (٢٣) خلافاً لأصله، وخص الناظم النصب بهذه السورة بقوله (ذي) وكذلك الشارح بقوله (هنا) احترازاً من سورة فاطر فإنه بالجر على أصله، وقرأ أبو جعفر بالنصب هنا من الموافقة، ولخلف الجر من الموافقة أيضاً. وأما موضع فاطر فأبو جعفر بالنصب من الموافقة. وخلف ويعقوب بالجر من الموافقة أيضاً.

وجه قراءة النصب عطفاً على محل من أساور أي يحلون أساور ولؤلؤاً أو بتقدير فعل أي يؤتون لؤلؤاً.

ووجه الجر عطفاً على أساور المجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لعدم صرفه.

(ابن عبد الجواد/ غطوط والاتحاف/٢١٤)

- (٢) يعني قرأ يعقوب بتاء التأنيث في لفظ (ينال) ولفظ (يناله) كما ذكر الشارح من
   الأية (٣٧) وهي من تفرده، وقرأ أبو جعفر وخلف بياء التذكير فيهما من الموافقة.
- وجه التأنيث مراعاة للفظ، والتذكير لأن التأنيث غير حقيقي. (الإتجاف/٣١٥)

  (٣) يعني قرأ يعقوب بألف بعد العين ويلزم منه تخفيف الجيم من لفظ (معجزين) حيث وقع وهو في ثلاثة مواضع (والذين سعواً في ءايتنا معجزين) هنا الأية (٥) وفي سورة سبأ موضعان الأول الآية (٥) والثاني ﴿ والذين يسعون في ءايتنا معجزين ﴾ الآية (٣٨) وهذا معنى قول الناظم بالمد خلافاً لأصله. وأطلق الناظم اعتماداً على الشهرة.

وَيَدْعُونَ الْأَخْرَى فَتْحُ سِيِنَا حِمَى وَتُنْ بِتُ الْفَتْحِ بِضَمَّ يَبْحُلُ هَيْهَاتَ أُدْكِلاً فَلِلتَّا آكْسِرَنْ وَٱلْفَتْحُ وَٱلْضَمَّ تَهْجُرُو نَ تَنْوِينُ تَتْرَا آهِلٌ وَحُلاً بِلاَ

#### أي قرأ يعقوب ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ ﴾ البالغيب وهو الثاني .

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه المد والتخفيف على أنه أسم من عاجزهُ فأعجزهُ إذا سابقه فسبقه لأن كلًا من الفريقين يطلب إبطال حجج خصمه، ومعنى معاجزين محاولين إبطال ما نطقت به الآيات من الحجج.

(الإتحاف/٣١٦ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(١) يعني قرأ يعقوب بياء الغيبة في لفظ (يدعون) كما ذكره الشارح في الآية (٧٣) وهو المصوضع الثاني، وهي من تفرده، فخرج الموضع الأول في هذه السورة وهو في الآية (٦٢) وفي سورة لقمان الآية (٣٠) فهم فيهما كأصحابهم فلأبي جعفر الخطاب وليعقوب وخلف الغيبة، وقرأ أبو جعفر وخلف بالخطاب في الموضع الثاني هنا من الموافقة.

وجه الغيب حمله على قوله: ﴿ لَنْ يَخْلَقُواْ ذَبَاباً. . . وإنْ يسلبهم ﴾ .

ووجه الخطاب على أنه للمشركين الحاضرين لأنـه أدعى إلى تبكيتهم، وهذه آخـر مسائل سورة الحج

ياآت الإضافة: واحدة (بيتي للطايفين) فتحها أبو جعفر وسكنها الآخران ياآت الزوائد: ثلاث (والباد) أثبتها في الوصل أبو جعفر وفي الحالين يعقوب وحذفها خلف في الحالين (كان نكير) أثبتها يعقوب في الحالين وحدفها كذلك الآخران (لهاد الـذين) أثبتها يعقوب وقفاً وحذفها الآخران ولا خِلاف في حذفها وصلاً للساكنين كما مر. . . ثم شرع في وصورة المؤمنون.

(الإتحاف/٣١٦ وابن عبد الجواد/مخطوط)

\_\_\_\_

وفتح سين ﴿سَيِّنَآهَ﴾ وقرأ روح ﴿تَنْبُثُوالِلَّهْنِ﴾ بفتح التاء وضم الباء [والسباء في قوله بضم<sup>®</sup> بمعنى مع] وقرأ أبو جعفر ﴿هَيْهَاتَ﴾ كلاهما بكسر التاء.

#### وإليهما أشار بقوله [كلا](١)

(١) يعني قرأ يعقوب بفتح السين من لفظ (سيناء) كما ذكر الشارح في الآية (٣٠) خلافاً لأصله وقرأ خلف كذلك من الموافقة وقرأ أبو جعفر بكسر السين من الموافقة أيضاً وهما لغتان الكسر لغة بني كنانة والفتح لغة أكثر العرب. وهو جبل موسى عليه السلام بين أيلة ومصر. وقيل بفلسطين وهو اسم أضجمي.

(الإتحاف/٣١٨ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٢) يعني روى روح لفظ (تنبت) بفتح حرف المضارعة وضم الباء كما ذكر الشارح في
 الآية (٢٠) خلافاً لأصله، وقرأ أبو جعفر وخلف كـذلك من الموافقة، وروى رويس
 بضم حرف المضارعة وكسر الباء من الموافقة.

وجه الضم في التاء والكسر في الباء على أنه مضارع أنبت بمعنى نبت فيكون لازماً، وقيل معدى بالهمزة وبالدهن مفعوله والباء زائدة أو حال والمفعول محذوف أي تنبت زَيْتُونَهُ ومعه الدهن.

ووجه قراءة الفتح في التاء والضم في الباء على أنه مضارع نبت لازم وبالدهن حال من الشجرة أي تنبت ملتبسة بالدهن.

(الاتحاف/٣١٨ وابن عبد الجواد/مخطوط)

- (٣) ما بين المعقوفتين ذكر في نسخة ج في نهاية الشرح لهذين البيتين وبعبارة خطأ هكذا
   (والباقي قوله بلا ضم على) مما يدل على أن الكاتب لا علم له بالقراآت.
- (٤) يعني قرأ أبو جعفر بكسر التاء من لفظ (هيهات) معاً كما ذكر الشارح من الأية (٣٦) وهي من تفرده، وقرأ يعقوب وخلف بفتح التاء من الموافقة وهما لغنان وقيل الأول لما مضى والثانى لما بقى . . . .

(ابن عبد الجواد/ مخطوط والإتحاف/٣١٨)

(٥) سقط هذا اللفظ من ج.

[وفتح تا ﴿تَهَجُّرُونَ﴾() وضم الجيم]() ونون ﴿تترا﴾() ويعقوب لم ينون﴿) وإليه أشار بقوله وحلا بلا أي بلا تنوين.

(١) يعني قرأ أبو جعفر أيضاً بفتح التاء وضم الجيم من لفظ (تهجرون) كما ذكر الشارح من الآية (٦٧) خلافاً لأصله، وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة. وجه هذه القراءة على أنه من الهجر بسكون الجيم وهو القطع والصد أو من الهجر بفتح الجيم وهو الهذيان وما لا خير فيه من الكلام.

(ابن عبد الجواد/غطوط الإتحاف/٣١٩)

 (٢) ما بين المعقوفين في نسخة ج هكذا [وقرأ أبو جعفر (تهجرون) بفتح التاء وضم الجيم].

(٣) يعني قرأ أبو جعفر بتنوين لفظ (تترا) وصلاً وإبداله وقفاً ألفاً من الأية (٤٤) خَلافاً
 لأصله.

﴿٤﴾ وقرأٍ يعقوب بعدم التنوين كما قال الشارح خلافاً لأصله أيضاً وقفاً ووصلًا.

وقرأ خلف بلا تنوين من الموافقة.

وجه التنوين على أنه مصدر منصرف على وفَمَل، كنصر نصراً والألف مبدلة من التنوين نحو همساً وعوجاً، ويجوز أن تكون ألفه للإلحاق فهر على وزن (فعلل) إلحاقاً لـه بجعفر كالألف في (أرطى) وهو منصوب على الحال فلما نون دخل ألف الإلحاق على ألف التنوين فذهبت للساكنين، أي ثم أرسلنا رسلنا حالة كونهم متتابعين.

ووجه عدم التنوين على أنه مصدر مؤنث على وزن فعلى كدعـوى فألف للتأنيث كسكرى.

(الإتحاف/٣١٩ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

وَإِنْهُمُ أَفْتَحْ فِدْ وَقَالَ مَعاً فَتَى وَخَفَّفُ فَرَضْنَا أَنْ مَعاً وَآرْفَعِ الولاَ حَلاَ آشْدُدُهُمَا بَعْدُ أَنْصِبَنْ غَضِبَ آفْتحَدْ

نَ ضَادً أو بَعْدُ الْحَفْضُ فِي الله أُوصَلا

أي وقرأ خلف بفتح ﴿أَنَّهُمْ هُمُ ﴾(١).

وقرأ بالألف في ﴿ قَالَ كُمُّ ﴾ و ﴿ قَالَ إِن ﴾ " وقرأ يعقرب [بتخفيف " ا

(١) يعني قرأ خلف بفتح الهمزة من لفظ (أنهم) كما قال الشارح من الآية (١١١) خلافًا لاصله وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة . فاتفق الثلاثة .

وجه الفتح على تقدير بأنهم أو لأنهم أو مفعول ثان لجزيتهم أي جزيتهم فوزهم. ووجه الكسر على الاستثناف.

(الإتحاف/ ٣٢١ وابن عبد الجواد/مخطوط)

 (٢) يعني قرأ خلف بفتح القاف وإثبات ألف بعدها وفتح اللام من لفظ (قل) معاً كما قال الشارح رحمه الله تعالى من الأية (١١٢) والأية (١١٤) خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كـذلك من المـوافقة (فـاتفق الثلاثة).

وجه من قرأ بالألف على أنه فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الله تعالى أو على الملك.

(الإتحاف/٣٢١)

وهذه آخر مسائل سورة المؤمنون ياآت الإضافة واحدة (لعلي أعمل صنلحاً) قتحها أبو جعفر وسكنها الأخران ياآت الزوائد ست (بما كذبون) الآية (٢٦) والآية (٣٩) (فاتقون) (أن يحضرون) (رب ارجعون) (ولا تكلمون) أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الأخران والله الموافق.

(٣) هذا شروع من الشارح في (سورة النور) يعني قرأ يعقوب بتخفيف الراء من لفظ
 (وفرضنها) كما ذكر الشارح في الآية (١) خلافاً لأصله وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك
 من الموافقة. قاتفق الثلاثة.

﴿ وَفَرَضَنْهَا ﴾ [(۱) وقرأ أيضاً في ﴿ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ ﴾ ﴿ أَنَّ غَضَبَ (١) اللهِ ﴾ بتخفيف أن فيهما ورفع لعنت وغضب وإليه الإشارة بقوله (وارفع الولا) (١) وشدد أبو جعفر ﴿ أَن ﴾ معاً ونصب ﴿ لَعْنَتَ ﴾ و ﴿ عَضَبَ ﴾ (١) وفتح ضاده وخفض الاسم الشريف بعدهما كأبي عمرو وسكت الشيخ عن حركة الضاد في حق يعقوب لأنه يفتح كأصله وتعرض لحركة الباء وهي الضم للمخالفة فقراءة يعقوب انفرد بها في (غضب) (١) والمراد بقوله بعد انصبا أي (لعنت).

وجه التخفيف على معنى فرضنا الحدود أي جعلناها واجبة مقطوعاً بها. أي من الفرائض. . (الإتحاف/٣٢٧ وابن عد الجواد/مخطوط)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ذكر في ب، ج هكذا (وفرضنها) بتخفيف الراء.

<sup>(</sup>٢) قراءة يعقوب بتخفيف (أن) في الموضعين أي بسكون النون فيهما كما ذكر الشارح في الآية (٧) والآية (٩) خلافاً لأصله وقرأ برفع التاء في لفظ (لعنت) خلافاً لأصله وكذا الباء في لفظ (غضب) كما ذكر الشارح من تفرده ووافق أصله في فتح ضاد (غضب) ولذلك لم يتعرض له الناظم وجر لفظ الجلالة بعدهما من الموافقة.

<sup>(</sup>٣) يريد الناظم بكلمة الولا لفظى لعنت وغضب اللذين يأتيان بعد (أن) في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) يعني قرأ أبو جعفر بتشديد (أن) في الموضعين السابقين ونصب (لعنت) و (غضب) وفتح ضاد (غضب) وخفض لفظ الجلالة بعدهما خلافاً لأصله في التشديد وجر لفظ الجلالة وفتح تاء لعنت أما فتح الباء في غضب فمن الموافقة، والخلاصة أن يعقوب قرأ في الموضعين بتخفيف (أن) وإسكانها ورفع لعنت وغضب وجر لفظ الجلالة خلافاً لأصله أما رفع الباء من (غضب) فمن تفرده.

وان أبا جعفر قرأ بتشديد (أن) وفتحها وفتح ضاد (غضب) مع نصب بائـه ونصب التاء في (لعنت) خلافاً لأصله في كل القيود إلا فتح باء غضب فمن الموافقة. وأن خلفاً قرأ مثل قراءة أبى جعفر من الموافقة أيضاً.

وجه قراءة يعقبوب على أن (أن) مخففة من الثقيلة في الموضعين، واسمها ضمير الشأن وما بعدهما رفع على أنه مبتدأ والجار والمجرور خبره والجملة خبر (أن) المخففة.

وَلاَ يَسَّأَلُ آعُلُمْ وَكِبْرَهُ ضُمَّ خُطْ وَغَيْرِ آنْ صِبُ آدْ دُرَّيُّ آضَمُمْ مُثَقَّلاً حِمَى فِيدْتَوَقُّدْيَلْهَبُ آضَمُمْ بِكَسْرِ آدْ وَيَحْسِبُ خَاطِبٌ فُيقْ وَجَقُ لَيُبْدِلاً

وقرأ أبو جعفر ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ﴾ يتأل [بتاء () مفتوحة بعد الياء وهمزة مفتوحة] بعدها ولام مفتوحة مشددة] () وقرأ يعقوب ﴿كِبْرَمُومْهُمْ مِنْهُمْ ﴾ () بضم

ووجه قراءة أبي جعفر وخلف بالتشديد والنصب على الأصل ونصب (لعنت)
 و (غضب) اسمها مضافاً إلى لفظ الجلالة والظرف بعدهما خبر.

(ابن عبد الجواد والإتحاف/٣٢٢ والنويري/مخطوط)

(٥) سبق التنبيه على هذه القراءة.

 (١) ما بين المعقوفين ذكر في أ هكذا (بتاء مفتوحة بعدها لام متتوحة) وهي عبارة ناقصة والصواب ما ذكرناه كما في بقية النسخ.

(٢) قراءة أبي جعفر في لفظ (يأتل) هَكذا (يَتَألُ) كما ذكرها الشارح بقيودها من الآية (٢٣) وهي على وزن يتفعل وهي من تفرده، وقرأ يعقوب وخلف بهمزة ساكنة بعد حرف المضارعة وبعدها تاء مفتوحة ولام مكسورة مخففة من الموافقة.

وجه قراءة أبي جعفر على أنه مضارع تألى يتألى بمعنى تكلف الحلف.

ووجه قراءة الآخرين على أنه مضــارع ائتلى على وزن افتعل يفتعــل من الإلية وهمي الحلف فالفراءتان بمعنى واحد.

(الإتحاف ٣٣٣/ والنويري على الدرة/مخطوط) (٣) يعني قرأ يعقوب لفظ (كبره) بضم الكاف كما ذكره الشارح. من الآية (١١) وهو من تفرده، وقرأ أبو جعفر وخلف بكسر الكاف من الموافقة وهما لغتان وكبر الشيء معظمه لكن غلب المضموم في السن والمكانة. وقبل بالضم معظم الإفك. وبالكسر البداية به أو الإثم.

(الإنحاف/٣٢٣ والنويري/مخطوط)

\_\_\_\_

الكاف ونصب أبو جعفر ﴿ غَيِّرِ '' أُولِى كشعبة ، وقرأ يعقوب وخلف ﴿ دُرِّى ﴾ ''بالضم والتشديد كنافع وقوله: اضمم إنما هو بالنسبة إلى يعقوب لأن حمزة يضم ذلك ولك أن تقول بالنسبة إليهما ويكون زيادة بيان وقد ذكرت في سورة أم القرآن أنه إنما يفعل ذلك لقصد الاختصار ونحو ذلك وقرأ أبو جعفر [﴿ وُوَقَدُ ﴾ " بوزن تفعل كما لفظ به ] ('').

وقرأ يعقوب وخلف بخفض الراء من الموافقة.

وجه النصب على أنه حال أو استثناء.

ووجه الخفض على أنه نعت للتابعين أو بدل منهم أو عطف بيان لهم.

(الإتحاف/٣٢٤)

(النويري على الدرة/مخطوط)

(٢) يعني قرأ يعقوب وخلف بضم الدال وتشديد الياء من لفظ (دري) مع عدم الهمز كما
 ذكر الشارح من الآية (٣٥) خلافاً لأصليها، وقوله كنافع الأنه ممن يقرأ كذلك.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه هذه القراءة على أنه منسوب إلى الدر لصفائها وضوئها ولمعانها.

(الإتحاف/٢٢٤)

(النويري على الدرة/مخطوط)

(٣) ما بين المعقوفين ذكر في ج (توقد كما تلفظ بها بتاء وواو مفتـوحتين وفتح القـاف
مشددة وفتح الدال)، وقد سقطت هذه الجملة من (ب) وما ذكر من (أ).

(٤) يعني قرأ أبو جعفر لفظ (توقد) كما لفظ به الناظم بناء مفتوحة وواو مفتوحة وتشديد القاف وفتح الدال على وزن تفعل خلافاً لأصله، وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة وقرأ خلف (تُوقد) بناء مضمومة وإسكان الواو مدينة وتخفيف القاف ورفع الدال على التأنيث من الموافقة.

وجه قراءة أبي جعفر ويعقوب على أنه فعل ماض وفيه ضمير يعود على الزمجاجة وهو=

 <sup>(</sup>١) يعني قرأ أبو جعفر بنصب الراء من لفظ (غير) كما ذكره الشارح من الآية (٣١) خلافاً لأصله، وقوله كشعبة لأنه ممن يقرأ كذلك.

\_\_\_\_\_

و ﴿ يَذْهُبُ إِلْآئِصَكْرِ ﴾ بضم الياء وكسر الهاء وخفف يعقـوب ﴿ وَلَيُّكَبَدِلُنَّهُمْ ﴾ وعلم من لفظه. وقرأ خلف بالخطاب في ﴿ لَاَتَصَّبَانَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ ﴾ .

الفاعل.

ووجه قراءة خلف على أنه فعل مضارع من أوقد مبني للمجهول وناثب الفاعل ضمير يعود على الزجاجة.

(الإتحاف/٣٢٥)

(وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

(١) كلام الشارح معطوف على أبي جعفر وقراءته في لفظ (يـذهب) كما ذكرها الشـارح
 رحمه الله تعالى من الأية/٤٣ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بفتح الياء والهاء من الموافقة.

وجه قراءة أبي جعفر على أنه مضارع أذهب المعدى بالهمزة.

ووجه القراءة الأخرى على أنه مضارع ذهب المجرد الثلاثي والباء للتعدية.

(ابن عبد الجواد/ مخطوط والإتحاف/٣٢٥)

(٢) يعني قرأ يعقوب بتخفيف الدال من لفظ (وَلَيبدلنهم) وعلمت هذه الترجمة من لفظ الناظم كما ذكره الشارح ويلزم من التخفيف إسكان الباء من الآية/٥٥ خلافاً لأصله. وقرأ أبو جعفر وخلف بتشديد المدال ويلزم منه فتح الباء من الموافقة.

وجه التخفيف على أنه من أبدل إبدالًا.

ووجه التشديد على أنه من بَّدل تبديلًا هذا:

وقد قدم الشارح الكلام على (ليبدلنهم) مراعاة للنص القرآني بخلاف الناظم.

(الإتحاف/٣٢٦)

(٣) قراءة خلف في لفظ (لا تحسين) كما ذكرها الشارح من الآية/٥٧ خلافاً لأصله.
 وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من العموافقة فاتفق الثلاثة.

وجه الخطاب عمل أنه لسيدنا محمد ﷺ والذين مفعول أول ومعنجزين مفعول ثان. وهذا آخر مسائل سورة النور وليس فيها شيء من الياءات.

#### «ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم»

وَنَحْشُرُ يَا حُزْ إِذْ وَجُهُلَ نَتُخِذْ أَلَا أَشْدُدُ تَشَقُنْ جُمْعُ ذُرُبِةٍ حَلاَ

قرأ يعقوب وأبو جعفر ﴿وَكَوْمَيَحْشُرُهُمْ ﴾ [بالياء] . وقرأ أبو جعفر ﴿نَتَّخِذَمِن دُونِكِكَ ﴾ بضم النون وفتح الخاء. وشدد يعقوب ﴿تَشَقَّقُ ﴾ معاً وجمع ﴿زُرْتَكِنِنا ﴾ كنافع.

 (١) يعني قرأ يعقوب وأبو جعفر بياء الغيبة من لفظ (نحشرهم) كما ذكر الشارح من الآية/١٧ خلافاً لأصليها وقرأ خلف بالنون من الموافقة .

وجه الياء مراعاة لقوله تعالى: (كان على ربك) ـ ووجه النون الالتفات من الغيبة إلى التكلم وهو أسلوب من أساليب القصاحة.

(الإتحاف/٢٢٨)

(وابن عبد الجواد/ مخطوط)

(٢) سقطت من ج.

(٣) قراءة أبي جَمَعْر في لفظ (نتخذ) كما ذكرها الشارح من الآية/١٨ وهي من تفرده. وقرأ يعقوب وخلف بفتح النون وكسر الخاء من الموافقة.

وجه قراءة أبي جعفر علَى أن الفعل مبني للمجهول وناثب الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن أي ماكان لنا أن نُتخذ من دونك آلهة فتُعبّد.

(الإتحاف/٣٢٨)

ووجه قراءة الأخرين على بناء الفعل للمعلوم فمن أولياء مفعوله.

(المصدر السابق)

(٤) يعني قرأ يعقوب بتشديد الشين من لفظ (تشقق) في موضعين كما ذكر الشارح الأول
 هنا الأية / ٢٥ والثاني في سورة ق الآية / ٤٤ خلافاً لأصله ـ وقرأ أبو جعفر كذلك من ــ

# وَيَاأُمُرُ خَاطِبٌ قِدْ يَضِيقُ وَعَطْفَهُ أَذْ صَاطِبٌ قِدْ يَضِيقُ وَعَطْفَهُ أَذْ صَالًا خَلْقُ أُوصِلًا

قرأ خلف ﴿ تُأْمُرُنَّا ﴾ ٢ بالخطاب.

وقرأ يعقوب ﴿ وَيَضِيقُصَدُّرِي وَلَا يَنطَلِقُ ﴾") بنصب الفعلين ، وقرأ

الموافقة \_ وقرأ خلف بتخفيف الشين من الموافقة أيضاً.

وجه التشديد على أن الأصل تتشقق أدغمت التاء الثانية في الشين بعد قلب التاء شيناً.

ووجه التخفيف على حذف تاء المضارعة أو تأء التفعل على الخلاف.

(الإتحاف/٣٢٨ والنويري)

 (٥) يعني قرأ يعقوب لفظ (فريتنا) بألف بين الياء والتاء على الجمع كما ذكر الشارح من الأية/٧٤ خلافاً لأصله ـ وقول الشارح كنافع لأنه ممن يقرأ كذلك ـ وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة ، وقرأ خلف بغير ألف من الموافقة أيضاً.

وجه التوحيد أن الذرية تقع على الجمع فلما دلت عليه بلفظها استغني عن جمعها.

. ووجه الجمع لإظهار المعنى ومناسبة لما عطف عليه.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف/٣٣٠)

 (١) يعني قرأ خلف بناء الخطاب في لفظ (يأمرنا) كما ذكر الشارح من الآية رقم/٦٠ خلافاً لأصله وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة، فاتفق الثلاثة.

وجه الخطاب على أن الفعل مسند إلى ضمير النبي : أي تأمرنا يا محمد وهذا آخر مسائل مورة الفرقان.

(ابن عبد الجواد/ مخطوط الإتحاف/٣٢٩)

ياءات الإضافة ثنتان: ينـليتني اتخذت، أسكنها الكل، إن قومي اتخذواً، فتحها أبو جعفر وروح وسكنها رويس وخلف. وليس فيها شيء من ياءات الزوائد.

وافله أعلم. ·

(٢) هذا شروع من الشارح في «سورة الشعراء» والمعنى أن يعقوب قرأ بنصب القاف في يهـ

\_\_\_\_\_

﴿وَاتَبَعَكَ ٱلْأَزْذَلُونَ ﴾ (ا بالقطع وإسكان التاء وزيادة ألف بعد الباء ورفع العين، وقرأ أبو جعفر ﴿إِلَّاخُلُقُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ (ا بفتح الخاء واسكان اللام وعلم من لفظه.

. لفظي (ويضيق) و (ينطلق) من الأية/١٣ وهي من تفرده. وقرأ أبو جعفر وخلف بالرفع فيهما من الموافقة. وجه النصب عطفاً على (أن يكذبون) المنصوب بأن.

ووجه الرفع على الاستثناف.

(الإتحاف/ ٣٣١ وابن عبد الجواد/مخطوط)

 (١) قراءة يعقوب أيضاً في لفظ (واتبعك) كما ذكرها الشارح هكذا (وأتّباعُك) وذلك من الأية/١١١ وهي من تفرده.

وجه قراءة يعقوب على أنها جمع تابع كصاحب وأصحاب وهو مبتدأ والارذلون خبر. ووجه قراءة الآخرين على أنها فعـل مـاض والارذلـون فـاعـل والجملة حـال في الفراءتين.

(الإتحاف/٣٣٣)

(٢) قراءة أي جعفر في لفظ (خلق) كما ذكرها الشارح في الآية/١٣٧ خلافاً لاصله.
 وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة. أي بفتح الخاء وإسكان اللام.

وقرأ خلف بضم الخاء واللام من الموافقة أيضاً.

وجمه الفتح والإسكمان على أنه مصدر بمعنى الكذب والمعنى ما هذا إلا كذب الأولين.

ووجه الضم في الخاء واللام على أن المعنى ما هذا إلا عادة آبائنا السابقين.

(الإتحاف/٣٣٣) (الإتحاف/٣٣٣) وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

#### (نَـزَلْ شُـدً بَعْدُ آنْصِبْ وَنَـرُنْ سَبَأْ شِهَا بِحُـزْ مَـكُـثَ آفْـتَـعْ يَـا وَأَلَّا آتْـلُ طِـبْ أَلَا

قرأ يعقوب ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱللَّهِ ۗ ٱلْأَمِينُ ﴾ بالتشديد كحمزة. ونوَّن ﴿سَبَيا﴾ معاً

(١) لم ينبه الشارح رحمه الله تعالى على نصب ما بعد نزل وهما لفظي الروح والأمين كما أمر ببه الناظم فلعله سهو منه. والمعنى أن يعقوب قرأ بتشديد الزاي من لفظ (نزل) من الآية/٩٣ خلافاً لأصله وهذا معنى قول الناظم (نزل شد).

ثُمُ قَالَ الناظم (بعدُ اَنْصِبُ) يعني قـرأ يعقوب بالنصب في لفظي الروح والأمين وهما بعد لفظ نزل خلافًا لأصله كذلك.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبـو جعفر بـالتخفيف ورفع الـروح والأمين من الموافقة أيضاً.

وجه التشديد: في نزل على أنه من التنزيل والفاعل هو الله ونصب الـروح على أنه مفعول والأمين صفة له . . .

ووجه التخفيف على أنه من النزول ورفع السروح على أنه فناعل والأمين صفية وهنا تمت سورة الشعراء.

(الإتحاف/ ٣٣٤ والنويري على اللرة وابن عبد الجواد/مخطوطتان) ياءات الإضافة فيها ثلاث عشرة \_ إني أخاف معاً، في قصة موسى وهود ينجادي إنكم، عدولي إلا، واغفر لأبي إنه، إن أجري إلا، خمسة مواضع ربي أعلم فتحهن أبو جعفر وسكتهن الأخران إني معي ربي، ومن معي من أسكتها الكل ياءات الزوائد ست عشرة: أن يكذبون، أن يقتلون، سيهدين، فهو يهدين. ويسقين، فهو يشفين، ثم يحيين، كذبون، وأطيعون، الثمانية أثبت الجميع يعقوب في الحالين، وحذف الأخران الجميع في الحالين والله أعلم.

(٢) هذا شروع من الشارح في سورة النمل.

وري لل المعنى أنه قرأ بتنوين الهمزة مع كسرها في لفظ (سبا) في موضعين كما ذكر الشارح الأول من الأية/٢٢ هنا والثناني في سورة سياً في=

# و ﴿ بِشِهَابِ قَبْسِ ﴾ (١) وفتح روح كاف ﴿ فَمَكَثَ ﴾ (١)، وقرأ أبو جعفر ورويس ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ ﴾ " بالتخفيف كالكسائي.

= الآبة/١٥ خلافاً لأصله وأطلقه الناظم اعتماداً على الشهرة.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة \_ فاتفق الشلاثة ،

ووجه التنوين على أنه مصروف لإرادة الحي. (الإتحاف/٣٣٦ وابن عبد الجواد/غطوط)

(١) يعني قرأ يعقوب أيضاً بتنوين الباء في لفظ (شهاب) من الآية/٧ خلافاً لأصله. وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بحذف التنوين من الموافقة أيضاً.

وجه التنوين على القطع عن الإضافة وقبس بدل منه أو صفة لـه بمعنى مقتبس أو مقبوس.

ووجه ترك التنوين على الإضافة لبيان النوع أي من قبس كخاتم فضة وباب ساج لأن القيس شعلة من النار وكذلك الشهاب. (الإتحاف/ ٢٣٥)

(٢) قراءةُ روح عن يعقوب في الآية/٢٢ في لفظ (فمكث كما ذكرها الشــارح. خلافــاً

وقرأ أبو جعفر ورويس وخلف بضمها من الموافقة وهما لغتان كطَهْر. (الإتحاف/٣٣٥)

(٣) يعنى قرأ أبو جعفر ورويس (بتخفيف الـلام من لفظ (ألا) كما ذكر الشـارح من الأية/٢٥ خلافاً لأصليهما وقوله كالكسائي لأنه يقرأ كذلك.

وقرأ روح وخلف بتشديد اللام من الموافقة.

وجمه التخفيف: على أن (ألا)للاستفتاح و (يا) قيل حرف تنبيه وجمع بينه وبين الاستفتاح للتأكيد، وقيـل للنداء والمنـادي مخذوف أي يـا هؤلاء أو يا قـوم واسجدوا فعـل أمر ويجوز الوقف ابتلاء على هذه القراءة على ألا يا معاً والانتداء باسجدوا بهمزة مضمومة على أنه فعل أمر ويجوز الوقف على كل من ألا وحدها ويا وحدها. لأنهما حرفان منفصلان وقد سمع ذلك في النثر والنظم.

ووجه التشديد علَّى أن أصَّلها (أن لا) فأن ناصبة للفعل ولذا سقطت نون الرفع منه والنون مدغمة في لا الزائدة للتأكيد إن جعلت أن وما بعدها في موضع مفعول يهتدون ــــ وَإِنَّا وَإِنَّ اَفْتَحْ حَلاً وَطَراً خِطَا بُ يسذكرو أَدْرُكُ أَلاً هَادِ وَٱلْوِلاَ فَتَى يَصْلُر اَفْتَحْ ضُمْ وَآضْمُم اكْسِرنْ، حَلًا وَيُصَدِّقُ فِهْ فَذَانِكَ يُحْتَلاً

قرأ يعقوب ﴿أَنَّـادَمَّرْنَـٰكُهُمْ ﴾ و﴿أَنَّ ٱلنَّاسَ﴾ بالفتح'' كعاصم وخـاطب رويس ﴿قَلِيـكُمَّ مَّالْذَكَّـُرُونِ﴾''.

بإسقاط إلى أي أن يسجدوا أو بدلاً من السبيل، فإن جعلت بدلاً من أعمالهم وما بين المبدل منه والبدل اعتراض أي وزين لهم الشيطان عدم السجود لله أو خبراً لمحذوف أي أعمالهم ألا يسجدوا فلا نافية حيثلاً لا مزيدة. ولا يجوز وقف الاختبار على أن وحدها على هذه الفراءة.

(١ هـ بتصرف من الإتعاف ص ٣٣٦ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

(١) يعني قرأ يعقوب بفتح الهمزة من لفظ (أنا) ولفظ (أن) كما ذكرهما الشارح الأولى في الآية/٥ والثانية في الآية/٨٨ خلاقاً لأصله وقوله كعاصم لأنه ممن يقرأ كذلك وقرأ خلف كذلك من الموافقة وقرأ أبو جعفر بالكسر من الموافقة أيضاً.

وجه الفتح على تقدير حذف الباء أي تكلمهم بأن الناس كانوا ـ وكان تامة وفاغلهاعاقبة . ووجه الكسر على الاستئناف وكان ناقصة وعاقبة اسمها وأنا دمرناهم خبرها . ويجوز في كان التمام وكيف وما في حيزها في عمل نصب على إسقاط الخافض وهو إلى لتعلقة . بأنظر .

(الإتحاف/٣٣٨ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

(۲) قراءة رويس عن يعقوب بتاء الخطاب من لفظ (تـذكرون) كما ذكرهـا الشارح من الآية/٢٦ خلافاً لأصله في الخطاب ووافق صاحبه في تشديد الذال ولذا لم يتعرض له الناظم وقراً أبو جعفر وخلف كذلك أي بتاء الخطاب من الموافقة وشـدد الذال أبـو جعفر وخففها خلف من الموافقة كذلك وروى روح ياء الغيبة والتشديد من الموافقة أيضاً.

وجه الخطاب مراعاة لقوله تعالى قبله. ﴿ ويجعلكم خلفاء الأرض ﴾.

\_\_\_\_\_

#### وقرأ أبو جعفر ﴿ بَلِأَدَّرَكَ ﴾ ` كأبي عمرو وقرأ خلف ﴿[بِ]هَـٰدِى ٱلۡمُـنِي﴾ بياء كسائر القراء خلافاً لشيخه.

\_ وجه الغيب مراعاة لقوله تعالى قبله ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾.

(النويري على الدرة وابن عبد الجواد/مخطوطتان)

(١) يعني قرأ أبو جعفر لفظ (أدرك) من الآية/٣٦ بهمزة قطع مفتوحة وسكون الدال مخففة ويلزم منه سكون اللام في بل كقراءة أبي عمرو لأنه ممن يقرأ كذلك خلافاً لأصله وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة \_ وقرأ خلف بهمزة وصل تسقط في الوصل وتثبت في الابتداء مكسورة ويلزم منه كسر اللام في بل وفتح الدال وتشديدها وألف بعدها من الموافقة أيضاً.

وجه التخفيف في الدال على أنه فعل رباعي من أدرك فهمزته همزة قطع ومعناه بلغ وانتهى وفني .

ووجه التشديد على أن الأصل تدارك بمعنى تتابع فاريد إدغام التاء في الدال فأبدلت دالاً وسكنت فتعذر الإبتداء بها فاجتلبت همزة الوصل فصار اادارك فانتقل من تفاعل إلى افتاعل.

(الإتحاف/ ٣٣٩ وابن عبد الجواد/ نخطوط)

(۲) في نسخة ج هدى والصواب ما ذكرناه.

(٣) يَمْنِي قَرَأَ خَلْفَ لَفَظَ (يَهْدِي) من الآية ٨١ هنا ومن سورة الروم الآية/ ٥٣ بكسر الباء الموحدة وفتح الهاء وألف بعدها وجر العمى خلافاً لأصله كما ذكر الشارح \_ وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة فماتفق الثلاثة.

وأطلق الناظم اعتماداً على الشهرة.

وجه هذه القراءة على إنه اسم فاعل مضاف إلى العمى.

(الإتحاف/ ٣٣٩ وابن عبد الجواد / مخطوط)

تنبيه: واتفقوا هنــا على الوقف بــالياء اتبــاعاً لخط المصحف وأمًـا في الروم فــوقف يعقوب بالياء والأخــران بحذفها\_ وهلــم آخر مسائل سورة النــمل.

باءات الإضافة خمس: إني آنست فتحها أبو جعفر وسكنها الأخران (أوزعني أن=

وأشار بقوله والولا إلى خفض العمى، وهذه إشارة لا يفهمها إلا من حقق الشاطبية بل لو ترك [الشيخ التقيد في " جميع المنظومة] وجعلها كلها إشارة لفهمناها " هذا وقد صنف بعضهم ما منظومة في الثلاث وأطلق الحرف عند قارئه ولم يتعرض لضم ولا فتح ولا غيب ولا خطاب ونحو ذلك وأحال ذلك على الشاطبية إذ لا يتعاطى هذا الشيء إلا حافظ القرآن. وهذه القصيدة من أحسن ما قيل في الشلاث إذ فيها الاختصار والقيود ونحو ذلك أحسن الله تعالى إلى ناظمها وجزاه عن المسلمين خيراً.

الشكر) ما لي لا أرى، أسكنها الكل، إني ألقى، ليبلوني أأشكر فتحها أبو جعفر وفي وأسكنها الأخران ياءات الزوائد خمس أغلونن بمال اثبتها في الوصل أبو جعفر وفي الحالين يعقوب وحلفها في الحالين خلف. ويعقوب يدغم النون الأولى في الثانية كما مر في الإدغام الكبير فما أتنن الله فتحها في الوصل وحلفها في الوقف أبو جعفر وحلفها وصلاً وأثبتها في الوقف رويس وحلفها وحلفها وصلاً وأثبتها في الوقف رويس وحلفها في الحالين خلف-واد النمل. أثبتها في الوقف يعقوب، وحلفها الأخران ولا خلاف في حلفها وصلاً للساكنين كما ذكر في الوقف على المرسوم حتى تشهدون، أثبتها في الحالين يعقوب وحلفها الاخران كذلك (بهدى العملي) قد مر حكمه آنفا والله الموقق.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين هكذا في الأصل [الشيخ في جميع المنظومة التقييد] والصواب ما ذكرناه.

 <sup>(</sup>٢) قول الشارح (لقهمناها) أي لأنه ممن حقق الشاطبية وفهمها فيسهل عليه فهم النظم ولو لم يكن مقيداً.

 <sup>(</sup>٣) لم يسم الشارح البعض والذي نعرفه في هذا الموضوع أن الذي صنف قصيدة في
الثلاث في قراءة الأثمة الثلاثة الإمام الجعبري وشرحها المسمى بنهج المماثة في
قراءة الأثمة الثلاثة وهذا النظم معظمه ليس من طريق التحبير ولا الدرة بل من طرق...

وقرأ أبو جعفر (يُصْدِدَ) بفتح الياء وضم الدال، وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الدال وقرأ خلف (يُصَدِّقُونَ) بالجزم وخفف روح [فذانك] وعلم ذلك من اللفظ .

أخرى. لا تعرف الآن وكذلك نظم الناظم رحمه الله تعالى قصيدة رائعة في القراءات
 الثلاث وسماها الهداية وهي سهلة الأسلوب إلا أن معظمها من غير طريق التحبير.

(١) هذا شروع من الشارح في سورة القصص.

يعني قرآ أبو جعفر بفتح الياء وضم الدال من لفظ (يصدر) كما قال الشارح من الأية/٢٣ خلافاً لأصله \_ وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الدال خلافاً لأصله أيضاً وقرأ خلف كذلك من الموافقة .

وجه قراءة أبي جعفر على أنه مضارع صدر يصدُّر كنصر ينصر وهو لازم والرعاء فاعل أي حتى يرجع الرعاء بمواشيهم.

ووجه قراءة الاخرين على أنه مضارع أصدر متعدي بالهمزة والرعاء فاعـل والمفعول محذوف والتقدير حتى ترد الرعاء بمواشيها.

(الإتحاف ص ٣٤٢ والنويري على الدرة وابن عبد الجواد)

(٢) يعني قرأ خلف بجزم القاف من لفظ (يصدقني) كما ذكره الشارح من الآية/٣٤ خلافاً
 لأصله ـ وقرأ يعقوب وأبو جعفر كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة.

وجه قراءة الجزم على أنه جواب الأمر أو جواباً لمقدر على الأصح دل عليه أرسله أي إن ترسله معي يصدقني.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

(٣) في نسخة ج فذلك وهو خطأ.

 (٤) يعني روى روح تخفيف النون من لفظ (فذنك) كما قال الشارح من الأية/٣٢ وعلمت هذه الترجمة من لفظ الناظم كما قال الشارح خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة وقرأ رويس بتشديد النون مع المد المشبع من العوافقة أيضاً.

قبل التخفيف والتشديد لغتان وقيل التخفيف إجراء لها مجرى المثني.

وَيُهِجْنَى فَأَنْتُ طِبْ وَسَمَّ خُسِفْ وَنَشْا عَةً حَافِظٌ وَأَنْصِبْ مَوَدَّةً يُهِجْفَلا وَضَوَّنْهُ وَٱنْصِبْ بَيْنَكُمْ فِي فَصَاحَة وَصَوْنُهُ وَٱنْصِبْ بَيْنَكُمْ فِي فَصَاحَة وَمَعْ وَيَهُولُ ٱلنَّوْلُ وَلْ كَسْرَهُ ٱلْفُلاَ

قرأ رويس بتأنيث ﴿يُجْمَى إِلَيْهِ ﴾ [وقرأ يعقوب ﴿ وَلَحَسَفَ ﴾ بفتح الخاء والسين ] ، وقد علمت أنه إذا قال جهل أي اجعله فعل ما لم

(انتهى - أبو زرعة بتصرف/٥٤٤ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان) (١) قراءة رويس عن يعقوب في لفظ (يجين) في الآية/٥٧ كما ذكرها الشـارح خلافــًا لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف وروح بياء التذكير من الموافقة أيضاً.

وجه التذكير لأنَّ التأنيث غير حقيقي .

ووجه التأنيث مراعاة للفظ ثمرات.

(النويري على الدرة/مخطوط)

- (۲) سقط هذا اللفظ من ج ولا بد من ذكره.
- (٣) ما بين المعقوفين هكذا في نسخة ب (وقرأ لخسف بفتح الخاء والسين) والصواب ما ذكرناه.
- (٤) يعني قرأ يعقوب بفتح الخاء والسين من لفظ (لخسف) كما قال الشارح وذلك من الآية / ٨ كلافاً الأصله. وقرأ أبو جعفر وخلف بضم الخاء وكسر السين من العوافقة. وجه القراءة بفتح الخاء والسين على أنه مبني للفاعل وهو الله سبحانه وتعالى.

ووجه القراءة بضم الخاء وكسر السين على أنه مبني للمفعول وإقامة الجار والمجرور (بنا) نائب الفاعل.

(الإتحاف/٣٤٤ والنويري على الدرة /مخطوط)

ووجه التشديد على أن إحدى النونين للتثنية والأخرى بدل من لام ذلك أو عوض منها
 وأدغمت في نون المثنى.

يسم فاعله(ا) وإذا قال سم (أي اجعله فعلًا مسمى للفاعل).

وقرأ [يعقوب]<sup>(۱)</sup> بقصر ﴿ٱلنَّشَّأَةُ﴾<sup>(۱)</sup> حيث جا كنـافع، ونصب روح ﴿مَّوَدَّةَ﴾' ويلزم من نصب﴿مَّودَّةَ﴾ خفض﴿بَـنْيِكُمُّمُ﴾بالإضافـة ولهـذا لم

> (١) هذا توضيح لقول الناظم (وسم خُسف) وهنا تمت سورة القصص.

ياءات الإضافة اثنتا عشرة ﴿ ربي أن يهدين ﴾ ﴿ ربي أعلم بمن جاء ﴾ ﴿ ربي أعلم من جاء ﴾ ﴿ إني أريد ﴾ من جاء ﴾ ﴿ إني أنست ﴾ ﴿ إني أنياً الله ﴾ ﴿ إني أخاف ﴾ ﴿ إني أريد ﴾ ﴿ ستجدني إن شاء الله ﴾ ﴿ لعلي أطلع ﴾ ﴿ عندي أو لم ﴾ فتح الجميع أبو جعفر وسكن الأخوان معي ردءاً - أسكنها الكل والله الموفق ياءات الزوائد/ ﴿ أن يقتلون ﴾ ﴿ أن يكذبون ﴾ أثبتهما في الحالين يعقوب وحذفهما الأخران كذلك والله الموفق.

ثم شرع في سورة العنكبوت:

(٢) في نسخة أل خلف بدل يعقوب والصواب ما ذكرناه كما في بقية النسخ.

(٣) يعني قرأ يعقوب بإسكان الشين من غير ألف من لفظ (النشأة) في ثلاث مواضع هنا الآية/٢٠ والنجم الآية/٤٧ والواقعة الآية/٢٢ خلافاً لأصله وقوله كنافع لأنه ممن يقرأ كذلك \_ وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة.

رهما لغتان في مصدّر نشأ ينشأ نشأة ونشاءة مثل رافة ورآفة. وهي موافقة للرسم تقديراً وتحقيقاً.

(الإتحاف/ ٣٤٥ النويري على الدرة/مخطوط)

(٤) يعني روى روح عن يعقوب نصب التاء في لفظ (مودة) من غير تنوين ويلزم من هذا النصب خفض بينكم كما قال الشارح رحمه الله تعالى وذلك من الآية/٢٥ خلافاً لأصله في النصب ووفاقاً لأصله في النصب ووفاقاً لأصله في ترك التنوين وجر بينكم ولذا لم يتعرض له الناظم وقرأ خلف بتنوين مودة ونصبها ونصب بينكم خلافاً لأصله وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

(الإتحاف/٣٤٥ وابن عبد الجواد/مخطوط) وروى رويس مودة برفع التاء من غير تنوين وبينكم بالخفض من الموافقة أيضاً-

يتعرض له الشيخ رحمه تعالى ونصب خلف (مودة) ونونه ونصب بينكم كنافع.

#### وقرأ أم جعفر ﴿وَيَقُولُ ذُوقُواْ ﴾ بالنون وكسر لام ﴿وَلِيَتَمَنَّعُواْ ﴾ .

والخلاصة أن في الكلمتين معا ثلاث قراءات: الأولى: لأبي جعفر وخلف بنصب
 مودة وبينكم مع تنوين مودة.

الثانية: لرويس عن يعقوب بالرفع في مودة من غير تنوين وجر بينكم.

الثالثة: لروح عن يعقوب بالنصب في مودة وجر بينكم.

وجه قراءة أبي جعفر وخلف على أن مودة مفعول لأجله وبينكم ظرف وما في انما كافة والمعنى أي انما التخذيم من دون الله أوثاناً آلهة .

ووجه قراءة روح على أن مودة مفعول لأجله أضيف إلى بينكم أي اتخذتموها لأجل المودة.

ووجه قراءة رويس على أن مودة خير إن (على حذف المضاف أي سبب أو ذات أو نفس المودة مبالغة وعائدها الهاء المحذوفة مفعول أول وأوثاناً مفعول ثان وبينكم بالخفض على الإضافة اتساعاً في المنظرف كيا سارق الليلة الثوب وما في الما موصولة أي أن الذين انخذتموهم ذو مودة بينكم أو مودة خبر لمبتدأ محذوف أي هي مودة فها كافة. ويجوز أن تكون ما مصدرية أي إن سبب اتخاذكم أوثانا إرادة مودة بينكم.

(الإتحاف/٣٤٥ النويري على الدرة/مخطوط)

 (١) يعني قرأ أبو جعفر بنون العظمة في لفظ (وتشول) كما قال الشارح وذلك من الأية /هه خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة. وقرأ خلف بياء الغيبة من الموافقة أيضاً والقائل هو الله تعالى أو مالك.

وجه القراءة بالنون التعظيم.

ووجه الغيب على اسناده لضمير اسم الله تعالى لتقدمه أو الموكل بعذابهم.

(الفاسي على الشاطبية/ مخطوط والنويري على الطيبة/ مخطوط )

(٢) يعني قرأ أبو جعفر أيضاً بكسر اللام في لفظ (وليتمتعوا) كما قال الشارح وذلك من
 الأية/٦٦ خلافاً لأصله من رواية قالون.

وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة .

وقرأ خلف بإسكان اللام من الموافقة أيضاً.

#### «سورة الروم ولقمان والسجدة»

وَطِبْ يُسرِّجَعُسواْ خَساطِبْ لِيَسرُبُسواْ وَضُمُّ حُسزٌ يُسذِيَسَ لَهُمُ يُسونُ يَسِي كِسْسَفَا ٱلْسَفُّلَا

خاطب رويس ﴿[إِلَيْهِ]\* ﴿تُرْجَعُونَ ﴾ وخاطب يعقوب ﴿ لَيَرَّبُوا ۗ ﴾

وجه الكسر في اللام على الأصل عطفاً على قوله تعللى: (ليكفروا) واللام لام كي.
 ووجه الإسكان على أنها لام الأمر سكنت تخفيفاً ويجوز أن تكون لام كي.

(انظر إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري جـ ٣ ص ١٨٤ والنويري على الطبية/نخطوط) وهذه آخر مسائل سورة العنكبوت.

ياءات الإضافة: ثلاث (ربي إنه) فتحها أبو جعفر وسكنها الأخران او ﴿ يُعْبادي اللَّذِينَ ﴾ فتحها أبو جعفر في الوصل فتحها أبو جعفر في الوصل وأثبتها ساكنة في الوصل للنداء. وأثبتاها ساكنة في الوقف − لثبوتها في جميع المصاحف ﴿ إِنْ أَرضِي واسعة ﴾ أسكنها الكل.

ياءات الزوائد: واحدة: (فاعبدون) اثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الأخران كذلك والله الموفق.

هذا شروع من الشارح في «سورة الروم».

(١) في نسخة ب [وإليه]. وهو خطأ. والصواب ما ذكرناه.

(٢) يعني روى رويس تاء الخطاب في لفظ (يرجعون) كما قال الشارح رحمه الله وذلك
 من الأنة ١١/ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. وقرأ روح بياء الغيبة من الموافقة أيضاً. وجه الخطاب على الالتفات.

ووجه الغيبة مراعاة لقوله تعالى: ﴿ يبدؤاْ البخلق ثم يعيده ﴾.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

 (٣) يعني قرأ يعقوب بتاء الخطاب مع ضمها وسكون الواو من لفظ (لَتَربُوأ) كما قال الشارح رحمه الله تعالى:

وضم التاء. وعلم الخطاب من العطف. وقرأ روح ﴿لَٰيُدِيقَهُم﴾<sup>(١)</sup> بالنون كقنبل.

وسكن أبو جعفر ﴿كِسَفًا﴾٣ هنا٣ وعلم من لفظه٣ إذا لا يتزن البيت إلا بالسكون.

وعلم الخطاب من العطف على قوله خاطب كما قـال الشارح من الأيـة/٣٩ خلافـاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. وقرأ خلف بياء الغبية مفتـوحة ونصب الـواو من الموافقة أيضاً.

وجه قراءة يعقبوب وهي الخطاب مع الضم في التاء وسكون الواوعلى أنها مضارع أربى المتعدي بالهمزة فمضارعه مضموم حذفت منه نون الرفع لنصبه بأنامقدرة بعد لام كي . ووجه القراءة بياء الغيبة مع فتحها وفتح الواو الإسناد الفعل إلى ضمير (يربوأ) وهو مضارع ربي بمفي زاد. فواوه لام الكلمة وفتحت علامة للنصب لأنها حرف الإعراب . (الإتحاف/٢٤٨)

(١) يعني قرأ روح بالنون بدل الياء من لفظ (ليذيفهم) كما قال الشارح رحمه الله تعالى
 وذلك من الآية/٤ خلافاً لأصله وقوله كقنبل لأنه يقرأ كذلك.

وقرأ أبو جعفر ورويس وخلف بياء الغيبة من الموافقة.

وجه النون على أن المراد هو إخبار الله عن نفسه بنون التعظيم.

ووجه الياء هو الإخبار عن نفسه أي ليذيقهم الله.

(ابن عبد الجواد/ والنويري على الدرة/مخطوطتان الإتحاف/٣٤٨)

- (٢) يعني قرأ أبو جعفر بإسكان السين من لفظ (كِسْفاً) كما قال الشارح من الأية/٤٨ هنا خلافاً لأصله. وقرأ يعقوب وخلف بفتح السين من الموافقة وهما لغتان. جمع كِسْفَه كَقِطعة وقطع أو جمع كِسْفَة أيضاً كسدرة وسِدَر.
- (٣) قول همنا لأن موضع الإسراء الاية / ٢٧ والشعراء الآية / ١٨٧ وسبأ الآية / ٩ هم فيها كأصولهم ففي سورة الإسراء التحريك لأبي جعفر والإسكان للاَخَرَين وأسكن الكل في الشعراء وسبأ.
  الاتحاف/٣٤٨ والنويري على اللرة / غطوط) =

#### وَضَعُفا بِنضَمَّ دَحْمَّةُ نَصْبُ فَنْوَيَتْ يَسَجِذْجُزْ تُصَعِّرُ اذْجَهَى نِعْمَةً جَبِلا

أي قرأ خلف بضم ضاد ﴿ضَعْفًا﴾'' هنا. ونصب أيضاً ﴿وَرَحْمَةُ لِلْمُصْدِينِ﴾'' ونصب يعقوب ﴿وَرَحْمَةُ لِللَّهِ علم من العطف.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب [تُصُعَلَ]( ؛ بالتشديد(· ).

 (١) يعني قرأ خلف بضم الضاد من لفظ (ضعفاً) في الكلمات الثلاث في قوله تعالى:
 ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جَعَلَ من بعد ضَعفٍ قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشية ﴾ الأية/ ٥٤ خلافاً لأصله.

وقراً أبو جعفر يعقوب كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة وهما لغتان وقول الناظم ضعفاً بالنصب فيه اعتماداً على الشهرة لأن خلاف القراء يشمل المواضع الثلاثة وهذا آخر مسائل سورة الروم. وليس فيها شيء من ياءات الإضافة.

ياءات الزوائد (بهند العمي). وقد ذكر في سورة النمل ثم شرع الشارح في وسورة لقمان».

(٣) يعني خلف قرأ بنصب التاء من لفظ (رحمة) كما قال الشارح وذلك من الأية/٣
 خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه النصب عطفاً على هدى على أنها حال ورحمة عطف عليه. (الإتحاف/٣٤٩)

(٣) يعني قرأ يعقوب بنصب الذال المعلوم من عطفه على قول الناظم (ورحمةً نصب)
 وذلك من لفظ (ويتخذها) كما ذكر الشارح وذلك من الأية/٦ خلافاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر بالرفع من الموافقة أيضاً.

وجه النصب عطفاً على ليضل. تشريكاً في العلة.

ووجه الرفع عطفاً على يشتري تشريكاً في الصلة أو على الاستثناف.

(ابن عبد الجواد/والنويري على الدرة/مخطوطتان الإتحاف/٣٥٠)

(٤) في نسخة ج. يصعد وهو خطأ.

(٥) يعْني قرأ أبو جعفر ويعقوب بتشديد العين من غيـر ألف من لفظ (تُصَعّر) كمـا ذكرـــ

#### وقرأ يعقوب ﴿ يَعْمَهُ وظُلِهِرَةً ﴾ " بالإفراد كحمزة.

وَإِذْ خَالْفَهُ ٱلْإِسْكَانُ أُخْفِي حِمى وَفَتْ

حُدةُ مَنعٌ لِمَا فَصْلُ وَبِدالْكَسُرِطِبُ وَلا

#### قرأ أبو جعفر (خلقه) الاسكان في اللام.

الشارح وذلك من الآية/١٨ خلافاً لأصليهها.

وقرأ خَلْف تصنعر بالتخفيف في العين وألف قبلها من الموافقة.

وهما لغتان. وهما بمعنى التكبر. وقيل لا تصعر بمعنى لا تعرض ولا تصاعر بمعنى لا ترفع رأسك.

(ابن عبد الجواد/مخطوط النويري على الدرة/مخطوط الإتحاف/ ٣٥٠)

(١) يعني قرأ يعقوب لفظ (نعمة) بإسكان العين وبتاء التّـانيث المفتوحة المنونة على
 الإفراد الذي ذكره الشارح وذلك من الآية/٢٠ خلافاً لأصله.

وقراً خلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر بفتح العين وهاء مضمومة غير منونة. من الموافقة.

وجه قراءة يعقوب وخلف على أنها اسم جنس يراد به الجمع. فظاهرةٌ نعتُ لها أو المراد بها الوحدة لأنها في تفسير ابن عباس الإسلام.

ووجه قراءة أي جعفر على أنها جمع نعمة كسدرة والهاء ضمير اسم الله تعالى وظاهرةً رباطنةً حالان منها.

(الإتحاف/٣٥٠. النويري على الدرة/مخطوط)

وهذه آخر مسائل سورة لقمان وليس فيها شيء من الياءات. ثم شرع في وسورة السحدة».

(٣) يعني أن أبا جعفر قرأ بإسكان اللام من لفظ (خَلْقَهُ) كما ذكر الشارح وذلك من
 الأية/٧ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة . وقرأ خلف بفتح اللام من الموافقة أيضاً .

وجه الإسكان على المصدر المؤكد لمضمون الجملة مشل صنع الله. وقيل بدل من كمل شيء. وقيل مفعول ثان.

ووجه الفتح على أنه فعل ماض موضعه جر صفة لشيء أو نصب صفة كلِّ.

وسكن يعقوب ﴿مَّٱلَّخِفِي لَهُمْ ﴾ كحمزة وفتْح خلف (أخفى لهم)<sup>١٠</sup>. وكذا فتح لام ﴿لَمَّاصَبُرُواْ ٣) وشدده وكسره روس وخففه.

(١) يعنى قرأ يعقوب بإسكان الباء من لفظ (أخفى) كها ذكر الشارح ولا خلاف بينهم في ضم الهمزة وكسر اللهاء وذلك من الآية/١٧ خلافاً لأصله. وقول الشارح كحمزة لأنه يقرأ كذلك. (الإتحاف/٥٦ النويري على الدرة/مخطوط)

(٢) في نسخة ب وج هكذا وفتح أخفى خلف.

يعني أن خلفاً قرآ بفتح ياء (آخفي) خلافاً لأصله كذلك.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وجه الإسكان على أنه فعل مضارع مسند إلى ضمير المتكلم سبحانه مرفوع تقديراً ولذا سكنت باؤه.

ووجه الفتح في الياء على أنه فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله وناثب الفاعل ضمير يعود على (ما).

(ابن عبد الجواد/ والنويري على للدرة/مخطوطتان والإنحاف/٣٥٢)

 (٣) يعني قرأ خلف أيضاً بفتح اللام وتشديد الميم من لفظ (لمًا) كما ذكر الشارح وذلك من الآية ٣٤/ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وروح كذلك من الموافقة.

وروى رويس كسر اللام من (لمًا) مع التخفيف في الميم خلافاً لأصله فتخفيف الميم وتشديدها كأصحابهم ـ فمن فتح اللام شدد الميم ومن كسر اللام خففها. فإحالة الناظم العلم بتشديد الميم لخلف وتخفيفها لرويس على الشهرة.

وجه من قرأً بالكسّر والتّخفيف على أنّ اللّام جاره معللة متعلقة بجعل وما مصدريـة

أي جعلناهم أثمة هادين لصبرهم.

ومن قرأ بالفتح والتشديد على أنها كلمة واحدة تضمنت معنى المجازاة وهي التي تقتضي جواباً أي لما صيرواً جعلناهم أو ظرفية أي جعلناهم أثمة حين صبروا. وهـذه آخر مسائل سورة السجدة وليس فيها من ياءات الزوائد أو الإضافة شيء.

(ابن عبد الجواد والنويري على ألدرة/مخطوطتان)

## «سُورةُ الأَحْزَابِ وَسَبَأْ وَفَاطرِ، (١)

مَعاً يَعْمَلُوا خَاطِبْ حُللًا وَالسَظْنُسُونَ قِفْ صَعَ آخِتَيْدِهِ صَدَّافُـقْ وَيَسَسَاءَلُـواْ طُللَا

قرأ يعقوب بخطاب ﴿ بِمَاتَشَمَلُونَ ﴾" معاً خلافاً لأبي عمرو ووقف [خلف]٣ بالف في ﴿ٱلظُّنُونَا ﴾" و﴿ٱلرَّسُولِا ﴾ و﴿ٱلسَّبِيلا ﴾ وقرأ رويس

(١) ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما في هذه السور الثلاث على حسب ما تأتي لـه في النظم تقديماً وتأخيراً ولم يراع الترتيب في التلاوة بسبب النظم كذكره لفظ بينات في سورة فاطر في أول سورة سبا. ثم شرع في وسورة الأحزاب».

(٢) يعني قرأ يعقوب بتاء الخطاب في لفظ (يعملون) في موضعين من هذه السورة كما
 قال الشارح من الآية/٣

والآية/ ٩ خلافاً لأصله كما قال الشارح.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

ووجه الخطاب على إسناد الفعل إلى الذين ءامنوا. أو الخطاب للرسول 纖 لفظاً ولامته معنى.

(الإتحاف/٢٥٦ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٣) سقطت من ج.

(٤) يعني قرأ خلف بإثبات ألف بعد النون في حالة الوقف على هذه الكلمات الشلات التي ذكرها الشارح وهي كلمة (الطنونا) الآية/١٠ وكلمة (الرسولاً) من الآية/٦٦ وكلمة (السبيلاً) من الآية/٦٦ خلافاً لأصله في حالة الوقف كقبول الناظم (قف مع اختيه مداً) وأما في حالة الوصل فهو كأصله بحلف الألف في الكلمات الثلاث. وقرأ أبو جعفو بإثبات الألف في الوقف والوصل معاً من الموافقة.

وقرأ يعقوب بحذف الألف في الحالين من الموافقة أيضاً.

#### ﴿يَسْتُلُونَىٰ،(') عَنْ﴾ بفتح السين مشددة [وبعدها ألف]''].

وجه الإثبات في الحالين تبعاً للرسم لأن هذه الكلمات الثلاث رسمت في المصاحف
 بالألف وتشبيهاً لها بهاء السكت حيث إنها ثبتت وصلاً إجراء لها مجرى الوقف.

ووجه الحذف في الحالين: إثبات الكلام على الأصل. والقياس حذفها في الحالين ولا يعد ذلك مخالفاً للرمنم.

ووجه الإثبات في الوقف والحذف في الوصل. الجمع بين الرسم والأصل. وإجراء للفواصل مجرى القوافي في إثبات ألف الإطلاق.

(الإتحاف/٣٥٣ والنويري على الدرة/مخطوط)

 (١) يعني روى رويس عن يعقوب لفظ (يسئلون) من الآية/٢٠ كما قال الشارح بتشديد السين مفتوحة وألف بعدها تمد لأجل الهمزة من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بتخفيف السين أي بإسكانها بلا ألف من الموافقة.

وجه التشديد والمد. على الأصل. وأصله يتساءلون ادغمت التاء في السين أي يسأل بعضهم بعضاً.

ووجه التخفيف بلا مد على أنه من السؤال مضارع سأل.

(الإتحاف/٣٥٤ وابن عبد الجواد/مخطوط)

(٢) ما بين المعقوفين في نسخة ج هكذا [بعد الألف] وهو خطأ والصواب ما ذكرناه.

وَسَادَاتِنَا اجمع بيّنَاتٍ حَوَى وَعا لم قُلْ فتَّى وارْفعْ طَماً وكَذَا حُلا أَلِيمُ وَمِنْسَأَتَهُ حَمَى ٱلْهَمْزَ فَاتِحاً تَبَيَّنُت ٱلضَّمَّان وَٱلْكَسْرُ طُولًا

قرأ يعقوب بجمع (يَيِّنَتِ مِّنَّهُ) ١٠٠ و (سَادَتَنَا) ١٠٠.

وقرأ خلف ﴿ عَالِمِٱلْغَيْبِ ﴾ " كأبي عمرو. ورفع رويس الميم ".

 (١) يعني قرأ يعقوب (بينلتٍ) بالجمع كما قال الشارح أي بألف بعد النون من الآية/٤٠ من سورة فاطر خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف بحذف الألف على التوحيد من الموافقة أيضاً.

وهذا اللفظ وإن كان محله في سورة فاطر إلا أن الناظم قدمه على محله استطراداً لاشتراكه مع ساداتنا في الترجمة وتبعه الشارح في هذا التقديم.

(٢) يعني قرأ يعقوب لفظ (سَادَتَنا) بالجمع كما قاله الشارح وذلك بألف بعد الدال ويلزمه
 كسر التاء علامة لنصبه لأنه جمع مؤنث سالم من الأية/٢٧ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بحذف الآلف على التوحيد من الموافقة ويلزم منه فتح التاء.

وجه إثبات الألف بعد السين في سادتنا. على أنه جمع سادة.

ووجه فتح التاء بلا ألف على أنه جمع تكسير جمع سيد.

ووجه القراءتين في (بينات) الإفراد والجمع.

وهذا آخر مسائل سورة الأحزاب وليس فيها شيء من الياءات.

(الإتحاف/٣٥٦ النويري على الدرة/مخطوط)

هذا شروع من الشارح في (سورة سبأ).

(٣) يعني قرأ خلف لفظ (عَللم) كأبي عمرو كما قال الشارح وذلك بألف بعد العين وكسر اللام وتنخفيفها على وزن فاعل من الآية /٣ خلافاً لأصله وقال الشارح كأبي عمرو لأنه ممن يقرأ كذلك .

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

(٤) وقول الناظم (وارفع طما) يعنى أن رويساً روى رفع الميم في لفظ (علم) المذكور =

وقرأ يعقوب ﴿ مِّن يَجْزِأَلِيكُ ﴾ معاً برفع الميم. وقرأ أيضاً ﴿مِنسَأَتُهُۥ اللهِ مِنسَأَتُهُۥ المِنهِ مِنسَانَهُ، المِنهِ مفتوحة وقرأ رويس [بَيَيْنَتِ لَلِحِنُ ] اللهِ بضم التاء والباء وكسر اللهاء.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. وقرأ خلف وروح بخفض الميم من الموافقة أيضاً فصار أبو جعفر ورويس يقرآن (عـٰـلم) على وزن فـاعل ورفــع المـيم. وخلف وروح يقرآن (عـٰـلم) على وزن فاعل أيضاً لكن بجر الميم.

وجه الخفض على أنه صفة لـ (ربي) أو بــــــــل منه. ووجـــه الرفـــع على أنـــه مبتدأ خبـــره لا يعزب وما اتصل به وقيل خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم.

(الإتحاف/٣٥٧ ابن عبد الجواد/م والنويري على الدرة/مخطوط)

(١) يعني قرأ يعقوب برفع الميم من لفظ (أليم) هنا وسورة الجاثية كما قال الشارح وهذا من جملة إطلاق الناظم اعتماداً على الشهرة وذلك من الآية/٣ هنا والآية/١١ في سورة الجائية خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بالخفض في الميم في السورتين من الموافقة.

وجه الرفع على انه نعت لعذاب.

ووجه الخفض على أنه نعت لرجز والتقدير على قراءة الخفض(لهم عذاب من عذاب أليم) أي هذا الصنف من أصناف العذاب. والتقدير على قراءة الوفع أن الرجز مطلق عذاب. كأنه قال لهم (هذا الصنف من العذاب من جنس العذاب).

(الفاسي على الشاطبية/مخطوط الإتحاف/٣٥٧)

 (٢) يعني قرأ يعقوب بهمزة مفتوحة بعد السين من لفظ (مِنسَاتَة) كما قال الشمارح من الآية/١٤ خلافاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً. من الموافقة أيضاً. وجه الفتح في الهمزة التي بعد السين على الأصل لأنها مفعلة اسم آلة كمكنسة وهي المصاة.

ووجه قراءة الألف بعد السين من غير همزة لغة أهل الحجاز. وهذه الألف بـدل من الهمزة وهو مسموع على غير قياس. (الإتحاف/٣٥٨ وشرح الطبية للنويري/مخطوط)

(٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. وما ذكر هو الصحيح.

(٤) يعني روى رويس عن يعقبوب لفظ (تَبَيَّنَتِ) بضم التماء الأولى والبساء وكسر اليساء=

كَــذَا إِنْ تَــوَلُــيتُــمْ وَفُــقْ مَـسْكَــنَ آكُـسِــرَنْ نُجَـازِي آخْسِرَنْ بالنَّـونِ بَعْـدُ آنْـصِبَنْ حَلاَ كَــذَالِــكَ نَــجُــزِي كُــلُّ بَـاعَــدَ رَبُّـنَـا آفْ ــنَـح آرْفَــمْ أَذِنْ فُــزَعْ يُسَمِّــي حِــمَّــي كلا"

وكذلك قرأ رويس في سورة محمد ﷺ ﴿ إِن تُوَلِّيَتُمْ ﴾ بضم التاء والواو وكسر اللام. وقرأ خلف ﴿ فِي مَسْكَنِهِمْ ﴾ بكسر الكاف كالكسائي.

التحتية المشددة كها قال الشارح وذلك من الآية/١٤ وهي من مفرده.
 وقرأ أبو جعفر وخلف وروح بفتح الحروف الثلاثة من الموافقة.

وجه رواية رويس على البناء لما لم يسم فاعله والجن نائب فاعل.

ووجه القراءة الأخرى. على البناء للفاعل وهو مسند إلى الجن أي علمت الجن بعد التباس الأمر عليهم. ويحتمل أن يكون من تبيين بمعنى بان أي ظهرت الجن وأن وما في حيزها بدل من الجن أي ظهر علم علمهم الغيب للناس.

(ابن عبـد الجواد/مخـطوطتان والنــويري عــلى الدرة/مخـطوطتان الإتحـاف/٣٥٨)

(١) في نسخة ج شرح هذين البيتين فيه نقص حيث ترك الكلام على (من رجز أليم)
 وعلى (منسأته) والعبارة غير واضحة وتدل على أن الناسخ لا صلة له بعلم القراءات".

(٢) والمعنى أن رويساً عن يعقوب قرأ بضم التاء والمواو وكسر اللام المشددة من لفظ
 (توليتم) كما قال الشارح من الآية/٢٢ صورة محمد ﷺ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بثلاث فتحات متوالية من الموافقة. والياء في روايـة رويس حرف مد لسكونها وكسر ما قبلها وفي قراءة الأخرين حرف لين لسكونها وفتح ما قبلها. وجه رواية رويس بناء الفعل للمجهول والفاعل الضمير أي ولي عليكم أي وإن وليتم أمور الناس.

ووجه القراءة الأخرى بناء الفعل للفاعل إما بمعنى الأول أو من الإعراض. (الإتحاف/9.8 والنويوي على الدرة/مخطوط)

(٣) يعني قرأ خلف بكسر الكاف في لفظ (مُسكنهم) كما قال الشارح وإسكان السين بلا
 ألف من الأبة/ ١٥ خلافاً لأصله. وقوله كالكسائي لأنه عن يقوأ كذلك.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف من الموافقة.

وقرأ يعقوب ﴿ وَهَلْ نُجُزَىٰ ﴾ (١) بالنون وكسر الزاي ونصب الكفور وكذا قرأ في ﴿نَجْزِىكُلُّكَفُورٍ ﴾<sup>(٢)</sup> بالنون مفتوحة وكسر الزاي ونصب كل.

## وقرأ يعقوب أيضاً ﴿رَيِّنَّابَكِيدٌ﴾ " برفع ربنا وأثبت ألفاً بعد الباء وفتح

 وجه قراءة خلف. على أنها لغة فصحاء اليمن وهو اسم مكان وقيل الكسر للاسم والفتح للمصدر.

ووجه قراءة أبي جعفر ويعقوب على الجمع لأنه مضاف إلى النجمع فلكل واحد منهم مسكن فجمع ليوافق اللفظ المعنى. ومن قرأ بالإفراد فالمراد موضع سكناهم وهـو البلد أو الأرض التي كانوا يعمرونها.

(ابن عبد الجواد/مخطوطتان والنويري على الدرة/مخطوطتان والإتحاف/٣٥٩) (١) يعنى قرأ يعقوب لفظ (نجزى) بالنون بدل الياء وكسر الزاي وبعدها ياء ساكنة مدية

ونصب الراء من لفظ (الكفور) كما قال الشارح من الآية/١٧ خلافاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بياء مضمومة بدل النون وفتح الزاي وألف بعدها ورفع راء (الكفور) من الموافقة أيضأ

وجمه قراءة يعقبوب على أن النبون للعظمة وبناء الفعيل للفاعيل. ونصب الكفور عيلى المفعولية.

ووجه قراءة أبي جعفر وخلف على بناء الفعل لما لم يسم فاعله ورفع البكفور على · أنه ناثب فاعل. (ابن عبد الجواد/ غطوط والنويري على الدرة/ غطوط الإتحاف/ ٣٥٩)

(٢) يعني قرأ يعقوب لفظ (نجزي) كما قال الشارح وذلك من الآية/٣٦ في سورة فاطر ونضيف إلى أنه بعد الزاي المكسورة ياء مدية. خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه هذه القراءة على بناء الفعل للفاعل وكل مفعول به.

(المصدر السابق) (٣) يعنى قرأ يعقوب برفع الباء من لفظ (ربنا) وقرأ لفظ (بُعدَ) بألف بعد الباء وفتح العين مخففة والدال كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى هذه القيـود من الأية/١٩ وهي من تفرده.

العين والـدال. وقرأ ﴿فُرِيَّعَ ﴾" بفتح الفـاء والزاي. وفتـح همزة ﴿أَذِنَ " الْهَـاءُ وَالزاي. وفتـح

وقرأ أبو جعفر وخلف بالنصب في ربنا ولفظ بعد بالألف وكسر العين مخففة وسكون
 الدال من الموافقة.

وجه قراءة يعقوب على أن ربنا مبتدأ وباعد فعل ماض من المباعدة والجملة خبر. ووجه قراءة الآخرين على أن ربنا منصوب على النداء وباعد على أنـه فعل أمـر من المباعدة.

(ابن عبد الجواد/مخطوطتان والنويري على المدرة/مخطوطتان الإتحاف/٣٥٩)

 (١) يعني قرأ يعقوب أيضاً بفتح الفاء والزاي من لفظ (فزع) كما قال الشارح من الآية ٣٦ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بضم الفاء وكسر الزاي من الموافقة .

وجه قراءة يعقوب على بناء الفعل للفاعل والفاعل هو الله تعالى.

ووجه قراءة الآخرين على بناء الفعل للمجهول والنائب الجار والمجرور بعده. (الاتحاف/٣٦٠ والنويري على الدرة/مخطوط)

 (۲) يعني قرأ يعقوب أيضاً في لفظ (أذن) بفتح الهمزة كما قال الشارح من الآية/٣٣ خلافاً لأصله.

وقرأ أب جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف بضم الهمزة من الموافقة أيضاً.

ووجه قراءة الفتح في الهمزة على بناء الفعل للفاعل والفاعل ضمير يعود على الله عز -جا..

ووجه القراءة بضم الهمزة على بناء الفعل للمجهول ونائب الفاعل الجار والمجرور بعده وهو (له).

(الإتحاف/ ٣٥٩ وابن عبد الجواد والنويري/مخطوطتان)

(٣) في نسخة ج شرح هـذين البيتين فيه نقص حيث ترك الكلام على قبولـه تعـالى:
 ﴿ نجزى كل كفور ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ربنا بنعد ﴾ وما ذكر هو الصحيح.

وَفِي الْغُرُفَاتِ آجْمَعْ فُرْ تَسَاوُشُ وَاوُحُمْ وَغَيْرُ آخْفِضَنْ تَلْهَبْ فُضَمَّ آكْسِرَنْ أَلَا لَـهُ نَفْسُكَ آنْصِبْ يُنْفَصُ آفْتَحْ وَضُمَّ حُرْ وَفِي السَّيِّيِ الْسُيِّيِ الْسُيِّدِ الْسِرْهَ مَنْ أَفْتَجْ لَا

## [أي جمع خلف] ﴿ وَالْغُرُونَاتِ ﴿ عَامِنُونَ ﴾ وقرأ يعقوب ﴿ التَّمَاوُشُ ﴾

(١) ما بين المعقوفين هكذا في نسخة ب (أي قرأ خلف جمع) والصواب ما ذكرناه.

 (٢) يعني قرأ خلف بالجمع في لفظ (الغرفت) كما ذكر الشارح أي بإثبات ألف بعد الفاء ويلزم منه ضم الراء ولذا لم يتعرض له الناظم من الآية/٣٧ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة. والراء ساكنة في المفرد.

وجه الجمع مراعاة لقوله تعالى: ﴿ من فوقهم غرف ﴾ ولأن الجمع أدل على المعنى لأن أصحاب الغرف جماعات ولهم غرفات كثيرة.

ووجه الإفراد على أنه اسم جنس ومراعاة لقوله تعالى: ﴿ يجزون الغرفة ﴾ فقد وضع الواحد موضم الجمم لخفته.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة الإتحاف/٣٦٠)

 (٣) يعني قرأ يعقوب بالواو بعد الألف مكان الهمزة في لفظ (التناوش) كما ذكر الشارح من الآية/٢٥ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. وقرأ خلف بالهمز مكان الواو من الموافقة أيضاً. وجه الواو أنه مصدر ناش أجوف أي تناول.

ووجه الهمز أنه مصدر تناءش من ناش. والمعنى من أين تناول ما طلبوه من الإيمان بعد فوات وقته. وقيل الهمز منقل عن واو كوقّت وأقّتتُ.

(الإتحاف/ ٣٦٠ والنويري على الدرة/مخطوط)

#### وهنا تمت وسورة سبأع

ياءات الإضافة فيها ثلاث. عبادي الشكور. فتحها الكل. إن أجري إلا. (ربي إنه) فتحهما أبو جعفر وسكنهما الآخران.

ياءات الزوائد: ثنتان كالجواب. نكير. أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الأخران كذلك. \_\_\_\_\_

بالواو وخفض أبو جعفر ﴿ غَيْرُٱللَّهِ ﴾١١ كحمزة.

وقرأ ﴿ فَلَانَذْهَبُ [نفسك]) " بضم التاء وكسر الهاء. ونصب (نَفْسُكَ) الله وقرأ يعقوب (يُنقَصُ [مِنْ عُمُومِ]) الله يقتح الياء وضم القاف.

ثم شرع في «سورة فاطر».

يعني قرآ أبو جعفر بخفض الراء من لفظ (غير) كما قال الشارح من الآية/٣ خلافــًا لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وقرأ يعقوب بالرفع من الموافقة أيضاً.

وجه الخفض على الصفة لخالق على اللفظ.

ووجـه الرفـع صفة عـلى المحل ومن مـزيدة للتـأكيد وخـالق مبتدأ والحبـر يـرزقكم . أو يرزقكم صفة أخرى والحبر مقدر أي موجود أولكم .

(الفاسي على الشاطبية الإتحاف/٣٦١ والنويري على الطببة/مخطوط)

(۲) سقطت من أ. ج وما ذكر من ب.

 (٣) الضمير يعود إلى أبي جعفر وقراءته في لفظ (تذهب نفسك) كما ذكرها الشارح رضي الله تعالى عنه في الآية / ٨ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلُّف بفتح الحرفين من تذهب ورفع السين من الموافقة.

وجه قراءة أبي جعفر علَّى أنه مضارع أذهب ونصبُّ نفسك على أنه مفعول به يعني لا نقط, نفسك.

ووجه قراءة يعقبوب وخلف على أنه مضارع من ذهب ونفسك فـاعل أي لا تحـزن عليهم.

(الإتحاف/٣٦١ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل والمعنى.

بين الشارح قراءة يعقوب في لفظ (ينقص) وذلك من الأية/١١ وهمي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بالعكس أي بضم الياء وفتح القاف من الموافقة.

وجه قراءة يعقوب على بناء الفعل للفاعل وهو ضمير يعود على المُعمَّر.

وقرأ خلف ﴿ وَمَكْمُرَالسَّيِّيمِ ﴾ ا بهمزة مكسورة.

(١ يعني قرأ خلف بكسر الهمزة وصلاً من لفظ (السيىء) كما قال الشارح وذلك من الآية /
 ٤٣ خلافاً لأصله لأنه يقرأ بالاسكان.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة . هذا في حالــة الوصل أما في الوقف فالأئمة الثلاثة يقفون بالإسكان ويجوز لهم روم الحركة.

وجه الإسكان التخفيف مثل باريكم.

ووجه الكسر على أنه اسم معرف بالإضافة. فالكسر على الأصل.

(النويري على الطيبة وابن عبد الجواد/مخطوطتان)

وهذا آخر مسائل سورة فاطر. وليس فيها ياءات إضافة.

ياءات الزوائد: واحدة. كان نكير. أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الآخران كذلك والله الموفق.



## (سُورَةُ يَسوالصَّفَّنت)

أَئِنْ فَالْفَحَنْ خَفِّفْ ذُكِرتُمْ وَصَيْحَةً وَوَاحِدَةً كَانَتْ مَعاً فَارْفَعِ ٱلْعُلَا

قرأ أبو جعفر ﴿ أَيِنذُكِّرَقِّر ﴾ بفتح [الهمزة] '' الثانية وتسهيلها ويدخل قبلها ألفاً على قاعدته''.

وخفف كـاف ﴿ذُكِّے رَّثُورُ ٣٠.

(1) في نسخة ج الهمزتين. والصواب ما ذكر أأن اأولى متفق على فتحها والثانية محل
 الخلاف.

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة الثانية من لفظ (أين) مع تسهيلها وإدخال ألف بينها وبين الأولى كما قال الشارح من الأية/١٩ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بكسر الهمزة الثانية من الموافقة. وهم فيه على قاعدتهم المقررة في الهمزتين من كلمة. فأبو جعفر يسهل مع الإدخال ورويس بالتسهيل من غير إدخال وورح وخلف بالتحقيق بلا إدخال.

وجه فتح الهمزة الثانية على تقدير حذف حرف العلة أي لأن ذكرتم تطيرتم.

ووجه كُسر الهمزة الثانية على تقدير أن الأولى للاستفهام والثانية شرطية.

(ابن عبد الجواد/. والنويري على الدرة/ مخطوطتان والإتحاف/ ٣٦٤)

 (٣) يعني قرأ أبو جعفر بتخفيف الكاف من لفظ (ذكرتم) كما قال الشارح من الأية/١٩ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بتشديد الكاف من الموافقة.

وجه التخفيف على أنه من الذكر. أي طائركم معكم حيث جرى ذكرتم.

ووجه التشديد على أنه من التذكير.

(الإتحاف/٣٦٤ وابن عبد الجواد/مخطوط)

وقداً ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَيَجِدَةُ ﴾"

برفعهما في الموضعين.

وقوله كانت أي المقيدة بكانت احترز (١) من ﴿ مَايِنَظُرُونَ إِلْاَصَيْحَةُ وَكِيدَةً ﴾ فلا خلاف في نصبه.

 (١) يعني قرأ أبو جعفر برفع التاء من لفظي (صيحة)، (واحدة) في الموضعين كما قال الشارح في الآية/٢٩ والآية/٣٥ وهو من تفرده في الموضعين.

وقرأ يعقوب وخلف بنصب الكلمتين فيهما.

وجه الرفع على أن كان تامة أي ما حدثت أو ما وقمت وصيحة فاعلها وواحدة صفة. ووجه النصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر أي إن كانت الأخذة إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل عليه السلام والخبر صيحة وواحدة صفة.

(الإتحاف/٣٦٤ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٣) يعني احترز الناظم بقيد كانت في قوله: (وصيحة واحدة كانت معاً) عما هو المتفق على نصبه وهو هنا الآية/29 كما ذكر الشارح و (صيحة واحدة ما لها) في ص الآية/١٥ و (صيحة واحدة فكانواً) في القمر الآية/٣١ فكل هذه المواضع متفق على نصب الكلمتين فيها. وَنِصْبُ الْفَصَرُ إِذْ طَابَ ذُرِّيَةَ آجْمَعِنْ جِمِي يَخْصِمُونَ آسُكَنْ أَلَا اكْسِرْ فَتِي حَالَا وَشَلَدُ فَشَا وَآقْسُرْ أَبا فُكهين فَا كِهُ وَضُلَّمُ بَاجُبُلاً حَلَّا اللَّامَ ثَلَقًالًا كِهُ وَضُلَّمُ بَاجُبُلاً حَلَّا اللَّامَ ثَلَقًالًا

أي نصب ﴿ وَٱلْقَـمَرَقَدَّرْنَنَهُمَنَازِلَ ﴾ البو جعفر ورويس. وجمـع يعقوب ﴿ذُرِّيَتَهُمْ ﴾ كنافع

 (١) يعني قرأ أبو جعفر ورويس بنصب الراء من لفظ (والقمر) كما قبال الشبارح من الآية ٣٦/ خلافاً الأصليهما.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وروى روح عن يعقوب بالرفع من الموافقة أيضاً. وجه النصب على أنه منصوب على الإشتغال وذلك على إضمار فعل يفسره ما بعده والتقدير وقدرنا القمر قدرناه.

ووجه الرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره وقيل عطفاً على (لا الشمس) وفي الكلام على القراءتين حذف مضاف لأنه لا معنى لتقدير نفس القمر منازل والتقـدير (قـدرنا سيره منازل) وهي ثمانية وعشرون منزلاً وقيل قدرناه منازل أو قدرناله منازل.

(الإتحاف/ ٣٦٥ النويري على الدرة/ مخطوطتان والفاسي/ مخطوطتان)

(٢) يعني قرأ يعقوب لفظ (ذريتهم) بالجمع كما قال الشارح أي بإثبات ألف بين الباء والتاء مكسورة وذلك من الآية/٤١ خلافاً لأصله في هذا الموضع فقط دون نظائره وهي الآية/١٧ من سورة الأعراف والموضع الثاني من سورة الطور الآية/٢١ فالأئمة الثلاثة كأصولهم فيها فخلف بالقصر مع فتح التاء على التوحيد. وأبو جعفر ويعقوب بالمد وكسر التاء على الجمع.

وأما الموضع الأول من سورة الطور الآية/٢١ فيذكر في موضعه.

وقرأ أبو جعفر كيعقوب أي بالمد وكسر التاء هنا من الموافقة . وقرأ خلف بالقصر مع فتح التاء من الموافقة أيضاً.

وجه المد على أنه جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة.

ووجه القصر على أنه مفرد يؤدي معنى الجمع لشموله بالإضافة نحو ذرية ءادم هذا=

وسكن أبو جعفر خاء ﴿ يُخِصِّمُونَ ١٤٠ مع تشديد الصاد. (1) [وكسر الخاء(٢) خلف ويعقوب وشدد(٤) الصاد خلف]. ويعقوب في تشديد الصاد على أصله وقصر أبو جعفر ﴿فَكِمُهُونَ ﴾ هناو ﴿فَكُمُهِينَ ﴾ \*

وقول الشارح كنافع لأنه ممن يقرأ كذلك. وافله أعلم.

(ابن عبد الجواد الأتحاف/٣٦٥)

(١) يعنى قرأ أبو جعفر بإسكان الخاء مع تشديد الصاد من لفظ (يخصمون) كما قال الشارح في الآية/ ٤٩ فتشديد الصاد من الموافقة ولذلك لم يتعرض له الناظم وأما إسكان الخاء فخلافاً لأصله من رواية ورش وأحد الوجهين لقالون.

(٢) في نسخة أ. ب [كالكسائي] وهو خطأ لأن الكسائي يقرأ بكسر الخاء. وقرأ يعقوب بكسر الخاء من المخالفة وتشديد الصاد من الموافقة ولذا لم يتعرض له

الناظم.

وقرأ خلف كذلك خلافاً لأصله.

والخلاصة أن أبا جعفر قرأ بفتح الياء وإسكان الخاء وتشديد الصاد.

ويعقوب وخلف بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد.

وتوجيه قراءة التشديمد على أن الأصل يختصمون مضارع اختصم أدغمت التباء في الصاد بعد القلب والتسكين وبقيت الخاء ساكنة في قراءة أبي جعفر لأن أصلها السكون واغتفر التقاء الساكنين كما مر وكسرت الخاء في قراءة يعقوب وخلف للساكنين. أي مكون الخاء وسكون المدغم فكسرت للتخلص من التقاء الساكنين.

(الإتحاف/ ٣٦٥ والنويري على الدرة والفاسي/مخطوطتان)

- (٣) في نسخة ب وج قدم الكلام على فاكهون وفاكهين قبل أن ينتهي من الكلام على يخصمون والصواب ما ذكرناه.
- (٤) وفي نسخة ب وج. ما بين المعقوفين هكذا [وكسر خلف ويعقوب خما يخصمون وشدداه].
- (٥) يعني قرأ أبو جعفر بقصر الفاء من لفظ (فكهون) و (فكهين) في المواضع التي \_

.....

### بالدخان والطور والتطفيف. وضم يعقوب با (حِيِلًا)\" وثقــل اللام روح وسيأتي رمزه في قوله:

 ذكرها الشارح. والمراد بالقصر حذف الألف بعد الفاء وذلك من الأية/٥٠ هنا وسورة اللخان الأية/٢٧ وفي سورة الطور الآية/١٨ وفي سورة المطففين الآية/٣١ وهي من تفرده في جميع المواضع إلا موضع المطففين فوفاقاً لحفص وخلافاً لاصله.

وقرًا يعقوب وخلف بالمد أي بإثبات الألف بعد الفاء من الموافقة لأصليهما في جميع المواضم.

وجه القصر على أنه صفة مشبهة من فكه بمعنى فرح أو عجب أو تلذذ أو تفكه. ووجه المد على أنه اسم فاعل بمعنى أصحاب فاكهة كلابن وتامر.

(الاتحاف/٣٦٦)

 (١) يعني قرأ يعقوب بضم الياء من لفظ (جِبِلاً) كما ذكر الشارح خُلافاً لأصله من الأبة/٢٢.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر بكسر الباء من الموافقة أيضاً.

وقرأ روح بتشديد اللام كما ذكر الشــارح خلافًا لأصله. وقرأ أبــو جعفر كــذلك من المــوافقة. وقرأ رويس وخلف بتخفيف اللام من المــوافقة أيضاً.

والخلاصة: أن أبا جعفر قرأ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام من الموافقة.

وقرا رويس وخلف بضم الجيم والباء وتخفيف البلام فرويس من المخالفة وخلف من المدافقة .

وقراً روح بضم الجيم والباء مع تشديد اللام وهي من تفرده لأن من ثقل اللام كسر الجيم والباء وهي لغات بمعنى الجماعة من الناس.

(الإتحاف/٣٦٦ والنويري على الطيبة/مخطوط)

يَهُنْ نَنْكُسِ أَفْتَحْ ضُمَّ خَفَفْ فِداً وَحُطْ لَيُسْلِرَ خَاطِبْ يَفْرُ الْجِفْفِ حُولًا وُطَابَ هُنَا وُآخِلِفْ لِتَنْوِسِ زِينَةٍ فَطَابَ هُنَا وُآخِلِفْ لِتَنْوِسِ زِينَةٍ فَتَى وَآسْكِنَنْ أَوْ أُدْوَكَالْبَرِ أُوصِلاً

قوله يهن من تتمة البيت الماضي. وقرأ خلف ﴿ نُنَكِّ سُمُ ﴾ (') بفتح أوله وإسكان ثانية وضم الكاف مخففاً. وخاطب يعقوب (لِلمُنذِرَ) هنا والأحقاف (').

وقرأ أيضاً يعقـوب في الأحقاف في ﴿يِقَكِدِرٍ ۖ عَلَىٰ ﴾ بياء مفتـوحة وإسكان القاف وحذف الألف وضم الراء. وقرأه رويس هنا كذلك.

 <sup>(</sup>١) قراءة خلف في لفظ (نُنكِسة) كما ذكرها الشارح في الآية/٦٨ خلافاً لأصله.
 وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك أي بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم الكاف مخففاً من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه هذه الغراءة على أنها مضارع نكسه بالتخفيف كنصره أي ومن نطل عمره نرده من قوة الشباب إلى ضعف الهرم .

<sup>(</sup>الإتحاف/ ٣٦٦). وابن عبد الجواد/ مخطوطتان والنويري على الدرة/ مخطوطتان)

 <sup>(</sup>٢) يعني قرأ يعقوب بتاء المخطاب من لفظ (لينذر) في الموضعين كما ذكر الشمارح في
الآية/ ٧٠ هنا وفي سورة الأحقاف الآية/ ١٢ وعلم العموم من الشهرة خلافاً لأصله.
 وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. وقرأ خلف بياء الغيبة من الموافقة أيضاً.

وجه الخطاب على أنه لسيدنا محمد ﷺ. ووجه الغيبة على أن الضمير للفرآن أو النبي ﷺ.

<sup>(</sup>الإتحاف/٣٦٧ والنويري على الدرة/مخطوط)

 <sup>(</sup>٣) قراءة يعقوب في لفظ (بقندر) كما ذكرها الشارح بقيودها في سورة الأحقاف الآية / ٣٣ وهي من تفرده.

وانفرد رويس بتلك الترجمة هنا كما ذكر الشارح في الآية/٨١ فصار رويس في الموضعين (يقدر) ووافقه روح في الأحقاف من تفردهما.

وقرأ أبو جعفر وخلف في الأحقاف ومعهما روح هنا (بقندر) بباء موحدة مكسورة وفتح

## وحـذف خلف تنوين ﴿ بِنِينَةٍ ٱلْكُوَّاكِ ﴾'' وأسكن أبو جعفـر ﴿أَوَ عَابَآؤُنَا ﴾'' هنا وفي الواقعة.

القاف وألف بعدها وخفض الراء منونة من الموافقة.

وجه القراءة الأولى على أنه فعل مضارع من قدر كضرب.

ووجه القراءة الأخرى على انه اسم فاعل.

( الإتحاف/٣٦٧ والنويري على الدرة/مخطوط)

وهنا تمت سورة يَس.

ياءات الإضافة ثلاثة: وما لي لا أعبـد.؛ إني إذاً لفي . إني ءامنت. فتحهن أبو جعفر وسكنهن الأخران.

ياءات الزوائد ثلاثة: ولا ينقذون. فاسمعون. اثبتهما في الحالين يعقوب وحذفهما أبو جعفر وخلف كذلك.

(إن يردن الرحمان) أثبتها مفتوحة وصلاً وساكنة وقفاً أبو جعفر وأثبتها في الوقف فقط يعقوب وحذفها خلف في الحالين.

شرع الشارح في وسورة الصنفئت،

(١) يعني قرأ خلف بحلف التنوين من لفظ (بزينة) كما قال الشارح من الآية/٢ خلافاً
 لأصله وجر الكواكب معلوم من العوافقة.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه هذه القراءة على أن لفظ (بزينة) مضاف إلى الكواكب من إضافة الأعم إلى الاخص فهي للبيان. كثوب خز أو من مضاف المصدر إلى مفعوله أي بأن زينا الكواكب أو فاعله. أي بأن زينتها الكواكب بحسنها.

(الإتحاف/٣٦٨. والنويري وابن عبد الجواد على اللرة)

(٢) يعني قرأ أبو جعفر بإسكان الواو من لفظ (أو) هنا والواقعة كما ذكر الشارح من الإطلاق خلافاً الآية/١٤ وعلم شمول الموضعين من الإطلاق خلافاً لأصله من رواية ورش. وقرأ يعقوب وخلف بفتح الواو فيهما من الموافقة.

وجه الإسكان على أن لفظ (أو) حرف عطف بكماله وهي التي لأحد الشيئين.

وذكرَ '' أبو جعفر [لا] الاختلافقالون [وورش] الله وقله بينت ذلك في مواضع وقوله (كالبز أو صلا) أي في قوله :

ووجه الفتح على أن الهمزة للاستفهام والواو وحدها حرف عطف.

(الإتحاف/٣٦٨. والفاسي على الشاطبية/مخطوط) عنى أن أبا جعفر خالف أصله باعتبار أحد راوييه فلذا

 (١) قوله: (وذكر أبو جعفر الخ) يعني أن أبا جعفر خالف أصله باعتبار أحد راوييه فلذا ذكره الناظم.

(٢) في نسخة أ [في] بدل لا. وهو خطأ.

(٣) في نسخة الأصل. [ورويس]. وماذكرناه هوالصواب.

تَسنَاصَرُواَ اشْسدُدْ تَساتَلَظَّى طُسوًى يَسزِفُ فَ فَافْستَحْ فَستَّى وَالله رَبُّ أَنْصِبَ نُ حَلاً وَدَبُّ وَإِلْسَاسِينَ كَالْبَصْرِ أَدْ وَكَالْ مَدِينِي حَلاً وَصْلُ ٱصْطَفَى أَصْلَهُ ٱعْتَلَا.

أي وافق أبو جعفر البزي في ﴿ لَانْنَاصَمُونَ ﴾ الفقد التاء ووافقه رويس في ﴿ نَارَاتَلَظَّىٰ ﴾ وحذف الـواو والنون من. تنـاصرون. ليتـزن البيت. وفتح خلف ياء ﴿ يَرْفُونَ ﴾ ونصب يعقوب ﴿ الله ربكم ورب ﴾ وقرأ يعقوب ﴿ الله ربكم ورب ﴾ المد كنافع.

(١) يعني قرأ أبو جعفر كقراءة البزي عن ابن كثير المكي في تشديد التاء في حالة الوصل من لفظ (تناصرون) كما ذكر الشارح الآية/٢٥ وذلك مع المد المشبع للساكنين أما إذا ابتدأ فيحذف إحدى التاءين كالجماعة. وقرأ يعقوب وخلف بتاء واحدة خفيفة. وجه التشديد على أن أصله تتناصرون أدغمت التاء فيه للساكنين.

ووجه التخفيف عل حذف إحدى التاءين.

(النويري على الدرة)

(٣) يعني روى رويس عن يعقوب تشديد التاء كالبزي من لفظ (تلظلى) كما ذكر الشارح
 من الآية ١٤/ من صورة الليل. خلافاً لاصله.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بتاء واحدة خفيفة وصلًا وابتداءً من الموافقة. والأصل تتلظني أدغمت التاء في التاء كما سبق.

(المصدر السابق)

(٣) يعني قرأ خلف بفتح حرف المضارعة من لفظ (يزفون) كما ذكر الشارح من الآية/٩٤ خلافاً لاصله. وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه قراءة الفتح في حرف المضارعة على أن من زف يزف. إذا أسرع.

(ابن عبد الجواد/ مخطوطتان النويري على الدرة/ مخطوطتان الإتحاف/ ٢٦٩)

(٤) يعني قرأ يعقوب الألفاظ الثلاث التالية وهي :

\_\_\_\_\_

وقرأ أبو جعفر ﴿ إِلَىٰ اَسِينَ ﴾(١) بالقصر كأبي عمرو. ووصل أبو جعفر همزة ﴿أَصَّطَفَى﴾() وإذا ابتدأ كسرها.

(الله ربكم ورب) من الآية/١٣٦ بنصب الهاء من لفظ الجلالة والباء من ربكم ورب خلاقًا لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر بالرفع من الموافقة أيضاً.

وجه قراءة النصب على أن لفظ الجلالة بدل من آحسن الخالقين وربكم نعتـه ورب عطف عليه .

ووجه الرفع على أن لفظ الجلالة مبتدأ وربكم خبره ورب عطف عليه.

(الإتحاف/ ٣٧٠ والنويري على الدرة/مخطوط)

 (١) يعني قرأ يعقوب لفظ (إل) من قوله تعالى: ﴿إِلْيَاسِينَ﴾ اللَّية / ١٣٠ بفتح الهمّزة ومدها وبعدها لام مكسورة مفصولة من ياسين كفصل اللام من العين في آل عمران خلافاً لأصله وموافقة لنافع ومن معه لأنه ممن يقرآ كذلك.

وقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة وإسكان اللام وصلتها بالياء خــلافاً لأصله ومــوافقة لامي عمــرو لأنه مـــن يقرأ كذلك. وقرأ خلف كذلك من المــوافقة.

وجه قراءة أبي جَعفر على أن الكلمة كلها اسم النبي المذكور . وهي لغة كيطور سيناء وسينين وإدريس وفر وعه ولا موقف إلا على النون على هذه القراءة .

ووجه قراءة يعقبوب وخلف على أن آل كلمة وحدها بمعنى أهل مضاف الى اسم النبي كمايةال آل محمد ﷺ. فهما كلمتان ويجوز الوقف على آل ويتم على الياسين.

(الإتحاف/ ٣٧٠ وشرح الطبية للنويري/مخطوط)

(٢) يعني قرأ أبو جعفر لفظ (أصطفىٰ) في الأية/١٥٣ كما قال الشارح بوصل الهمزة
 أي إسقاطها في الوصل وإذا ابتدأ كسرها وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بقطع الهمزة مفتوحة وصلًا وابتداء.

وجه قراءة أبي جعفر على حذف همزة الإستفهام للعلم بها والابتداء بهمزة مكسورة. ووجه قراءة يعقوب وخلف على الإستفهام الإنكاري. (الإتحاف/٣٧١)

وهنا تمت وسورة الصفته

ياءات الإضافة ثلاث: إني أرى في المنام. أني أذبحك. ستجدني إن شآء الله=

## ﴿ وَمِنْ سُورةِ صَ إِلَى سُورةِ ٱلْأَحْقَافِ،

## لِيَدَّبُّرُوا خَاطِبٌ وَفَاخَفٌ نُصْبِ صَا

دَهُ آضْمُمْ أَلَا وَآفْتَحْهُ وَالنَّسُونَ حُمُّلاً

أي قرأ أبو جعفر ﴿لَيُنَبِّرُواْ عَالِمَتِهِ ﴾ بالخطاب. وخفف فاء الكلمة وهي الـدال. وضم صاد ﴿يُثَصِّبُ ﴿ وَعَنَابٍ ﴾ [وفتح ؟ يعقـوب] النـون [والصاد] ... [والصاد] ...

فتحهن أبو جعفر وسكنهن الآخران...

ياءات الزوائد ثنتان: لتردين. سيهدين. أثبتهما في الحالين يعقوب وحذفهما الأخوان كذلك والله الموفق.

(١) قراءة أبي جعفر في لفظ ﴿ ليدبروا ﴾ بتاء الخطاب بعد اللام مع تخفيف الدال التي هي فاء الفعل كماذكر الشارح في الآية / ٢٩ واحترز الناظم بتخفيف الحرف الذي وقع فاء للكلمة عن الباء إذلا خلاف في تشديدها وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بياء الغيبة وتشديد الدال من الموافقة.

وجه الخطاب مع التخفيف. على حذف إحدى التاءين والأصل لتتدبرواً : ووجه الغيبة مم التشديد في الدال. على إدغام التاء في الدال والأصل ﴿ ليتدبرواً ﴾

ووجه العبية مع التسليد في الدال. أدغمت التاء في الدال. (الاتحاف/٣٧٧ والنويري على الدرة مخطوط)

(٣) قراءة أبي جعفر بضم الصاد والنون معاً من لفظ ﴿ بنصب ﴾ وقراءة يعقوب بفتحهماً
 كما ذكرهما الشارح في الأية/ ٤١ وهي من انفرادهما.

وأبو جعفر وافق أصله ُ في ضم النون وانفرد في ضم الصاد. حيث أتبع الثاني للأول. وقرأ خلف بضم النون وإسكان الصاد من الموافقة.

وكلها لغات بمعنى واحد وهو التعب والمشقة.

(أبن عبد الجواد والنويري على الدرة مخطوطتان)

- (٣) في نسخة ب[ويعقوب بفتح النون والصاد].
  - (٤) سقطت من ج.

## وَحُـزْ يُسوعَـدُ واخَساطِبْ وَأَدْكَسَرَ أَنْسَمَسا أَمَـنْ شَسدُدِ آعَـلَمْ فِسدْ عِـبَسادَهُ أُوصِسلَا

أي خاطب يعقوب (هذا ما يوعدون) (ا وكسر أبوجعفر (أنما أنا نذيري العني همزة إنما أنا

(١) يعني قرأ يعقوب بتاء الخطاب في لفط ﴿ يوعدون ﴾ كما قال الشارح من الآية/٥٣ خلافاً لأصله ولا يشمل هذا موضع فى الآية/٣٣ فهو فيه موافق لأصله وهذا من جملة إطلاقاته. وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه الخطاب على الالتفات والخطاب للمؤمنين أي هذا ما توعدون أيها المؤمنون.

(ابسن عبد ألجواد/م والنويري

على الدرة/م الإتحاف/٣٧٣)

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر بكسر الهمزة من لفظ ﴿ إنما ﴾ كما ذكر الشارح من الاية/٧٠ وهي من تفرده ولا يشمل الكسر قوله تعالى ﴿ قل إنما أنا منذر//٦٥ لاتفاق القراء العشرة على كسر همزته وعلم من الشهرة.

وقرأ يعفوب وخلف بفتح الهمزة من الموافقة.

ووجه الكسر على الحكاية أي ما يوحى إليّ إلا هـذه الجملة أو هذا القـول وهو أن أقول لكم إنما أنا نذير.

ر. ووجه الفتح على أنها وما في خبرها نائب الفاعل. أي ما يوحى إليّ إلا الإنذار أي إلا كوني نذيراً مبيناً وهنا تمت سورة ص.

(الاتحاف/ ٣٧٤ وابن عبد الجواد مخطوط)

ياءات الإضافة فيها ست: ولي نعجة. ما كان لي من علم. أسكنهما الكل. أني أحببت. ومن بعدي إنك لعنتي إلي. فتحهن أبوجعفر وسكنهن الأخران مسني الشيطل فتحها الكل.

ياءات الزوائـد: ثنتان: يـذوقواْ عـذاب. فحق عقاب. اثبتهمـا في الحالين يعقـوب وحذفهما في الحالين الأخران.

ثم شرع في وسورة الزمره.

....

وشدد أبو جعفر وخلف ﴿ أَمَّنَهُو ﴾ (١) وقرأ أبوجعفر . ﴿ يِكَافِ عَبْدُهُ ﴾ (٢) بالجمع .

(١) يعني قرأ أبو جعفر وخلف بتشديد الميم من لفظ (أمـن) كـما قال الشارح وذلك من
 الأية/٩ خلافاً لأصليهما وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة، فاتفق الثلاثة.

وجه التشديد على أن أم هي المتصلة دخلت على من الموصولة فأدغمت الميم في الميم. والمعنى (الكافر خير أم الذي هو قانت) ودل على المحذوف دخول أم واحتياجها الى معادل.

(ابن عبد الجواد/ مخطوطات والنويري على الدرة/ مخطوطات والفاسي/ مخطوطات)

(٢) يعني قرأ أبو جعفر بالجمع في لفظ (علم) كما قال الشارح أي بكسر العين وفتح
 الباء وألف بعدها وذلك من الآية/٣٦ خلافاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ يعقوب بفتح العين وإسكان الباء بدون ألف على الإفراد من الموافقة أيضاً.

وجه الجمع على إرادة الأنبياء والمطيعين من المؤمنين.

ووجه الإفراد على معنى أي كافيك يا محمد أمر الكفار فالمفعول الثاني محذوف فيهما أو على أنه اسم جنس .

(شرح الشاطية للسنباطي والجعبري مخطوطتان)

وَقُلُ حَسْرَتَاىَ آعُلَمْ وَفَتْحٌ جَسَاً وَسَكْمَ كسن الْحُلْفَ بِنْ يَسَدُّعُ وَا آثُسُ أَوْ أَنْ وَقَسَلْبِ لَا تُسَدَوُنْسَهُ وَآقُسُطُعِ آذَخُسُلُوا حُسْمٌ سَيَسَلْخُسلُو نُ جَسَهً لُ أَلا طِسْبُ أَنْسَفَىنْ يَسَنْفَعُ ٱلْسَعُسلَا

أي قرأ أبو جعفر ﴿بَحَسَرَقَنَ﴾ بياء مفتوحة<sup>(۱)</sup> من رواية ابن جماز واختلف عن ابن وردان في سكونها وفتحها وإذا أسكنها أشبع المد<sup>(۱)</sup>

(١) يعني روى ابن جماز عن أبي جعفر لفظ ﴿ يُحسَرتِن ﴾ بزيادة ياء مفتوحة بعد الألف
 كما ذكر الشارح من الآية ٦٠٥

وورد عن ابن وردان وجهان أحدهما كابن جماز والآخر بزيادتها ساكنة. وعلى هذا الوجه لابد من المد المشبع كما قال الشارح أيضاً. فإثبات الياء في الروايتين من تفرد أمى جعفر سواء سكنت أم فتحت.

(٢) تقدم بيان ذلك آنفاً.

وجه الياه بعد الألف. على أنه تثنية حسرة مضاف لياء المتكلم وقيل على أن فيه جمع بين العوض والمعوض عنه. وقيل للتكثير على حد لبيك وسعديك.

(انظر ابن عبد الجواد على شرح الدرة مخطوط. والإتحاف/٣٧٦) ووجه الإسكان التخفيف والإشعار لطول الحسرة.

(ذكره النويري على شرح الدرة/ مخطوط)

ووجه حذف الياء على أن الألف التي بعد التاء بدل من ياء الإضافة.

وهذا آخر مسائل سورة الزمر.

ياءات الإضافة خمس: إني أمرت. إني أخياف. تأمروني أعبد. فتحهن أبو جعفر وسكنهن الآخران أرادني الله فتحها الكل. يعبادي الذين أسرفواً. فتحها في الوصل وسكنها في الوقف وحذفها في الوصل يعقوب وخلف. والله أعلم ياءات الزوائد: يباد. فاتقون. اثبتهما في الحالين رويس وافقه روح في فاتقون وحذفهما أبو جعفر وخلف في الحالين. يعباد الذين ءامنوا. اتفقوا على حذف الياء وصلاً واثبتها وقفاً. وحذفها =

وقرأ أبو جعفر ﴿ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَ ﴾ بـالغيب وقرأ يعقبوب ﴿ أَوَّأَن يُظْهِرَ ١٦ بزيادة الهمزة قبل الواو [وسكونها]٣.

= الآخران في الحالين.

(١) هذا شروع في سورة (المؤمن)

يعني قرأ أبو جعفر بياء الغيبة من لفظ ﴿ يدعون ﴾ كما قبال الشارح وذلك من الآية "٢٠ خلافاً لأصله. وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه الغيب مراعاة لقوله تعالى ﴿ مَا لَلْظُّلُّمِينَ مِن حميم ﴾.

(الاتحاف/٢٧٨ والنويري على الدرة مخطوط)

(٢) يعنى قرأ يعقوب لفظ (أو أن) كما قال الشارح أي بزيادة همزة قطع مفتوحة قبل الواو مع سكون الواو من الآية/٢٦ خلافاً لأصله. وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر بلا همز قبل الواو المفتوحة من الموافقة أيضاً.

وهم في كلمتي يظهر، الفساد. كأصولهم.

فابو جعفر ويعقوب يقرآن يُظهر بضم الياء. وكسر الهاء ونصب كلمـة الفساد وخلفُ بفتح الياء والهاء ورفع كلمة الفساد.

وجه قراءة أبي جعفر على أن الواو لعطف النسق ويُظهر بالضم في الياء على أنه من أَظْهَر معدى ظهر وفاعله ضمير يعود على موسى عليه السلام. والفساد بالنصب مفعول

ووجه قراءة يعقوب على أن أو حرف عطف ومعناها الترديد بين الأمرين كقولك أكلت تمراً أو خبراً ويُظهر من أظهر ونصب الفساد مفعول به.

ووجه قراءة خلف. على أن أو حرف عطف أيضاً ويَظهَر بفتح البياء والهاء من ظَهَـر ورفع الفساد على أنه فاعل.

(الإتحاف/٣٧٨ وشرح

الشاطبية للجعبرى مخطوط)

(٣) في نسخة ج. وسكنها. والصواب ما ذكر.

.....

ولم ينونه [َكُـلِّي](''قَلْبِ'''﴾ وقرأ ﴿ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ﴾'' بالقـطع وكسر الخاء كنافع.

وقرأ ابو جعفر ورويس ﴿ سَكِدْخُلُونَجَهَنَّمَ ﴾<sup>(1)</sup> بضم الياء وفتح الخاء وأنث ابو جعفر ﴿ يَوْمَلَايَنَفَعُ ﴾<sup>(1)</sup>

(١) سقطت من ب.

 (٢) يعني قرأ يعقوب بترك التنوين في لفظ (قلب) كما قال الشارح من الأية/٣٥ خملافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه ترك التنوين على الإضافة أي إضافة القلب الى المتكبر وجعل التكبر صفة لموصوف محذوف وهو صاحب القلب أي على كل قلب كل شخص متكبر جبار.

(الإتحاف/ ٣٧٩ والفاسي مخطوط).

(٣) وقرأ يعقوب أيضاً بهمزة قطع مفتوحة وكسر الخاء المعلوم من الشهرة في لفظ (أدخلوأ) كما قال الشارح من الآية/٤٦ خلافاً لأصله. وقوله كنافع لأنه ممن يقرأ كذلك.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة .

وجه هذه القراءة على أنه فعـل أمر من أدخـل ويلزم منه كسـر الخاء والـواو ضمير للخزنة: أي ويوم تقوم الساعة يقول الله عز وجل للملائكة أدْخِلوا آل فرعون أشد. العذاب.

(٤) يعني قرأ أبو جعفر ورويس عن يعقوب بضم الياء وفتح الخاء من لفظ (سيدخلون) كما ذكره الشارح من الآية/٦٠ خلافاً لأصليهما. وهو الموضع الثاني من هذه السورة وأما الأول فقد ذكر في سورة النساء. وقرأ خلف وروح بفتح الياء وضم الخاء من الموافقة.

وجه الضم والفتح البناء للمجهول من الإدخال.

ووجه الفتح والضم البناء للمعلوم من الدخول.

(ابن عبد الجواد/ مخطوطتان والنويري/ مخطوطتان الإتحاف/ ٣٧٩) (٥) يعنى قرأ أبو جعفر بتاء التأنيث من لفظ (ينفع) كما قال الشارح رحمه الله تعالى من \_ سَواءُ أَتَى آخْفِضْ حُرْ وَنَحْسَاتِ كَسُرُحَا وَسَحْشُرُ أَصْدَا ٱلْسِيَا ٱلْسُلُ وَٱرْفَعْ مُجَهً للّا وَبِالسَّبُونِ سَمَّ حُرْمُ يُسَسَّرُ فِي حِمى وَبِالسَّبُونِ سَمَّ حُرْمُ يُسَسَّرُ فِي حِمى وَيُرْسِلُ يُدوحِي آنْسِبْ أَلَا عِنْد حُرُّلاً

أي رفع أبو جعفر [همزة](١) ﴿ سَوَآءَلِلسَّآبِلِينَ ١١٠) وخفضه يعقوب(١).

 الآية/ ٢٥ خلافا لأصله. وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة. وقرأ خلف بياء التذكير من الموافقة أيضاً.

وجه التأنيث نظراً لتأنيث الفاعل تأنيثاً لفظياً وهو معذرتهم.

ووجه التذكير لأن التأنيث غير حقيقي.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة مخطوطتان) تنبيه : القراء الثـلاثة في مـوضع الـروم الآية/ ٥٧ كـأصحابهم. فليعقـوب وأبي جعفر

تنبيه : القراء الشلائة في مـوضع الـروم الآية/ ٥٧ كـأصحابهم . فليعقـوب وأبي جعفر التأنيث ولخلف التذكير .

وهذا آخر مسائل سورة المؤمن.

ياءات الإضافة ثمان: إني أخاف أن يبدل. إني أخاف عليكم مثل. إني أخاف عليكم مثل. إني أخاف عليكم يوم التناد. لعلي أبلغ. مالي أدعوكم. أمري إلى الله فتحهن أبو جعفر وسكنهن الآخران. ذروني أقتل: أدعوني أستجب لكم. اسكنهما الكل. ياءات الزوائد أربع: التلاق. التناد أثبتهما في الوصل ابن وردان وفي الحالين يعقوب وحذفهما في الحالين ابن جماز وخلف. إنبعون أهدكم: أثبتها في الحالين يعقوب وأبو جعفر وصلاً وحذفهما خلف في الحالين. كان عقاب أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الآخران كذلك.

(١) هذا شروع منه في وسورة فصلت.

سقطت من ب.

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر برفع الهمزة مع التنوين في لفظ (سوآء)كما ذكر الشارح وذلك من الأية / ١٠ وهي من تفرده.

(٣) في نسخة ج ابي جعفر والصحيح ما ذكر. والمعنى أن يعقوب قرأ بخفض الهمزة مع
 التنوين أيضاً في لفظ (سواء) المذكور كما قال الشارح من تفرده كذلك وقرأ خلف =

[وكسر(') أبو جعفر] حاء ﴿ نَجِسَاتِ﴾'' وقرأ أيضاً (يُحْشَرُمُ)'' بـالياء

## مضمومة وفتح الشين. ورفع ﴿أَعَدَاءُ﴾(٤) وقرأ يعقوب بالنون المفتوحة وضم

بالنصب من الموافقة.

وجه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هي سواء.

ووجه الحَفْض صفة للمضاف أو المضاف إليه أي لأربعة أيام مستويات تامات.

ووجه النصب على المصدر على أنه مفعول لفعـل محذوف تقـديره استـوت استواءً أو على الحال من ضمير أقواتها.

(الإتحاف/ ٣٨٠ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة مخطوطتان)

(١) ما بين المعقوفين سقط من ج.

(٢) قراءة أبي جعفر في لفظ (نحسات) كما ذكرها الشارح في الآية/١٦ خلافاً لأصله. وقرأ خلف كذلك أي بكسر الحياء من الموافقة. وقرأ يعقبوب بإسكنان الحاء من الموافقة أيضاً.

وجه الكسر على القياس لأنه صفة لأيام نحو حذرات. جمع بالألف والتاء.

ووجه السكون مخفف منفعِل المكسورنحو فخذ. أو صفة لأيام أيضاً نحو ضيعات. وقال الكسائي والفراء هما لغتان بمعنى واحد يقال أيام نحسات ونحسات أي مشاثيم. ويجوز أن يكون مصدراً نحو رجل عدل مبالغة في الشؤم.

(الاتحاف/ ٣٨١ والنويري على الدرة مخطوط)

(٣) في الأصل (يحشرون) وهو خطأ. وفي نسخة ب زيادة لفظ (أعداء).

(٤) قراءة أبي جعفر في لفظ (يحشر أعداء) كما ذكرها الشارح بقيودها في الآية/١٩ خلافاً لأصله. وقرأ خلف كذلك أي بالياء التحتية المضمُّومة مكنان النون والشين المفتوحة ورفع همزة (أعداء) من الموافقة. وقول الشارح كنافع لأنه يقرأ كذلك. وقرأ يعقوب بنون العظمة المفتوحة وضم الشين وأعداء بالنصب خلافاً لأصله كذلك.

وجه الغيبة مع ضم الياء ورفع أعداء على بناء الفعل للمجهول وأعداء بالرفع نائب فاعل ومناسبة لقوله تعالى (فهم يوزعون).

ووجه نون العظمة مع فتحها ونصب أعداء على بناء الفعل للمعلوم وأعداء بالنصب مفعول به وفيه مناسبة لقوله تعالى (ونجينا الذين ءامنوأ).

(الاتحاف/ ٣٨١ والنويري على الدرة مخطوط) =

\_\_\_\_\_

## الشين ونصب أعداء كنافع وشدد خلف ويعقوب ﴿ٱلَّذِيكَبُشِّرُ ﴾<sup>.</sup>... فَيُوحِيَ﴾. [ونصب]<sup>®</sup> أبو جعفر ﴿أَوَّرُوسِلَ ®.... فَيُوحِيَ﴾.

وهنا تمت سورة فصلت

ياءات الإضافة ثنتان: أين شركاءي.أسكنها الكل. إلى ربي إن لي. فتحها أبو جعفر وسكنها الآخران.

ثم شرع في وسورة الشوري.

(١) يعني قرأ خلف ويعقوب بضم الياء وفتح الياء وتشديد الشين مكسورة كما لفظ بها الناظم وذلك من لفظ (يبشر) كما أشار الى ذلك الشارح رحمه الله تعالى في الآية / ٣٣ خلافاً لأصليهما. وقرأ أبوجعفر كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

تنبه \_ مواضع الخلاف في لفظ (يبشر) في السور المتقدمة ذكرها الشباطبي في آل عمران استطراداً كما ذكر الناظم حكم من خالف أصله فيها في آل عمران كذلك. فإن قال قائل قد ذكر في آل عمران أن خلفاً قرأ في الكل بالتشديد فما وجه ذكره هنا: والجواب: لئلا يتوهم التخصيص بغيره لطول العهد. اهد نويري علي الدرة.

وجه التشديد على أنه من (بشر) المضعف للتكثير والتخفيف على أنه من البشر وهو البشارة. وقيل هما لغتان.

(النويري/ مخطوط والإتحاف/ ٣٨٣ وابن عبد الجواد/ مخطوط)

(٢) سقطت من ج

(٣) يعني قرأ أبو جعفر بنصب اللام من لفظ (يرسل) وبفتح الياء من لفظ (فيوحي) كما
 قال الشارح من الآية ١ ٥ خلافا لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه النصب في يرسل على إضمار أن عطفاً على وحياً عطف مصدر على مثله في المعنى ونصب فيوحي عطفاً على يرسل. والتقدير إلا وحياً أو إرسال، رسول وحيه بإذن الله.

(الإتحاف/٢٨٤)

وهنا تمت سورة الشورى

وقرأ يعقوب (عند [الرحلمن]) الله (عِبَكُدُ) الله وَعَبَكُ الله (عِبَكُدُ) وَحُونُ وَجِنْهُ نَمَاكُمُ شُفْهُماً كَبَمْصُورِ إِذَا وَخُونُ كَمَحَمُفُصٍ أَنْهَمَيْضُ يَما وَأَشُورَةُ خُلَى

## قرأ أبو جعفر ﴿أُوَلَوْجِتَتَّكُمْ ﴾"بالجمع وفتح ﴿سُقُفًا}\" كأبي عمرو.

وليس فيها ياءات إضافة.

ياءات الزوائد. واحده: الجوار. أثبتها في الـوصل أبـو جعفر وفي الجـالين يعقوب وحذفها في الحالين خلف.

ثم شرع في وسورة الزخرف،

(١) سقطت من الأصل.

(٢) يعني قرأ يعقوب لفظ (عند) بدل (عبد) كما قــال الشارح من الأيـــة/ ١٩ أي بالنــون الساكنة وفتح الدال ولا ألف قبلها خلافاً لأصله

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف (عبد) بالباء مفتوحة بعدها ألف مع ضم الدال من الموافقة أيضاً. وجه من قرأ عند على أنه ظرف مكان وليس المراد به قرب المسافة بل المسراد رفْعَةُ الدرجة ومثله (ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته)

ووجـه مـن قـرأ عبُــد على أنه جمع عبد مثل قوله تعالى (بل عباد مكرمون) وفيه رد على من جعل الملائكة بنات الله. وتكذيب له تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًّا.

(ابن عبد الجواد والإتحاف/٣٨٥ والفاسي/مخطوط)

(٣) يعني قرأ أبو جعفر لفظ (جئتكم) بالجمع كما قال الشارح أي بالنون المفتوحة موضع
 الناء المضمومة وألف بعدها وذلك من الآية ٢٤/ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بتاء المتكلم من الموافقة.

وجه من قرأ بالنون فعلى الجمع أو التعظيم والمراد به الرسول ومن قبله من الـرسل عليهم الصلاة والسلام.

ووجه من قرأ بالتاء فعلى إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم والمراد به الرسول ﷺ. (الاتحاف/ ٣٨٥ والنويري على الطيبة/ مخطوط)

(٤) يعني قرأ أبو جعفر بفتح السين من لفظ (سقفاً) كما ذكر الشارح أي وإسكان القاف =

\_\_\_\_

وقرأ يعقوب بضمتين " كحفص. وقرأ يعقوب ﴿نُقَيِّضُ " لَهُ ﴾ باليا وقرأ ﴿أَسُورُةٌ ﴾" بالقصر والسكون كحفص.

كأبي عمرو لأنه ممن يقرأ كذلك من الآية/٣٣ خلافاً لأصله.

(١) وقرأ يعقوب بضم السين والقاف خلافاً الأصله كذلك كحفص الأنه ممن يقرأ كذلك
 وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وجه الفتح في السين والإسكان في القاف على أنه مفرد يفيد معنى الجمع على إرادة الجنس.

ووجه الضم في السين والقاف على أنه جمع مُنقَّف كرَهْن ورُّهُن.

(الإتحاف/ ٣٨٥ وابن عبد الجواد/ مخطوط)

 (٢) يعني قرأ يعقوب بياء الغيبة من لفظ (نقيض) كما ذكر الشارح من الآية/٣٦ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بنون المتكلم من الموافقة.

وجه الغيب جرياً على السياق.

ووجه النون على الالتفات. وهو من أبواب الفصاحة.

(ابن عبد الجواد الإتحاف/ ٣٨٦ والنويري)

 (٣) يعني يعقوب أيضاً لفظ (أسورة) كما قال الشارح بسكون السين ببلا ألف من الإية/٥٣ خلافاً لاصله. وقوله كحفص لأنه يقرأ كذلك.

وقرأ أبو جعفر وخلف بفتح السين وألف بعدها وفتح الراء من الموافقة.

وجه قراءة يعقوب على أنها جمع سوار كأخمرة وخمار.

ووجه قراءة أبي جعفر وخلف على أنه جمع الجمع كأسقية وأساقي. أو جمع أساور بمعنى سوار والأصل أساوير عوض عن الباء ناء التأنيث كزنادقة.

(الإتحاف/٣٨٦. وابن عبد الجواد/ مخطوطتان والنويري على الدرة/ مخطوطتان)

## وَفِي سُلُفاً فَتُحَانِ ضُمَّ يَصِدُ فُنْ وَيَلْقَوْ اكْسَالَ الطَّورِ إِلَّهَ تُعَالَّ أَصَالَ الطَّورِ إِلَّهَ تُع أُصَّلًا

أي وفتح خلف السين والـلام من (سَلَفًا وَمَثَلًا ﴾ () وضم صـاد (يَصِدُّونَ) ().

وقرأ أبو جعفر ﴿حتى يُكَنَّقُواۗ﴾ هنا والطور وسأل بفتح الياء وإسكان اللام وحذف الألف وفتح القاف.

 (١) يعني قرأ خلف بفتح السين واللام من لفظ (سَلَفاً) كما قال الشارح من الأية/٥٦ خلافاً لاصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه هذه القراءة على أنها جمع سالف كخدم جمع خادم وفيه تسامح وهو في الحقيقة اسم جمع لا جمع إذ ليس في أبنية التكسير صيغة فَعَل.

(الإتحاف/ ٣٨٦. والنويري على الدرة/ مخطوطتان والفاسي/ مخطوطتان)

 (٢) يعني قرأ خلف أيضاً بضم الصاد من لفظ (يصدون) كما قل الشارح من الأية/٥٧ خلافاً لأصله. وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ يعقوب بكسر الصاد من الموافقة أيضاً.

وهما لغتان بمعنى الإعراض. والضم مضارع صد يصُد كمد يمد. والكسر مضارع صد يصِد بكسر العين كحديحد.

(أنظر الإتحاف ص ٣٨٦ والنويري على الدرة/مخطوط)

(٣) قراءة أبي جعفر كما ذكرها الشارح بقيودها في لفظ (يلفوا) في الآية/٨٣ هنا وفي
 سورة الطور الآية/٥٥ وفي سورة سأل الآية/٤٣ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف في المواضع الثلاثة بضم الياء وألف بعد اللام وضم القاف من الموافقة.

وجه قراءة أبي جعفر على أنها مضارع لقي.

ووجه قراءة يعقوب وخلف على أنها من الملاقاة.

(الإتحاف/ ٣٨٧ والنويري/ مخطوطتان وابن عبد الجواد/ مخطوطتان)

وَطِبْ يَـرْجعُـونَ آلـنَّصْبُ فِي قِـيلِهِ فَـشَـا وَتَـخْـلِى فَـذَكَـرْهُ طُـلْ وَضَـمَ آعْـتِـلُوا حَـلاَ وَبِـالْـكَـشـرِإذْ آيَـاتُ آتْحـسِـرْ مَـعَـاحِـمَّـى وَبِـالرَّفْعِ فَـوْذٌ خَـاطِـباً يُـؤْمِنُـوا طِـلاَ

وقــرأ رويس بالغيب في ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾''.وقرأ خلف ﴿وَقِيلِهِ﴾ [بالنصب]'' كنافع''.

(١) يعني روى رويس لفظ (ترجمون) بياء الغيبة كما ذكر الشارح من الأية/٨٥ خلافاً
 لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر وروح بتاء الخطاب من الموافقة أيضاً.

وجه الغيب لمناسبة ما قبله وهو قوله تعالى (فذرهم)

ووجه المخطاب على الالتفات إلى المخاطبين.

(الإتحاف/ ٣٨٧ وابن عبد الجواد/ مخطوطتان والنويري على الطيبة/ مخطوطتان) تنبيه ـ لا يخفى أن يعقوب على أصله في بناء الفعل للفاعل

(٢) في نسخة ج بالنصح. وهو خطأ.

(٣) يعني قرآ خلف بنصب الملام ويلزم منه ضم هاء الضمير في لفظ (قِيله) كما ذكر
 الشارح من الأية/٨٨ خلاقاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه هذه القراءة: على أنه معطوف على محل الساعة أي وعنده أن يعلم الساعة.

ويعلم قيله كذا أو عطفاً على(سرهم ونجونهم) أو على مفعول يكتبون المحذوف أي يكتبون ذلك ويكتبون قيله او على مفعول يعلمون المحذوف أيضاً أي وهم يعلمون الحق وقيله أو على المصدر أي وقال قيله وهنا تمت سورة الزخرف.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والنويري/مخطوط الإتحاف/٣٨٧ والفاسي/مخطوط)

وهنا تمت سورة الزخرف.

ياءات الإضافة ثنتان: تحتي أفلا فتحها أبو جعفر وسكنها الآخران يُعبـادي لا خوف سكنها في الحالين أبو جعفر ورويس وحذفها في الحالين روح وخلف. \_\_\_\_

وذكر رويس ﴿ يَغْلَى فِي ٱلْبُطُونِ ﴾ ٢٠. وضم يعقوب ﴿ فَأَعْتِلُوهُ ٢٠٠ وكسره

أبو جعفر<sup>٣</sup>. وكسر يعقوب ﴿ءَالِئَتُّ لِْقَوْمِ ﴾ <sup>(٤)</sup> معاً كحمزة ورفعهما خلف.

ياءات الزوائلة ثلاث: صيهدين. وأطبعون. أثبتهما في الحالين يعقوب وحذفهما الآخران كذلك واتبعون. هذا أثبتها في الوصل أبو جعفر. وفي الحالين يعقوب وحذفها في الحالين خلف والله الموفق.

#### «سورة الدخان»

وجه التذكير على عود الضمير إلى الطعام.

ووجه التأنيث على عود الضمير إلى ضمير الشجرة أو ثمرتها.

(الإتحاف/٣٨٨ وابن عبدالجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

(٢) الصواب (فاعتلوه) طبقاً للنص القرآني. والمعنى أن يعقوب قرأ بضم التاء من لفظ
 (فاعتلوه) كما قال الشارح وذلك من الآية/٤٧ خلافاً لأصله.

(٣) وقوله وكسره أبو جعفر يعني أن أبا جعفر قرأ بكسر التاء من هذا اللفظ خلافاً ألاصله
 أيضاً.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة وهما لغتان يقال عتله يعتُّله ويعتله إذا ساقه بجفاء وغلظة. (الإتحاف/ ٣٨٨ والقاسي/ مخطوط)

#### وهنا تمت سورة الدخان

ياءات الإضافة ثنتان: إني ءاتيكم. فتحها أبو جعفر وسكنها الأخران وإن لم تؤمنواً لم.. أسكنها الكل.

ياً. ان الزوائد ثنتان: أن ترجمون. فاعتزلون أثبتها فيهما في الحالين يعقوب وحذفها فيهما الأخران في الحالين

#### ثم شرع ني (سورة الجاثية)

(٤) يعني قـرأ يعقوب بكـــر التاء من لفظ (ءايت) معــاً كما ذكــر الشــارح في الآيــة/٤ والآية/ه خلافاً لأصله.

## وخاطب رويس ﴿وَءَالِنَابِهِ ـُؤُوِّمْنُونَ﴾'.

وقرأ خلف بالرفع فيهما كما قال الشارح خلافاً أأصله كذلك.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وجه الكسر على أنه منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة عطفاً على اسم إن أي إن في السموات وفي خلقكم وإن في اختلاف الليل لآيات.

ووجه الرفع على أنه مبتدأ مؤخر والجار والمجرور قبله خبر. وقيل عطفاً على محل إن ومعمولها.

(الإتحاف/ ٣٨٩ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

 (۱) يعني روى رويس لفظ (يؤمنون) بتاء الخطاب كما ذكر الشارح من الآيـة/٦ خلافــًا لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر وروح بياء الغيبة من الموافقة أيضاً.

وجه الخطاب لمناسبة قوله تعالى ﴿وَفِي خَلَقَكُم﴾ على أن المخاطبين هم العمرسل إليهم.

ووجه الغيب لمناسبة قوله تعالى ﴿للمؤمنين. ويعقلون. ويؤمنون. والغُميُّبُ هم القوم﴾.

(ابن عبد الجواد والنويري على الدرة والطيبة/مخطوطتان)

# لِنَيجْزِى بِيَا جَهِّلُ أَلاَكُلُّ ثانِياً بِنَصْبِحَوَى وَالسَّاعَة اَلرَّفْعُ فُصَّلاً

أي وقرأ أبو جعفر<sup>(۱)</sup> (لِيَجْزِيُ<sup>(۱)</sup> قَرَّمَّاً ﴾ بضم الياء وفتح الزاي. ولا خلاف في نصب قوماً . ونصب يعقوب ﴿ كُلُّ أُمْتَوْلَدُعَ إِلَىٰ كِنْبِهَا ﴾ <sup>(۱)</sup> وهو

(١) في نسخة ج. زيادة يعقوب وهو خطأ.

(٢) يعني قرأ أبو جعفر بياء الغيبة مضمومة مع فتح الزاي وألف بعدها في لفظ (ليجزي)
 كما قال الشارح في الآية/ ١٤ وهي من تضرده. وهذا معنى قول الناظم (جهل ألا) وهو
 على أصله في قراءته بالياء فلاحاجة للناظم إلى ذكرها.

وقراً يعقوب بياء مفتوحة مع كسر الزاي وفتح الياء على التسمية للفاعل من الموافقة.

وقرأ خلف بنون مفتوحة بعد اللام وكسّر الزاي وفتح الياء من الموافقة أيضـاً. ولا خلاف بين القراء في نصب قوماً.

وجه قراءة أبي جعفر على أن التقدير ليجزي الخير قوماً على أن الخير مفعول به في الاصل كقولك جزاك الله خيراً. وليس المصدر لان الإسناد إليه مع وجود المفعول به ضعيف. وقيل النائب الظرف وهو قوله تعالى ﴿بما كانواْ﴾.

وهذا مما احتج به الكوفيون على جواز إنابة الجار والمجرور مع وجود المفعول الصريح. وخرَّجه البصريون على أن النائب ضمير راجع إلى مصدر الفعل. أي ليجزى الغفران قوماً.

ووجه قراءة يعقوب على بناء الفعل للفاعل أي ليجزي الله .

ووجه قراءة خلف على البناء للفاعل أيضاً والنون للعظمة

(ابن عبد الجواد/ مخطوط والإتحاف/ ٣٩٠: وشرح الطبية/ مخطوط للنويري) (٣) يعني قرأ يعقوب بنصب اللام من لفظ (كل) المموضع الثناني كما ذكر الشارح من الأية/٢٨ وهي من تفرده.

واحترز الناظم بالثاني عن الأول وهو (وترى كل) من الآية المذكورة فـإنه متفق على نصبه. \_\_\_\_\_

## الثاني ورفع خلف ﴿وَٱلسَّاعَةُ لَا (١) رَبُّ ﴾.

وقرأ أبو جعفر وخلف بالرفع من الموافقة.

وجه النصب على أنه بدل مـن الأول المتفق على نصبه وجملة تدعى صفة.

ووجه الرفع على أنه مبتدأ وجملة تدعى خبره.

(النويري/ مخطوط والإتحاف/ ٩٠٠ وابن عبد الجواد/ مخطوط) (١) يعني قرأ خلف برفع التاء من لفظ (والساعة) كما ذكر الشارح من الأية/٣٣ خيلافاً لأصله.

ولا خلاف في رفع التاء في (ما الساعة).

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة.

فاتفق الثلاثة.

وجه الرفع على أنه مبتدأ خبره لا ريب أو عطف على محل إن واسمها. (الإتحاف/٣٩٠)

وهنا تمت سورة الجاثية.

وليس فيها شيء من ياءات الإضافة أو الزوائد.



## ﴿ وَمِنْ سُورَةِ ٱلاِحْقَافِ إِلَى سُورَةِ ٱلرُّحْمَٰنِ عَزُّ وَجَلَّ

وَحُـزْ فَـصْـلُهُ كُـرْهـاً تَـرَى وَالْـوِلَا كَـعَـا صِـم تَفْطَعُـوا أُمْـلِي آشـكِـنِ ٱلْـيَـاءَحُـلُلاَ وَنَـبْـلُوا كَـذَا طِـبْ يُـؤْمِـنُّـوا وَالـثَـلاَثَ خَـا طِـبَـنْ حُـزْ سَـيُـؤْتِـيهِ بِـنُـونِ يَـلِي وِلاَ

أي وقرأ يعقوب ﴿وَفِصَدْأُهُ ثِلَنْتُونَ ﴾ بفتح الفاء وإسكان الصاد [والقصر] ٣٠ وضم وكُرُهُمُ ه وعنه ﴿ لَا يُرْكَنَ إِلَّا مُسَكِئُهُم ه النبيب والضم ورفع مسكنهم كقراءة عاصم.

وقَرَأَ أبو جعفر وخلف بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها من الموافقة.

وهما مصدران كالعظم والعظام إلا أن يعقوب راعى المموازنة بين اللفظين أي بين (حمله وفصله).

(ابن عبد المجواد/مخطوطتان والنويري على الدرة/مخطوطتان والاتحاف/٣٩)

(٢) في نسخة ج. [والضم] والصواب ما ذكر.

 (٣) يعني قرأ يعقوب بضم الكاف من لفظ (كرهاً) كما ذكر الشارح في الموضعين من الآية/١٥ خلافاً الاصله. وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر بالفتح في الكاف من الموافقة أيضاً. وهما لغتان بمعنى واحد.

(الإتحاف/ ١٩٩١ وابن عبد الجواد/مخطوط)

تنبيه ـ سكت الناظم عن لفظ (كرهاً) في سورة النساء وبراءة والقراء على أصولهم فيهما فأبو جعفر ويعقوب بالفتح وخلف بالضم كما ذكر ذلك الشاطبي في سورة النساء.

(٤) يعنى قرأ يعقوب لفظ (يرى) بياء الغيبة مضمومة ورفع النون من كلمة (مسكنهم) كما=

 <sup>(</sup>١) قراءة يعقوب في لفظ (وفضله) كما ذكرها الشارح بقيودها من الأية/١٥ وهي من تفرده.

[وقرأ]<sup>(۱)</sup> ﴿وَتُقَطِّعُواْأَرَّهَامَكُمْ إِنَّ بفتح التاء وإسكان [القاف]<sup>(۱)</sup> وفتح الطاء مخففة. وسكن [الياء]<sup>(۱)</sup> في ﴿وَأَمَّانِ لَهُمْ إِنَّ وسكن رويس واو

قال الشارح من الأية/٢٥ خلافا لأصله وقول الناظم (والولا) يريد (مسكنهم) وقوله
 كعاصم لأنه ممن يقرأ كذلك.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بتاء الخطاب مفتوحة ومسكنهم بالنصب من الموافقة .

وجه قراءة يعقوب وخلف على بناء الفعل للمجهول ومسكنهم نائب فاعل.

وجه قراءة أبي جعفر على بناء الفعل للفاعل وهو المخاطب كاثناً من كان. ومسكنهم بالنصب مفعول به.

وهنا تمت سورة الأحقاف.

(النويري/مخطوط الإتحاف/٣٩ وابن عبد الجواد/مخطوط) ياءات الإضافة أربع: أوزعني أن أشكر. أسكنها الكـل. أتعدانني أن. إني أخـاف ولكني أربكم فتح الثلاثة أبو جعفر وسكنها الآخران والله أعلم.

## هذا شروع من الشارح في (سورة سيدنا محمد ﷺ)

(١) سقطت من أوب وما ذكر من ج

 (٢) قراءة يعقوب في لفظ (وتقطعوا) كما ذكرها الشارح بقيودها في الأية/٣٢ وهي من تفرده وقرأ أبوجعفر وخلف بضم الناء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة من الموافقة.

وجه التخفيف والفتح على أنه من القطع. ووجه التشديد على أنه من التقطيع والتضعيف للتكثير.

(الإتحاف/٣٩٤ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

- (٣) في نسخة ج [الكاف] وهو خطأ.
  - (٤) في نسخة ج الهاء وهو خطأ.
- (٥) المُعنى أن يَعقوب أيضاً قرأ بضم الهمزة وكسر اللام وسكون الياء من لفظ (وأملى)=

﴿ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴾ ٢٠.

وخاطب يعقب ﴿ لِتَّوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ١٠ ` وَتُعَـزِّرُوهُ وَتُوقِّـرُوهُ وَشُسَبَّحُوهُ ﴾.

كما قال الشارح وذلك من الآية/٢٥ موافقاً لأصله في ضم الهمزة وكسر اللامومنفرداً
 في سكون الياء وقرأ أبو جعفر وخلف بفتح الهمزة واللام والف منقلبة عن ياء بعدها
 من الموافقة .

وجه قراءة يعقوب على أنه فعل مضارع من الإملاء أي وأملي أنالهم أو وأملى الشيطان لهم. وهو أظهر لتناسب الضمير بين الفاعلين (سول) و (أملى) ذكره ابن جزي في التسهيل ص ٤٧ ج ٤/و فعلاً ماضياً سكنت ياؤه تخفيفاً. (انظر الإتحاف للبنا. / ٣٩٤) ووجه قراءة أبي جعفر وخلف على أنه فعل مبني للفاعل وهو ضمير الشيطان وقيل الباري تعالى

(المصدر السابق)

(١) يعني روى رويس إسكان الواو من لفظ (ونبلوأ) كما ذكر الشارح من الآية ٣١/ وهي من تفرده وهو على أصله في النون على إسناد الفعل إلى المتكلم أو لمناسبة (ولو نشاء لأرينكهم).

وقرأ أبو جعفـر وروح وخلف بفتح الـواو من الموافقـة وهم على أصولهم في النـون أيضاً.

وجه الإسكان للتخفيف أو على تقدير ونحن. ووجه الفتح عطفاً على ما قبله (الإتحاف؟٣٩)

وهنا تمت سورة محمد عليه الصلاة والسلام.

وليس فيها شيء من ياءات الإضافة أو الزوائد.

ثم شرع الشارح في ( سورة الفتح »

(٢) سقط لفظ [ورسوله] من أ. وسقط معه لفظ [بالله] من ج وما ذكر من ب.

\_\_\_\_\_

### وقرأ روح [فَسَيُؤْتِيهِ ](١) بالنون(١).

والمعنى أن يعقوب قرأ بتاء الخطاب في هذه الأفعال الأربعة التي ذكرها الشارح من
 الآية/٩ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة .

وجه الخطاب لمناسبة ما قبله أو أنه اراد جميع الناس أي لِتؤمنوا أيها الناس. (النويرى على الدرة/ والفاسي/ مخطوطتان)

(۱) في جميع النسخ (سنؤتيه) من غير فاء والصواب ما ذكرناه.

(۲) يعني روى روح لفظ (فسنوتيه) بنون العظمة كما ذكره الشارح من الأية/١٠ خلافـًا الأصله

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف ورويس بياء الغيبة من الموافقة أيضاً.

وجه النون الخروج من الغيب الى نون العظمة على الالتفات ووجه الياء مراعاة لقوله تعالى ﴿بما عُهد عليه الله﴾

(ابن عبد الجواد/ مخطوط الإتحاف/ ٣٩٥ والنويري على الدرة/ مخطوط)

## وُحُطْ يَعْمَلُوا خَاطِبْ وَفَتْحَا تَفَدَّمُوا حَوَى حُجُراتِ الْفَتَحُ فِي الْجِيمِ أُعْمِلُا

وخاطب يعقوب ﴿ بِمَاتَعْمَلُونَ [ بَصِيرًا ](') وفتح الدال والناء في ﴿ لَا لٰتَقَدِّمُواْ ﴾. (')

وفتح أبو جعفر جيم ﴿ ٱلْحَجْرَاتِ. ﴾ ٢) تخفيفاً كما هو في نظائره.

(١) في نسخة أ، ج [بصير] وهو خطأ.

والمعنى أن يعقوب قرأ بناء الخطاب في لفظ (تعلمون) كما قال الشارح من الآية/٢٤ خلافًا لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه الخطاب على أنه مسند إلى المؤمنين المخاطبين ومراعاة لقوله تعالى ﴿وأيديكم﴾. (ابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

وهنا تمت سورة الفتح. وليس فبها ياءات إضافة أو زوائد.

ثم شرح الشارح في وسورة الحجرات.

 (٢) أي قرأ يعقوب أيضاً لفظ (لا تقدموا) بفتح الناء والدال كما قال الشارح من الاية/١ وهي من تفرده وقرأ أبو جعفر وخلف بضم الناء وكسر الدال من الموافقة.

وجه الفتح في التاء والدال. على أن الأصل (تتقدمواً) حذفت إحدى التاءين تخفيفاً.

ووجه الضم في التاء والكسر في الدال. على أنه متعد من التقديم حذف مفعوله إما اقتصاراً نحو يعطي ويمنع وكلوا واشربوا وإما اختصاراً للدلالة عليه أي لا تقدموا ما لا يصلح أو أمراً. أي لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكما به.

(الاتحاف/ ٣٩٧ واين عبد الجواد/ والنويري على الطيب/ مخطوطتان) ق أ أبد حفف يفتح الحدم من لفظ (الحجدات) كما ق ال الثالب من الأرقرة

 (٣) يعني قرأ أبو جعفر بفتح الجيم من لفظ (الحجرات) كما قـال الشارح من الآيـة ٤/٤ وهي من تفرده.

## وَإِخْـ وَيْسَكُــمُ حِسْرُذُ وَنُسونُ يَسفُسولُ أَدُّ وَقَسُومٍ ٱنْسصِسبَسْ حِسْمُطاً وَوَاتُسبَعَست حَسلا

قرأ يعقوب ﴿ بَيِّنَ آخَوَيَكُمُّ ۗ لا الله الله الله وإسكان الخاء وبتاء مكسورة موضع الياء .

وقرأ أبو جعفر ﴿[ يَوْمَ] ﴿ نَقُولُ ﴾ بالنون.

وقرأ يعقوب وخلف بضم الحاء والجيم من الموافقة. وهما لغتان. والفتح للتخفيف
 كما قال الشارح. والقراءتان جمع حجرة. وهي القطعة من الأرض.

(الإتحاف/ ٣٩٨ ابن عبد الجواد/ والنويري على الدرة/ مخطوطتان)

 (١) قراءة يعقوب في لفظ (أخويكم) كما ذكرها الشارح بقيودها من الآية/١٠ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بفتح الهمزة والخاء وياء ساكنة بعد الواو المفتوحة من الموافقة. وجه قراءة يعقوب على أنه جمع أخ لمناسبة إنما المؤمنون إخوة.

ووجه قراءة الأخرين على أنها تثنية أخ وخص الاثنين بالذكر لأنهما أقل من يقع بينها الشقاق.

(الإتحاف/٣٩٧)

وهنا تمت سورة الحجرات. وليس فيها شيء من الياءات

#### ثم شرع في (سورة ق).

(٢) في نسخة ب، ج [ويوم]. وهو خطأ.

 (٣) يعني قرأ أبو جعفر بنون العظمة في لفظ (نقول) كما ذكر الشارح من الآية/٣٠ خلافا لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

(الإتحاف/٣٩٨ ابن عبد الجواد/مخطوطتان والنويري على الدرة/مخطوطتان) وجه القراءة بنون العظمة على الالتفات.

# ونصب يعقوب ﴿ وَقَرْمَنُوجِ ﴾" وقرأ ﴿ وَأَنْبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ ﴾" كابن عامر.

# ولمناسبة قوله تعالى ﴿لا تختصموا لدي ﴾ وهنا تمت سورة ق

وليس فيها شيء من ياءات الإضافة.

ياءات الزوائد أربع: وعيدمعاً. أثبتهما في الحالين يعقبوب وحذفهما الاخران يوم يناد. أثبتها يعقوب وقفاً وحذفها وصلًا للساكنين وحذفها الآخران في الحالين المناد. أثبتها في الوصل أبو جعفر وحذفها وقفاً. وأثبتها في الحالين يعقوب. وحذفها في الحالين خلف.

## ثم شرع الناظم في «سورة والذاريت»

 (١) يعني قرأ يعقوب بنصب الميم من لفظ (وقوم) كما قال الشارح من الآية/٤٦ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة. وقرأ خلف بخفض الميم من الموافقة أيضاً.

وجه النصب على تقدير اذكر أو اهلكنا. ويجوز أن يكون عطفاً على مفعول فأخذناه.

ووجه الخفض عطفاً على موسى وعاد وثمود. أو عطفاً على الهاء في (وثركنـا فيها) وهنا تمت سورة الذاريت.

(الإتحاف/ ٢٠٠ والنويري على الطيبة/ مخطوط)

ياءات الزوائد ثلاث: ليعبدون. أن يطعمون. فلا يستعجلون. أثبتهن في الحالين يعقوب. وحذفهن الأخران كذلك.

## ثم شرع في «سورة والطور»

(٢) يعني قرأ يعقوب لفظي (واتبعتهم ذريتهم) كقراءة ابن عامر كما ذكر الشارح في الآية/٢١ أي بوصل الهمزة وتشديد الناء مفتوحة بعد الواو مع فتح العين وتاء ساكنة بعدها ورفع الناء من لفظ (ذريتهم) بعده خلافاً لأصله. وهو على أصله في جمع (ذريتهم) الموضع الأول وَيَعْدُ ٱرْفَعَنْ وَالصَّادَ فِي بِمُ صَيْطٍ

مَعَ ٱلْجَدْعِ فِدْ وَٱلْحَبْسُرُ كَذَّبَ ثَقَّلا

كَتَا اللَّكَ طُلْ تَمُرُونَهُ حُمْ وَمُسْتِقِرْ

دُرُا حُنِفُ إِذَا سَتَعْدَامُ وَالْخَيْبُ فُضًا لا

قوله وبعد ارفعن من تتمة البيت(١) السابق. أي ضم يعقـوب وُدُرِيَّهُم ﴾.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك في لفظ (واتبعتهم) وبحذف الألف على التوحيد مع رفع
 التاء من الموافقة في لفظ ذريتهم وأما لفظ (ذريتهم) الموضع الشاني من الآية المذكورة
 فالقراء الثلاثة فيها على أصولهم.

فأبو جعفر ويعقوب بألف بعد الياء على الجمع مع كسر التاء من الموافقة.

وخلف بحذف الألف على التوحيد مع نصب التاء من الموافقة أيضاً.

وجه الرفع في لفظ (ذريتهم) الأول على أنه فاعل. والنصب على أنه مفعول به.

ووجه من قرأ (وأتبعنهم) على أنه فعل ماض من أتبع و (نا) فاعل مسند إلى ضمير الله عز وجل لمناسبة ما قبله وما بعده.

ومن قرأ (واتبعتهم) على أنه فعل ماض من تبع والتاء للتأنيث أسند الفعل إلى الذرية ورفعها به

ومن قرأ بالتوحيد في لفظ (ذريتهم) معاً فعلى أن الواحد أخف من الجمع مع فهم.

الكثرة من الذرية لانها تقع على القليل والكثير فأتى به موحداً لـخفته. ومن قرأ بالجمع فيهما فقد أتى بلفظ الجمع المفهوم منه الكثرة ليطابق اللفظ المعنى. ومن وحد فى الأول دون الثانى فقد جمع بين المقصدين.

(وابن عبد الجواد/ مخطوط والفاسي على الشاطبية/ مخطوط الإتحاف/ ٤٠٠)

(١) سبق شرحه آنفاً

.....

وقرأ خلف ﴿ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ﴾ و(يمُصَيَّطِي ١٠٠ بالصاد.

وثقل أبو جعفر ﴿ مَاكَذَبَالْفُؤَادُ ﴾ كهشام. وشدد أيضاً رويس تاء ﴿اللَّـٰتَوَاْلُمْزَىٰ ﴾ ويشبم المد.

 (١) يعني قرأ خلف بالصاد الخالصة في لفظ (المصيطرون) هنا الأية/٣٧ و (بمصيطر) في صورة الغاشية الآية/٢٢ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة .

وجه القراءة بالصاد الخالصة لمجاورة الطاء.

(الإتحاف/ ٢٠١ وابن عبد الجواد/ مخطوط)

وهنا تمت وسورة والطور، وليس فيها شيء من الياءات.

#### ثم شرع في (سورة والنجم)

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر بتشديد الذال من لفظ (كذب) كما ذكـره الشارح من الآيـة/١١ خلافاً لأصله. وقوله كهشام لأنه يقرأ كذلك.

وقرأ يعقوب وخلف بتخفيفها من الموافقة.

وجه التشديد على أنه من التكذيب أي لم يكذب فؤاده ما أدركه بصوه : في لصدق ريَّته تلك الليلة وهومعدي بالتضعيف.

ووجه التخفيف على أنه لازم من الكذب فيكون ما رأى منصوبـاً بنزع الخـافض . أي فيما رأى أي صدق في رؤيته .

(الإتحاف/ ٢٠٤. وابن عبد الجواد/ مخطوطتان والنويري على الدرة/ مخطوطتان)

(٣) يعني روى رويس التشديد في التاء في لفظ (اللَّثُ) كما قال الشارح وذلك مع المد المشبع للساكن من الأية/١٩ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بتخفيف التاء من الموافقة.

وجه التشديد على أنه اسم فاعل في الأصل من لت يلت فهو لات غلب على رجل كان بسوق عكاظ كان يلت السمن والسويق عند صخرة ويطعمه الحاج فإذا مات عبدوا ـ وقرأ يعقوب ﴿أَفَتُمْرُونَهُ﴾ ﴿ بالفتح والقصر واسكان الميم. وقرأ أبو جعفر ﴿وَكُلُّ أَمْرِمُّسْــَقِرُّ ﴾ ﴿ بخفض مستقر. [وقرأ خلف بغيب ﴿ سَيَعْلَمُونَ ﴿ عَكَالُمْ إِ

ووجه التخفيف على أنه اسم صنم لثقيف بالطائف.

(ابن عبد الجواد/ مخطوطتان والنويري/ مخطوطتان والإتحاف/ ٢٠٤)

 (١) يعني قرأ يعقوب بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف من لفظ (أفتصرونه) كما قال الشارح وذلك من الآية/١٣ خلافاً لأصله.

وقرأ خَلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر (أفتمُرونه) بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها.

من الموافقة أيضاً.

وجه الفتح والسكون على أنه من مَرَى حقه أي جحده فهو من سريته إذا علمته وجحدته وعداه بعلى لتضمنه معنى الغلبة لأنه إذا جحده حقه فقد غلبه.

ووجه الضم والفتح على أنه من ما راه يماريه مراء جادله.

(الإتحاف/٢٠٤ والنويري/مخطوط)

وهنا تمت (سورة والنجم) وليس فيها شيء من الياءات.

ثم شرع في (سورة القمر)

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر بخفض الراء من لفظ (مستقر) كما قال الشارح من الأية ٣/ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بالرفع في الراء من الموافقة.

وجه الخفض على أنه صفة لأمر ووجه الرفع على أنه خبر كل.

(الارتحاف/ ٤٠٤ وابن عبد الجواد/ مخطوط) (٣) في نسخة ب ما بين المعقوفين هكذا (وقرأ خلف (سيعلمون غـداً) بـالغبب) . والمعنى أن خلفاً قرأ بياء الغبية في لفظ (سيعلمون) كما قـال الشارح من الأية/٢٦ خلافا لأصله.

الحجر الذي كان عنده إجلالاً لذلك الرجل وسموه باسمه.

## وَمِنْ شُورةِ الرَّحْمٰنِ إِلَى شُورةِ ٱلإَمْتِحَانِ،

فَشَا ٱلْمُنْشِآتُ آفْتَحْ نُحَاسٌ طَرَا وَحُو رُعِينٌ فَسَشًا وَآخُهِضْ أَلَا شُرْبَ فُسَسًا بِفَتْح فَرَوْحُ آضْمُمْ طُوئ وَجِميٌ أُحِذ وَمَعْدُ كَحَفْصِ أَنْعِلُوا آضْمُمْ وَصِلْ فُلا

أي فتح خلف [شين]() [﴿ الْلُسْتَاتُ ]().

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة فاتفق الثلاثة.

وجه الغيبة مناسبة لقوله تعالى ﴿فقالوا أبشراً ﴾

(الإتحاف/ ٥٠٥ وابن عبد الجواد/ مخطوطتان والنويري/ مخطوطتان)

وهنا تمت سورة القمر.

ياءات الزوائد. ثمان: الداع معاً. أثبتهما في الوصل أبو جعفروفي الحالين يعقوب وحذفهما في الحالين خلف. ونذر ستة أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها في الحالين أبو جعفر وخلف والله أعلم.

## ثم شرع في وسورة الرحمان،

(١) سقطت من الأصل.

 (٢) في نسخة ج [المثناة]. وهو خطأ والمعنى قرأ خلف بفتح الشين من لفظ (المنششات) كما ذكر الشارح من الآية / ٢٤ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه الفتح في الشين على أنه اسم مفعول من أنشأ صفة (الجوار) (الإتحاف/ ٦٠٠٤ وابن عبد الجواد/ مخطوط) ....

ورفع رويس ﴿وَغُمَاسٌ ﴾٥٠.

ورفع خلف ﴿ وَحُورُّعِينٌ ﴾. وخفض أبو جعفز ﴿وحور عين﴾<sup>.</sup>. وفتح خلف شين ﴿ ثُرْبَ الْجَمِيرِ ﴾

 (١) يعني روى رويس الرفع في كلمة (ونحاس) كما قال الشارح من الآية/٣٥ خبالافاً الأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة. وروى روح الجر من الموافقة أيضـاً وجه الرفع عطفاً على شواظ.

ووجه الجر عطفاً على نار.

(الإتحاف/ ٤٠٦ والنويري على الدرة/ مخطوط) وهنا تمت سورة «الرحملن»

ياءات الزوائد واحدة (وله الجوار) أثبتها يعقوب وقفاً وحذفها وصلًا للساكنين وحذفها الأخران في الحالين.

ثم شرع في «سورة الواقعة»

 (٢) يعني قرأ خلف برفع الراء والنون من كلمتي (وحورٌ عينٌ) كما قبال الشارح في الآية/٢٣ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر بخفضهما خلافاً لأصله.

وجه الرفع فيهما عطـفُ على (ولدان)أو مبتدأ خبره محذوف أي فيهما أو لهم أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره نساؤهم حور عين وقبل غير ذلك.

ووجه الجر فيهما. عطفٌ على جنَّت النعيم كأنه قيل هم في جنَّت وفاكهة ولحم وحور وقيل غير ذلك.

(الإتحاف/٨٠٤ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة والطيبة) (٣) يعني قرأ خلف بفتح الشين من لفظ (شرب) كما ذكر الشارح من الأية/٥٥ خلافًا لأصله وضم رويس راء (فَرَقِحُ ١٠٠٠). وقرأ يعقوب ﴿وَقَدَّ أَخَذَمِيثَقَكُمُ ٢٠٠٠) بفتح أخذ ونصب ميثقكم. وقرأ خلف ﴿ ٱنظُرُونَانَقَنِيش ٢٠٠٠) بوصل الهمزة وضم الظاء.

وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر بضم الشين من الموافقة أيضاً.

وهما لغتان: في مصدر شرب وقيل المفتوح المصدر والمضموم اسم مصدر.

(الإتحاف/ ٥٠٨ وابن عبد الجواد/ مخطوط)

 (١) يعني روى رويس ضم الراء من لفظ (فروح) كما ذكر الشارح من الآية/ ٨٩ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بالفتح مــن المــوافقة .

وجه الضم: على أنه الحياة وقيل الرحمة وقيل بالفتح مصدر وبالضم الاسم. (الإتحاف/ ٤٠٩ والنويري/ وابن عبد الجواد/ مخطوطتان)

ووجه الفتح على أنه بمعنى الفرح والراحة. (المصدر السابق)

وهنا تمت (سورة الواقعة).

وليس فيها شيء من الباءات. ثم شرع في «سورة الحديد»

(٢) يعني قرأ يعقوب لفظ (أخذ) بفتح الهمزة والخاء ونصب القاف من لفظ (ميثقكم) كما
 قال الشارح وذلك من الأية/٨ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كـ ألك من الموافقة.

فاتفق الثلاثة.

وجه هذه القراءة على بناء الفعل للفاعل وهو ضمير اسم الله عز وجل.

و (میثقٰکم) منصوب علی أنه مفعول به.

(الإتحاف/ ٤٠٩ وابن عبد الجواد/ مخطوطتان والنويري/ مخطوطتان) (٣) يعني قرأ خلف لفظ (انْظُرُونًا) بوصل الهمزة وضم الظاء كما قال الشارح ساقطة وصلًا..

## وَيُــوْخَـــُدُ أَنِّــثُ أُدحَــمَــا نَـــزَلَ آشــــُدِ أَذْ وَخَــاطِـبْ يَــكُـــونُــواْ طِـبْ وَآتَــاكُــمْ حَــــلَا

## وأنث أبو جعفر ويعقوب ﴿لَا يُؤْخَذُ ﴾ وشدد أبو جعفر ﴿ مَانَزُلَ ﴾ ا

= ثابتة مضمومة في الابتداء من الأية/١٣ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة .

فاتفق الثلاثة -

وجه هذه القراءة على أنها من نظر بمعنى انتظر كقراءة الأخرين وذلك أنه يسرع بالمخلصين إلى الجنة على نجب فيقول المنافقون انتظرونا لأنا مشاة ولا نستطيع لحوقكم.

ويجوز أن يكون من النظر وهو الإبصار. أي انظروا إلينا بأعينكم لأنـهـم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور من بين أيــديـهم فيستضيئون به.

(ابن عبد الجواد/ مخطوطتان والنويري على الدرة / مخطوطتان والإتحاف/ ٤١٥ والفاسي/ مخطوط)

 (١) يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب بتاء التأنيث من لفظ (تؤخذ) كما ذكر الشارح وذلك من الأية/١٥ خلافاً لأصلهما.

وقرأ خلف بياء التذكير من الموافقة.

وجه التأنيث للتأنيث اللفظى في فدية.

وجه التذكير لأن التأنيث غير حقيقي في لفظ فدية لأنها بمعنى الفداء وللفصل بينهما بالجار والمجرور.

مخطوطات والفاسي/ مخطوطات والني عبد الجواد/ مخطوطات والفاسي/ مخطوطات) (٢) يعني قرأ أبو جعفر بتشديد الزاي من لفظ (نزل) كما قال الشارح من الأية/١٦ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

\_\_\_\_\_\_ وخاطب رویس ﴿ وَلَایَكُونُواْ كَالَّذِینَ ﴾(۱) ومد یعقوب «بمَآءَاتَــُكُمُّ مُ.(۱)

## كنــافع خلافاً لأبي عمرو.

= وجه التشديد: على أنه من التنزيل.

(الإتحاف/ ٢١٠ والنويري على الطيبة/ مخطوط)

(٣) يعني روى رويس تاء الخطاب في لفظ (تكونوا) كما ذكر الشارح من الآية/١٦ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بياء الغيبة من الموافقة.

وجه الخطاب على الالتفات.

ووجه الغيبة جريـأعلى السياق.

(الإتحاف/ ٤١٠ وابن عبد الجواد والنويري)

 (٤) وقرأ يعقوب لفظ (ءاتكم) بالمد كما قال الشارح أبي بإثبات ألف بعد الهمزة من الأية/٢٣ كقراءة نافع لأنه ممن يقرأ كذلك وخلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة.

فاتفق الثلاثة .

وجه المد على أنه من الإيتاء أي بما أعطاكم الله .

(ابن عبد الجواد/ مخطوط الإتحاف/ ٤١١ والنويري/ مخطوط)

وهنا تمت سورة الحديد.

وليس فيها شيء من الياءات.

وَيَسْظُاهَـرُوا كَسَالسُّـامِ أَنِّتْ مَسِعاً يَسكُـو نُ دُولةً إِذْ رَفْعُ وَأَكْشَرُ حُـصًـلا وَفُـزْيَسَتَنَاجَـوَاْيَـنْتَجُـواْمَعِ تَنْتَجُـواْ طُوىً يُسخُربُواْ خَفِيهُ مُسهُ جُدُ رَحُلاً

قرأ [أبو جعفر] ( يُظَاهِرُونَ مِنكُم ) بالمد و [تخفيف الهاء] معاً كابن عامر". وأنث ﴿مَايَكُونُ مِنهُبِوَيْ)\*، ﴿يَكُونَ دُولَةٌ ﴾ ورفع دولة.

## ثم شرع في (سورة المجادلة)

(١) في نسخة ج [يعقوب] وهو خطأ.

(٢) في نسخة أ [وتخفيف الظاء] وهو خطأ.

(٣) يعنى قرأ أبو جعفر لفظ (يظهرون) معاً في هذه السورة بالمد والتخفيف في الهاء كما ذكر الشارح أي بإثبات ألف بعد الظاء مع تشديدها وفتح الياء مع تخفيف الهاء وفتحها وذلك من الآية/٢ والآية/٣ وقوله كالشامي لأنه ممن يقرأ كذلك خلافاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ يعقوب بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء وفتحها من غير ألف بعد الظاء من الموافقة

وجمه التشديد في الظاء والتخفيف في الهماء والمد على أن الأصل يتظاهرون من التفاعل. أدغمت التاء في الظاء.

(الإتحاف/ ٤١١ وشرح الطيبة للنويري/ مخطوطتان والفاسي على الشاطبية/ مخطوطتان) ووجه التخفيف في الظاء والهاء من غير ألف على أن أصله يتظهرون.

تنبيه ـ لفظ (تنظهرون عليهم) في البقرة الآية/٨٥ ولفظ (الُّكَنِّي تنظهرون) في الأحزاب الآية/٤ ولفظ (تظهرا) في سورة التحريم الآية/٤ القراء الشلاثة فيها على

أصولهم. وقد ذكرها الشاطبي في سورتي البقرة والأحزاب.

(٤) يعنى قرأ أبو جعفر بتاء التأنيث في لفظ (يكون) معا كما ذكر الشارح في الآية/٧ هنا وهي من تفرده. والآية/٧ في سورة الحشر مع رفع الناء في لفظ (دولة) خلافاً لأصله. \_

وقد ذكر دولة هنا وإن كان موضعه في سورة الحشر الأن تأنيث يكون متوقف على رفع
 دولة فصار كالتتميم له.

وقرأ يعقوب وخلف بالتذكير في الموضعين ونصب دولة من الموافقة.

وجه التأنيث نظراً للتأنيث اللفظى. ووجه التذكير لأن التأنيث غير حقيقي.

ووجه الرفع في دولة على أن كان تامة والفاعل دولة.

ووجه النصب على أن كان نــافصــة واسمهــا ضميــر راجــع إلى الفيء ودولــة خبــره والخلاصة أن أبا جعفر قرأ بالتأنيث والرفع في موضع الحشر .

ويعقوب وخلف بالتذكير والنصب.

(الإتحاف/ ١٢٪ والنويري/ مخطوطتان وابن عبد الجواد/ مخطوطتان)

 (١) يعني قرأ يعهوب برفع الراء من لفظ (أكثر) كما قال الشارح من الأية/٧ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بالنصب من الموافقة .

وجه الرفع على أنه معطوف على محل من نجوى لأنه خبر يكون أو مبتــدأ خبره مــا بعده.

ووجه الفتح على أنه معطوف على المجرور وهو لفظ نجوى وهو مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل.

(الإتحاف/ ٢١٤ والنويري/ مخطوطتان وابن عبد الجواد/ مخطوطتان)

(٢) في نسخة أ، ج (ولا يتناجون) والصواب ما ذكرناه.

 (٣) يعني قرأ خلف لفظ (ويتناجون) من الآية / ٨ خلافاً لشيخه حمزة كما قال الشارح أي بتاء ونون مفتوحتين وبعد النون ألف مع فتح الجيم وقرأ أبو جعفر وروح كذلك من الموافقة . وقرأ رويس كحمزة في ﴿ولا بَشَنَجُوْرَكَ بِٱلْإِثْمِ إِنَّا.

وكذا في قوله ﴿ فَلاَ تَنْنَجُوا ۚ ﴾ وأنه كالأول بالقصر وإسكان النون مُقدّمة وضم الجيم.

 (١) وقرأ رويس كحمزة كما قال الشارح أي بتقديم النون ساكنة على التاء وضم الجيم من غير ألف على وزن (ينتهون) خلافاً لأصله.

وقوله كحمزة لأنه يقرأ كذلك.

وجه قراءة أبي جعفر وروح وخلف على أنه مضارع تناجى وهو الدلالة على المشاركة صريحاً في النجوى وهو السر والأصل (ينتجيون) نقلت ضمة الياء لثقلها إلى الجيم ثم حذفت لسكونها مع سكون الواو.

(ابن عبد الجواد/ مخطوط والنويري على الدرة/ مخطوط والإتحاف/ ٢١٤)

ووجه قراءة رويس على أنه مشتق من التناجي أيضاً ومعناهما واحد وهو السر. (المصدر السابق)

(٢) يعني روى رويس لفظ (فلا تتنجوأ) بتقديم النون ساكنة على التاء كالأول وضم الجيم كما قال الشارح من الأية/ ٩ فيكون النطق بتاء مفتوحة فنون ساكنة فتاء مفتوحة فجيم مضمومة على وزن تنتهوا كالأول وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بتاءين مفتوحتين خفيفتين ونون وألف بعدها وجيم مفتوحة من الموافقة .

والتوجيه كما سبق. (المصدر السابق)

وهنا تمت سور المجادلة.

ياءات الإضافة واحدة: ورسلي إن. فتحها أبو جعفر في الوصل وسكمها الأخران في الحالين. ....

وخفف يعقوب ﴿ يُخَرِّبُونَ ۚ [بُبُوتَهُم ] ﴿ ) وقرأ ﴿جُلُدٍ، بالضم والقصر ﴿ كَنَافَعَ .

(١) سقط من ـ أ ـ

وهذا شروع في وسورة الحشره

يعني أن يعقوب قرأ بالتخفيف كما قال الشارح في لفظ «يُخْرِبُونَ» أي بإسكان الخاء وتخفيف الراء من الآية. . / ٢ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة (فاتفق الثلاثة).

وجه التخفيف على أنه مضارع أخَرب يُخرب والتخريب والإخـراب بمعنى الفساد بالهدم وغيره وفي التشديد معنى التكثير وقـد يقع ذلـك في التخفيف. والمعنى أتهم كانوا يخربون بيوتهم لما أراد افله استثصال شأفتهم وألا يبقى لَهُمْ بالمدينة دار.

(الكشف ج ٢ / ٣١٣ والفاسي/ مخطوط)

(٢) يعني قرأ يعقوب أيضاً بضم الجيم والدال، والقصر من لفظ (جُدْرٍ) كما قبال الشبارح من
 الآية / ١٤ خلافاً لأصله. والمراد بالقصر حذف الألف بعد الدال.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة (فاتفق الثلاثة) على الضم والقصر. وجه الضم في الجيم والمدال على أنه جمع جدار على معنى أن كل فرقة منهم تقاتل وراء جدار فهي جدَّد كثيرة.

(الكشف جـ ٢/٧١٧ الإتحاف/٤١٤)

وهنا تمت سورة الحشر.

ياءآت الإضافة واحدة \_ إني أخاف الله \_ فتحها في الوصل أبو جعفر وسكنها الآخران في الحالين.

#### «ومن سورة الامتحان إلى سورة الجن»

## وَيُفْصَدُ مَعْ أَنْصَادَحَا وَ كَحَفْصِهِمْ لَـوَوْالِـ قَـلُ آدُوَالْـخِفُ يَـسْرِي أكُـنْ حَـلاَ

أي قرأ يعقوب ﴿يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾ (١) بفتح الياء.

[واسكان الفاء] (١) وكسر الصاد كحفص.

وقرأ أيضاً ﴿ أَنصَارُاللَّهِ ﴾ ٢٠

(١) هذا شروع في سورة (الامتحان).

والمعنى أنّ يعقوب قرأ بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة من لفظ (يفصل) كما ذكر الشارح من الآية/٣ خلافاً لأصله وأشار الناظم الى تلك الترجمة بقوله كحفصهم لأنه ممن يقرأ كذلك.

وقرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الصاد مخففة وإسكان الفاء من الموافقة.

وقراً خلف بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة من الموافقة أيضاً وجه قراءة يعقوب على أنها من الفصل بمعنى الحكم بالبناء للفاعل ونصب بينكم على الظرف. ووجه قراءة أبي جعفر على أنها من الفصل أيضاً مع بناء الفعل للمجهول ونـاثب الفاعل بينكم.

ووجه قراءة خلف على أنها من التفصيل بمعنى التفريق أي يفرق بينكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أي بإدخال المؤمن الجنة والكافر النار. فالفعل مضاف إلى الله جل ذكره لمناسبة قوله تعالى (وأنا أعلم).

(الإتحاف ص ٤١٤ الكشف- ٣١٨/٢)

(٢) ما بين المعقوقين سقط من أ\_ و\_ب. وما ذكر من بقية النسخ.
 وهنا تمت سورة الامتحان وليس فيها شيء من الياءات.

هذا شروع في (سورة الصف) والمعنيُّ أن يعقوب قرأ لفظ (أنصار الله)/الآية/١٤\_

#### بغير تنوين [وحذف]<١ اللام كابن عامر.

## وقرأ أبو جعفر (١) ﴿لَوَّوَّأُ ﴾ مثقلًا

 كحفص أي بلا تنوين في لفظ أنصار وحذف اللام المكسورة من لفظ الجلالة خلافاً لأصله.

> وقول الناظم كحفصهم وقول الشارح كابن عامر لأنهما ممن يقرآن كذلك. وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بتنوين أنصار وزيادة لام مكسورة على لفظ الجلالة من الموافقة أيضاً. وجه قراءة يعقوب وخلف على الإضافة والمعنى داوموا على ذلك.

ووجه قراءة أبي جمفر على أن اللام لام الجر وهي إما مزيدة في المفعول للتقوية إذ الأصل أنصار الله أو غير مزيدة ويكون الجار والمجرور نعتاً لأنصار ويجوز أن تكون القراءتـان بمعنى واحد. كما تقول كن ناصراً لدين الله. وكن نـاصر زيـد او ناصراً لزيد.

(الكشف-٣٢١/٢ الإتحاف ص٤١٦)

(١) في نسخة . ب . واثبات وهو خطأ.

وهنا تمت سورة الصف.

ياءآت الإضافة ثنتان ـ من بعدي اسمه ـ فتحها أبو جعفـر ويعقوب وسكنهـا خلف ـ أنصاري إلى الله ـ فتحها أبو جعفر وسكنها الأخران والله أعلم .

#### سورة الجمعة

لم يخالف الأثمة الثلاثة أصولهم في شيء غير ما مر.

(۲) هذا شروع في وسورة المنافقون».

والمعنى أنّ أبّا جعفر قرأ بتشديـد الواو الأولى من لفظ (لَـوُواً) كما قـال الشارح من الأية/ه خلافاً لأصله. ولا خلاف في تخفيف الواو الثانية.

وقرأ خلف ورويس كذلك من الموافقة.

[وخففه]<sup>(۱)</sup> روح وقرأ يعقوب ﴿وَأَكُنُ مِّنَ ٱلصَّالِلِحِينَ ﴾ بحذف الـواو والجزم.

وروى روح تخفيف الواو الأولى من المخالفة لأصله.

وهما لغتان بمعنى الإعراض. والتشديد من لَوَى الرباعي تلوية على التكثير أي لوّوها مرة بعد مرة والتخفيف من لوى خففاً وفيه معنى التقليل ويصلح للتكثير أيضاً، يقال لوى رأسه ولواه إذا عطفه وأمال.

(الكشف جـ / ٣٢٢ الإتحاف ص ٤١٦)

(١) في نسخه أ. [وخفضه] وهو تحريف والصواب ما ذكرناه.

 (۲) يعني أن يعقوب قرأ بحذف الواو بعد الكاف وجزم النون من لفظ (وأكن) كما قال الشارع من الآية/١٠ خلافاً لاصله.

وقرأ أَبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة (فاتفق الثلاثة).

وَجَهُ هَذَهُ القرَاهُ عَلَى أَن حَذَف الواو لالتقاء الساكنين وجزم النون عطفاً على المعنى على محل فأصدق كما قاله الزمخشري كأنه قبل إن أخرتني أصدق وأكن. أو أنه جزم على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني إذ لا محل هنا لأن الشرط ليس بظاهر إنما يعطف على المحل حيث يظهر الشرط كما قاله سيبويه (وهنا تمت سورة المنافقون) وليس فيها شيء من الياءات.

(الكشف جـ١/٣٢٣ الإتحاف ص ٤١٧)

## وَيِجْمَعُكُمْ نُـونُ حِماً وُجُلِدٍ كَسْرُيَا تَسْفَاؤُتِ فِيدٌ تَسْدُعُونَ فِي تَـدُّعُـوا حُـلاَ

وقرأ يعقوب ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُونَ ﴾ بالنون. وكسر روح واو ﴿ وُجْدِكُمُ ﴾ ... ومدُّ خلف ﴿ تَعَلَّوْتِ ﴾ وخففه.

(١) هذا شـروع في (سورة التغابن).

يعني قرأ يعقوب بنون المتكلم من لفظ (نجمعكم) كما قال الشارح من الأية/٩ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بياء الغيبة من الموافقة .

وجه الغيبة على عود الضمير الى الله عز وجل قبله.

ووجه النون على الالتفات وهي نون العظمة لمناسبة (أنزلنا) قبلها.

( ابن عبدالجواد والنويري على الدرة والطيبة مخطوطات)

وهنا تمت سورة التغابن. . وليس فيها شيء من الياءات.

(٢) هذا شروع في وسورة الطلاق.

يعني قرأ روح بكسر الواو من لفظ (وجدكم) كما قال الشــارح من الأية/٦ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر ورويس وخلف بضم الواو من الموافقة. وهما لغتان بمعنى الوسع. (الإتحاف/ ١٨٥ وابن عبد الجواد/ مخطوط)

وهنا تمت سورة الطلاق وليس فيها شيء من الياءات.

#### «سورة التحريم»

ليس في سورة (التحريم) شيء من المخالفات غير ما مر.

(٣) هذا شروع في وسورة الملك».

يعني قرأ تحلف لفظ (تمقوت) كما قال الشارح بالمد والتخفيف من الآية/٣ أي بإثبات ألف بعد الفاء وتخفيف الوأو خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك من الموافقة (فاتفق الثلاثة).

وقرأ يعقوب ﴿كُنْتُمْ بِهِـ تَذَّعُونَ﴾.

#### بتخفيف الدال ساكنة.

وجه هذه الفراءة على أنها مصدر تفاوت فهما لغتان كالتعهد والتعاهد أي ما ترى في خلق الله من اختلاف واضطراب. وحقيقة التفاوت عـدم التناسب كـأن بعض الشيء يفوت بعضاً ولا يلائمه فيقع الخلل.

(الإتحاف ص ٤٢٠ الكشف ج ٢/ ٣٤٨ والفاسي مخطوطات)

 (١) يعني قرأ يعقوب بتخفيف الـدال ساكنة من لفظ (تدعون) كما قبال الشـارح من الآية/٢٧ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بتشديد الدال مفتوحة.

وجه التخفيف على أنه من دعا يدعو أي تطلبون وتستعجلون.

ووجه التشديد على أنه من|دّ*عى على* وزن تفتعلون. من الدعاء أيضاً أو من الدّعوى أي تَدّعون أنه لا جنة ولا نار.

(الاتحاف ص ٤٢٠ والنويري على الطيبة/مخطوطات)

وهنا تمت سورة الملك.

ياءات الاضافة ثنتان إنَّ أهلكني الله، فتحها الكل ومن معي أو. فتحها أبو جعفـر وسكنها الآخران.

ياءات الزوائد ثنتان. نـذير. نكير، أثبتهما في الحالين يعقوب وحـذفهما الآخران كذلك والله أعلم.

#### «سورة ن»

ليس فيها شيء من المخالفات غير ما تقدم.

## وَحُطْ يُؤْمِنُواْ يَسَلَّكُ رُواْ يَسْلَلُ آضْمُ مَنْ أَلَا وَشَهَادَاتٍ خَسطِيْسَاتٍ حُسمُّلاً

أي قـرأ يعقـوب بـالغيب في ﴿ قَلِيلاًمَّالْتُؤْمِنُونَ ﴾ و﴿قَلِيلاَمَّا لَذَكُّرُونَ ﴾ (١.

## وضم أبو جعفر ياء ﴿ يَنتَكُلُ إِنَّ جَمِيدً ﴾ . وجمع يعقبوب

(١) هذا شروع في «سورة الحاقة»

يعني قرأ يعقوب بياء الغيبة من لفظى (يؤمنون) و (يذكرون).

كما قال الشارح من الآية/٤١، الآية/٤٢ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بتاء الخطاب من الموافقة .

وجه الغيبة مراعاة لقوله تعالى قبلهما (يأكله)

ووجه الخطاب مراعاة لقوله تعالى قبلهما (بما تبصرون).

وهنا تمت سورة الحاقة وليس فيها شيء من الياءات.

(الكشف جـا/٣٣٣)

(٢) هذا شروع في (سورة المعارج).

في نسخة . <sup>ا</sup>. [يسيل] وهو خطأ.

والمعنى أن أبا جعفر قرأ بضم الياء وهي حرف المضارعة. من لفظ (يسأل) كما قال الشارح من الآية / ١٠ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بفتح الياء من الموافقة.

وجه الضم على أنه مبني للمجهول ونائبه حميمٌ ـ وحميماً منصوب بنزع الخافض أي عن حميم أي لا يسأل حميم عن حميم فيعرف أمره من جهته، كما يعرف أمر الصديق من صديقه.

ووجه الفتح على أنه مبني للفاعل أي لا يسأل قريب قريباً عن حاله أو لا يسأله نصرة ولا منفعة لعلمه أنه لا يجد ذلك عنده لشغله بنفسه. فلا يسأل الصديق عن الصديق ولا الغريب عن الغريب. فَمِن مقدرة أيضاً.

(الإتحاف ص ٤٣٣ والنويري على الطيبة.)

\_\_\_\_\_

## ﴿ بِشَهَادَتِهِمْ ﴾ () وقرأ أيضاً. ﴿مِمَّاخَطِيَّكَ يُهِمْ ﴾ بالجمع كنافع ().

 (١) يعني قرأ يعقوب لفظ (بشهالتهم) بالجمع كما قال الشارح أي بإثبات ألف بعد الدال الأية/٣٣ خلافاً لاصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بلا ألف من الموافقة.

وجه الألف بعد الدال على أنه جمع مؤنث سالم باعتبار تعدد الأنواع لكثرة الشهادات من الناس فجمع ليوافق اللفظ المعنى.

ووجه الحذف على الترحيد على إرادة الجنس لأنه مصدر يـدل على القليل والكثير بلفظ الواحد وهو أخف.

وهنا تمت سورة المعارج وليس فيها شيء من الياءات.

(الكشف جـ ١/٣٣٦. الاتحاف/٢٤)

(٢) هذا شروع في دسورة نوح،

يعني قرأ يعقوب لفظ (حَطِيتُومْ) بالجمع كما قال الشارح أي بفتح الخاء وكسر الطاء وبعدها ياء ساكنة مدية وبعدها همزة مفتوحة ممدودة وبعدها تاء مكسورة مع كسر الهاء خلافاً لأصله.

وقوله كنافع لأنه ممن يقرأ كذلك.

وهذا آخر مسائل سورة نوح.

ياءات الإضافة ثلاث. دَعاءي إلا أن أعلنت. فتحهما أبوجعفر وسكنهما الأخران بيق مؤمناً. أسكنها الكل.

ياءًات الزوائد: واحدةً وأطيعون. أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها كذلك الأخران والله أعلم.

#### رومن سورة الجن إلى سورة المرسلات،

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ كَانَ لَمَّا أَفْتَحَنْ أَبُّ تَفُولُ تَفَرُّ حُزْ وَقُلْ إِنَّمَا أَلَا وَقَالَ فَتَى يَعْلَمْ فُنضُمَّ طَرَاوَحَا مَ وَطْأً وَرَبُّ آخْنِفِضْ حَوَى ٱلَّرِجِزِ إِذْ حَالًا

أي [فتح]<sup>(۱)</sup> أبو جعفر ﴿ وَأَنَّهُۥتَكَالَىجَدُّ﴾ [وَوَأَنَّهُۥكَاتَ يَقُولُ﴾]<sup>(۱)</sup> ﴿وَأَنَّهُ ،كَانَرِجَالُّ ﴾ ﴿ وَأَنَّهُۥلَمَا فَامَعَبْدُاللّهِ ﴾ وأما قوله تعالى ﴿ وَأَنَّالُمَا سَمِمْنَا

(١) في نسخة جـ [قرأ] والصواب ما ذكرناه كما في بقية النسخ.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) يعني قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة من لفظ (وأنه) في سورة الجن في أربعة مواضع.
وهي كل لفظ (وأنه) إذا اقترن بتعالى. وكان. ولما. وهي كما قال الشارح الآية ٣٠، والآية /٢، والآية /٢٠ والآية /٢٠ + حلافاً لأصله في هـذه الأربعة وهـو في البواقي كأصله بالكسر. وجملة المختلف فيه ثلاثة عشر موضعاً.

قرأ أبو جعفر بالفتح في الأربعة المذكورة خلافاً لأصله وكسر في البواقي من الموافقة . وقرأ خلف بفتح الهمزة في المواضع كلها من الموافقة أيضاً.

وقرأ يعقوب بكسر الهمزة في اثني عشر موضعاً وهي من قوله (وأنه تعالى جد) إلى (وأنا منا المسلمون) على التوالي ولكنه فتح الهمزة في الموضع الشالث عشر وهو (وأنه لما قام) من الموافقة.

(تنبيه) قول الناظم (وأنه ) بسكون الهاء لدفع توهم دخول (وأنا لما سمعنا) وأما قول الشارح (وإن كانت عبارة الناظم تشمله لأنه لفظ ثان مجرد) يعني مجرد من الضمير في (وأنه) ولفظ الناظم ليس مجرداً كما قال الشارح وإنما هو مستند إلى ضمير المفرد.

وجه الفتح فيهن عطفاً على مرفوع أوجي كهافي الاتحاف وغيره. قال العلامة الفاسي وذلك لا يصح لاختلاف المعنى في أكثرها، ألا ترى أنه لوقيل أوحى إلى أنه يقول سفيها على اَهَٰدَیَ ﴾ فلیس بمراد وإن کانت عبارة الناظم تشمله لأنه لفظ ثان مجرد وقد اعتذر عن ذلك وما شابهه بقوله (فالشهرة اعتمد) وقرأ يعقوب ﴿نَقُولَ اَلْإِذَنُ وَالَجِنَّ ﴾(٢ بفتح التاء والقاف والواو مشددة.

وقرأ أبو جعفر ﴿ قُرُّ إِنَّمًا ﴾ ٢) بقصر قال. وقرأ خلف قال بالمد وضم

الشسططالكان غيرسديد. وقبل عطفاً على الضمير في به من قول (فامنابه) من غير إعادة الجار على مذهب الكوفيين. وقبل عطفاً على محل به كانه قال صدقناه وصدقنا أنه تعالى وأنه كان يقول. وأنه كان رجال الخ قاله الزمخشري.

ووجه الكسر فيهن عطفاً على قوله (إنا سمعنا) فيكون الكُل مقـولًا للقول وقيـل أنه جعل (وأنه تعالى جَدُّرَبُنا) مبتدأ من قول الجن وعطف ما بعده عليه.

ووجه الفتح في بعضها والكسر في البعض الآخر. فجمعاً بين اللغتين.

(ابن عبد الجواد/ مخطوط الإتحاف ص ٢٥٥ والفاسي/ مخطوط)

 (١) يعني قرأ يعقوب بفتح القاف والواو مع تشديدها من لفظ (تقول) كما قال الشارح من الآية/٥ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وخلف بضم القاف وسكون الواو مَدِّية من الموافقة.

تنبيه: قول الشارح رحمه الله تعالى بفتح الناء لا حاجة إليه لأن الناء مفتوحة في القراءتين فلا داعي للنص عليه.

وجه قراءة الفتح والتشديد. على أنها مضارع تقول أي تكذب والأصل تتقول فَحَذَفَ أَحَدُ التاءين وانتصب كذباً على المصدر المؤكد لأن التقول كذب نحو قعدت جلوساً. ووجه الضم والتخفيف على أنه مضارع قال وانتصب كذباً بتقول لأنه نوع من القول وهو صفة مخصصة.

(الإتحاف ص ٤٣٥ وابن عبد الجواد)

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر لفظ (قال) بالقصر كما قال الشارح من الآية/٢٠ أي بضم القاف وإسكان اللام بعد القاف وهو المراد بالقصر في كلام الشارح رحمه الله تعالى خلافاً لأصله.

وقرأ خلف بفتح القـاف وألف بعدهـا وفتح الـلام خلافـاً لأصله أيضاً. وقـرأ يعقوب ــ

\_\_\_\_\_

## رويس ياء ﴿ لِيُعَلِّمُ أَن ١٤٠ وقرأ يعقوب ﴿وَطَّنَّا ﴾ بفتح الواو وسكون الطاء ١٠٠.

#### · كذلك من الموافقة.

وجه حذف الألف. على أنه فعل أمر أي يا محمد فناسب (قُـلُ إِنِّي لا أملك لكم) فحما, عليه.

ووجه إثبات الألف. على أنه فعل ماضى فناسب (لما قام عبدالله) فحمل على ما قبله من الغيبة.

(الكشف جـــــ/٣٤٣)

 ر١) يعني روى رويس لفظ (لِيَعْلَمَ) بضم الياء كما قال الشارح من الأية / ٢٨ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بفتح الياء من الموافقة.

وجه الضم على بناء الفعل للمجهول ونـائب الفاعـل المصدر المنسبـك من أن وما بعدها.

ووجه الفتح على بناء الفعل للفاعل والفاعل هو النبي ﷺ. أي ليعلم النبي الموحى إليه ﷺ.

(ابن عبد الجواد/ مخطوط والإتحاف/ ٢٦٦)

وهنا تمت سورة الجن وليس فيها شيء من ياءات الزوائد.

ياءات الإضافة واحدة. ربي أمداً. فتحها أبو جعفر وسكنها الآخران.

## (٢) هذا شروع في (سورة المزمل).

يمني قرأ يعقوب بفتح الواو وسكون الطاء بلا مد من لفظ (وَطناً) كما قال الشارح من الأية/٦ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة (فاتفق الثلاثة).

وجه هذه الفراءة على أنها مصدر وطىء يَعلنا وطِّناً بمعنى الثقل أي أشق من قيام الليل أو أنقل من صلاة النهار.

(الإتحاف ص ٤٢٦ وابن عبدالجواد)

\_\_\_\_\_

وخفض يعقوب ﴿ رَّبُّ ٱلْشَرِقِ ﴾ اكحمزة. وضم أبو جعفر ويعقوب راء ﴿ وَٱلرُّجُمَ ﴾ كحفص.

 (١) يعني قرأ يعقوب بخفض الباء من لفظ (رَبُّ) كما قـال الشارح من الآيـة/٩ خلافًا لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة. وقرأ أبو جعفر برفع الباء من الموافقة أيضاً.

وجه الخفض على أنه بدل من ربك أو صفة أو عطف بيان.

(الكشف جـ ١/ ٣٤٥ الإتحاف (٢٦٦)

ووجه الرفع على أنه مبتدأ خبره لا إلّه الاّ هو. أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب. وهنا تمت سورة المزمل. وليس بها شيء من الياءات.

(المصدر السابق)

(٢) هذا شروع في

#### (سورة المدثر)

يعني قرأ أبو جمفر ويعقوب بضم الراء في لفظ (والرُّجُزَ) كما قال الشارح من الآية/٥ خلاقًا لاصله.

وقرأ خلف بكسر الراء من الموافقة.

وهما لغتان بمعنى العذاب. إطلاقاً لاسم السبب علي المسبب أي اهجر ما يؤدي إلى العذاب ويوجيه وقيل معناه المعصية قال بعضهم. كلِّ معصية رجز.

(التسهيل ص ١٦٠ جا شرح النويري على الدرة مخطوط)

فَنضُمُ وَإِذْ أَذْبَرْ حَكَى وَإِذَا ذَبَرْ وَيَاذُكُرُ أَدْ يُسمُنَى حُلاً وَسَلاَسِلاَ لَـذَى آلـوَقـفِ فَـآقْـصُـرْ طُـلْ قَـوَارِيـرَ أَوَّلاَ فَـنَـوَّنْ فَتَـى وَٱلْفَـصْـرُفِي آلـوَقْـفِ طِبْ وَلاَ

قوله فضم من تتمة البيت السابق وقد مضى شرحه. وقرأ يعقوب ﴿ وَالَّتِلِإِذِ آ أَدْبَرُ ]﴾ بسكون الذال [وأدبر بهمزة وسكون الدال. وأبو جعفر بفتح الذال] (ا وبعدها ألف وفتح دال دبر (ا علم ذلك من لفظه. والبيت لا يتزن إلا بذلك.

## وقرأ أبو جعفر بالغيب(١) في ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ ﴾

(١) سقط من ب.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ج.

(٣) يعني قرأ يعقوب بسكون الذّال من لفظ (إذّ) وقرأ لفظ (أدبر) بهمزة مفتوحة ودال
 ساكنة كما قال الشارح على وزن (أكرم) من الأية/٣٣ خلافاً لأصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بفتح الذال من إذ وبعدها ألف وبفتح دال (دَبَرَ) على وزن حَرَب خلافاً لأصله وعلم ذلك من لفظ الناظم.

وجه قراءة يعقوب وخلف على أن إذْ ظرف لما مضى من الزمان.

ووجه قراءة أبي جعفر على أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان ودَبَر وأَدْبَر لغتان بمعنى واحد. يقال دبر الليل والنهار والصيف والشتاء وأدْبر إذا جاء في دبره.

(النشر/٣/٧٤٣ الإتحاف/٢٧ والنويري/مخطوط)

(3) يعني قرأ أبو جعفر بياء الغيبة في لفظ (يذكرون) كما قال الشارح من الأية/٥٦ خلافاً
 لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة . (فاتفق الثلاثة).

وجه الغيب مراعاة لقوله تعالى (لا يخافون). قبله فالغيب جرياً على السياق.

وقرأ [أيضاً]<sup>(۱)</sup> يعقوب بالغيب<sup>(۱)</sup> في ﴿ مَّنِيَّ يُمْنَىٰ ﴾ وقصر رويس (سَلَسِلاً) في الوقف<sup>(۱)</sup>. وقرأ

وهنا تمت سورة المدثر. وليس فيها شيء من الياءات.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والكشف جـ ٧ (٣٤٨)

(١) سقط من أ، ب.

#### (سورة القيامة)

 (٢) يعني قرأ يعقوب أيضاً بياء الغيبة. من لفظ (يُمنّى) كما قبال الشارح من الآية/٣٧ خلافاً لاصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف بتاء الخطاب. من الموافقة.

وجه الياء على جعل الضمير عائداً على منيٍّ. أي يصب فـالجملة محلها جـر صفة لمنيَّ .

ووجه الناء على ان الضمير للنطفة بعد تأويل مني بالنطفة. وهنا تمت سورة القياصة وليس فيها شيء من الياءات.

(ابن عبد الجواد/مخطوط والإتحاف ص ٤٢٨ والنويري على الدرة محطوط)

(٣) هذا شروع في

#### (سورة الدهر)

يعني روى رويس لفظ (سلسكُ) بالقصر كما قال الشارح من الآية / ع أي بلا ألف بعد اللام الثانية مع إسكانها في حالة الوقف خلافاً لأصله. وفي حالة الوصل بلا تنوين من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بالتنوين وصلًا وبالألف المبدلة من التنوين وقفاً من الموافقة أيضاً. وقرأ روح بحذف التنوين وصلًا وبالألف وقفاً من الموافقة أيضاً.

وقرأ خلف بترك التنوين وصلًا وبغير ألف مع إسكان اللام وقفاً من الموافقة كذلك. وجه التنوين على أن بعض العرب يصرفون جميع ما لا ينصرف إلا أفعل التفضيل كما قال الكسائي وغيره من الكوفيين وقال الأخفش: الأصل في الاسماء الصرف وترك خلف ﴿ قَوَارِيرًا ﴾ الأول [بـالتنوين''. ووقف بـالألف. ووقف رويس في ﴿ قَوَارِيرًا ﴾ ('')الأول] بالقصر.

الصرف عارض لعارض فيها. وإن هذا الجمع قليل. قالوا صاحبات في جمع صواحب وفي الحديث. إنكن صواحبات يوسف فلما جمع هذا الجمع كما يجمع الواحد جرى مجراه فصرف وسوغ ذلك لمناسبة قوله تعالى (وأغللاً وسعيراً) انتهى من الفاسي مخطوط ومن نَوَّن وصلاً فقط فللتناسب لأن ما بعده منوَّن منصوب. والوقف بالألف لمن نوَّن وصلاً فعلى إبدال التنوين ألفاً في الوقف.

ووجه ترك التنوين وصلًا على أنه اسم ممنوع من الصرف على الأصل في صيغة منتهى الجمدوع أي على الأصل المستعمل في الكلام لأنه من الأمثلة التي لا تنصرف.

#### (الكشف جـ ۲/۲ ما النشر ۳/ ۳۵۰ الإتحاف (۲۸)

- (١) ما بين المعقوفين سقط من جـ.
- (٢) والمعنى ان خلفاً قرأ لفظ (قواريراً) في موضعه الأول كما قال الشارح من الأية/١٥ بالتنوين في حالة الوصل وبالألف المبدلة من التنوين وقفاً خلافاً لأصله.
- وروى رويس في الأول بالقصر مع إسكان الراء وقفاً خىلافاً لأصله كـذلك وقـرأ في الوصل بترك التنوين من الموافقة.
  - وقرأ أبو جعفر بالتنوين وصِلًا. وبالألف وِقفًا من الموافقة أيضًا.
    - وقرأ روح بلا تنوين وصلًا. وبالألف وقفاً من الموافقة أيضاً.
  - والقراء الثلاثة على أصولهم في الموضع الثاني ولذلك لم يتعرض له الناظم. وإليك مذاهب الأثمة الثلاثة في الموضعين:
    - وإنيت مداهب الانمه النازله في الموضعين. 1- أبو جعفر: بالتنوين فيهما وبإبداله ألفاً وقفاً. من الموافقة.
- ٢ خلف: بالتنوين في الأول وبتركه في الثاني. ووقف على الأول بالألف وعلى الثاني
   بحذفها مع إسكان الراء.
  - (٣) روح: بترك التنوين فيهما ووقف على الأول بالألف وعلى الثاني بحذفها مع إسكان الراء.
    - (٤) رويس: بترك التنوين فيهما ووقف بحذف الألف فيهما مع إسكان الراء.
       وتوجيه قواريراً. كتوجيه سلسلا (انظر المصدر السابق).

# وَعَـالِيهِمُ آنصِبُ فُـزُ وَإِستَبْـرَقُ آخِفِضَنْ أَلَيْدِهُ أَنصِبُ فُـزُ وَإِستَبْـرَقُ آخِفِضَنْ المِخِـطَاتُ جِـمـيُ وَلاَ

وقرأ خلف ﴿ عَلِيَهُمْ شِيَابُ ﴾ (ا بنصب الياء [وضم الهاء وخفض أبو جعفر (ا ﴿وَإِسْتَبَرَقُ﴾].

وقرأ يعقوب ٣ ﴿ وَمَاتَشَاءُ ونَ ﴾ بالخطاب.

 (١) يعني قرأ خلف لفظ (عَلمَيْهُم) بنصب الياء كما قال الشارح ويلزم منه ضم الهاء. من الآية/٢١ خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب كذلك من الموافقة وقرأ ابو جعفر بإسكان الياء فيلزم منه كسر الهاء من الموافقة أيضاً.

وجه النصب على أنه ظرف خبرٌ مقدمٌ لثياب لأن معناه فَوقَهم ثياب سندس أو حال من الضمير المجرور في عليهم وهو عائد على الأبرار ومن مفعول حَسبتَهُم وهو عائد على الو لدان.

ووجه السكون على أنه اسم فاعل مبتدأ خبره (ثياب سندس) أي ما يعلوهم من الثياب ثياب سندس وسوغ الابتداء به لاختصاصه بالإضافة. ثياب سندس وسوغ الابتداء به لاختصاصه بالإضافة. (التسهيل جام، ١٦٩ الكشف جا ٣٥٤/

 (٢) يعني قرأ أبو جعفر بخفض القاف من لفظ (واستبرق) كما قال الشارح من الأية/٢١ خلافاً لاصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. (فاتفق الثلاثة ).

وجه الخفض عطف على سنـدس لأنه جنس من الثيـاب مثله أي ثيـاب خضـر من سندس. ومن استبرق.

وخُضر واستبرق.

قرأ ابو جعفر في غليهم وخضر وإستبرق. بإسكان الياء ورفع الراء وخفض القاف وقرأ يعقوب كذلك إلا أنه ينصب الياء في غليهم).

وقرأ خلف بنصب الياء وخفض الراء والقاف.

٣٠) يعني قرأ يعقوب بتاء الخطاب في لفظ (تَشَاءُونَ) كما قال الشارح من الأية / ٣٠ =

#### (ومن سورة المرسلات إلى سورة الغاشية)

وَحُـزُ أَقَّـتَتْ هَـمُـزاً وَبَـالْـوَاوِ خَـفُّ أَدُ وَضُـمٌ جِـمَـالاتُ آفْـتَـعِ آنْـطَلِفُـواْ حُـلَىٰ لِثَتَانٍ وَقَـصْـرُ لَابِيْشِيـنَ يَـدٌ وَمُـدْ

أَفُتْنُ رَبُّ وَالسرَّحْمَلُنُ بِالْخَفْضِ حُممًالًا

أي وقـرأ يعقوب (أقتت)(<sup>()</sup> بـالهمز. وقـرأ أبو جعفـر بـالـواو وخفف

= خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة (فاتفق الثلاثة).

وجه الخطاب حمله على الخطاب لكافة الخلق لأنهم لا يشاءون شيئاً إلا بمشيئة الله مسحانه وتعالى. وهنا تمت سورة الدهر. وليس فيها شيء من الباءات.

الكشف جـ١/٢٥٦

## ومن سورة (المرسلات إلى الغاشية)

(١) هذا شروع في (سورة المرسلات).

يعني قرأ يعقوب بهمز فاء الكلمة من لفظ (أقتت) كما قال الشارح أي بهمزة مضمومة مع تشديد القاف من الآية/١١ خلافاً لاصله.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرأ أبو جعفر بالواو وتخفيف القاف. وهو من تفرده.

وأخذ تشديد القاف ليعقوب وخلف من الموافقة.

وجه الهمز لمناسبة. أجلت فأبدل الواو همزة للزوم ضمتها وذلك مطرد إذا كان بعد الواو حرف او حرفان. والمعنى جمعت لوقتها الذي يحضر فيه للشهادة.

ووجه الواو والتخفيف في القاف أنه أتى به على الأصل لأنه من الوقت والتخفيف يدل على التكثير والتقليل.

ووجه التشديد على أنه من التوقيت والتشديد يفيد التكثير فقط.

الاتحاف/ ٤٣٠ النويري على الطيبة مخطوط

.....

## القاف. وقرأ رويس ﴿بِمَـٰلَكُ ۗ ﴾ (ا) بضم الجيم.

## وفتح لام ﴿ اَنْطَلِقُوٓ ۚ إِلَىٰ ظِلِّمِ ﴾ (٢) وهـــو الشاني كمـــا قبيده بـــه في

 (١) يعني قرأ رويس بضم الجيم من لفظ (جملت) كما قال الشارح من الأية/٣٣ وهي من تفرده.

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بكسر الجيم. وهم على اصولهم في الجمع والتوحيد. فصار أبو جعفر وروح بالكسـر والجمع. ورويس بـالضم والجمع. وخلف بـالكسر والتوحيد.

وجه الضم في الجيم على ان معناه الشيء العظيم وهي الحبال الغليظة من حبال السفينة.

ووجه الكسر في الجيم مع الألف. على الجمع وهي الإبل إما جمعاً لجماله أو لجمال فيكون جمع الجمع ووجه التوحيد على أنه جمع جمل ثم لحقته التاء مثل حجر وحجارة.

#### الإتحاف/٤٣١ الكشف جـ ١٨٥٨

(٢) يعني قرأ رويس عن يعقوب أيضاً بفتح اللام من لفظ (أنطلقوأ إلى ظل) وهو الموضع الثاني كما قال الشارح من الآية/٣٠. وهي من تفرده. ولا خلاف في كسر اللام في الموضع الأول وهو (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون).

وقرأ أبو جعفر وروح وخلف بالكسر في اللام من الموافقة.

وجه الفتح في اللام على أنه من انطلق، فعلاً صاضياً على الخبر كانهم لمما أمروا بالأول امتثلوا إذ الأمر هناك ممتثل قطعاً، وكأنه تفسير لما كانوا به يكذبون.

ووجه الكسر في اللام، على أنه أمر متكرر بياناً للمنطلق إليه.

(التسهيل لابن جزي جـ 1٧١/ الإتحاف/٤٣٠)

وهنا تمت سورة المرسلات. وليس فيها ياءات إضافة.

وياءات الزوائد، واحدة، فكيدون أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الآخران كذلك.

#### «سورة النبأ»

.....

البيت الأتي بعده، وقصر روح [لَّشِيْهِينَمَا اللهِ كحمـزة ومده خلف، وخفض يعقوب ﴿ رَّبِّالسَّمَوَتِوَالْأَرْضِوَمَابَيْنَهُمَا الرَّحَنَّلِا يَلِكُونَ ﴾" كعاصم.

(١) سقط هذا اللفظ القرآني من . أ.

وقوله (وقصر روح الخ) هذا شروح في صورة النبأ. والمعنى أن روحاً قرأ بالقصر في لفظ (لبثين) كما قال الشارح والمراد به حذف الألف بعـد اللام من هـذا اللفظ من الاية/٢٣ خلافاً لأصـله.

وقراً خلف بالمد أي إثبات ألف بعد اللام خلافاً لأصله كذلك كما ذكره الشارح. وقرأ أبو جعفر ورويس كذلك من الموافقة.

وجه القصر على أنه صفة مشبهة. وهي تدل على الثبوت، فاللبث الـذي صار لــه اللبث سجية. كحذِر وفرح جعلوه كالخلقة والطبيعة فيهم.

(الكشف جـ ١٩٥٦ وابن عبدالجواد/مخطوط)

ووجه الألف على أنه اسم فاعل من لبث أقام.

(النويري/ مخطوط الإتحاف/ ٤٣١)

(٢) يعني قرأ يعقوب بخفض الباء من لفظ (رَّبّ) وبخفض النون من لفظ (الرحمل) كما
 قال الشارح من الآية/٣٧ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر برفعهما من الموافقة .

وقرأ خلف بخفض (رب): وبرفع (الرحمن) من الموافقة أيضاً.

وجه الرفع فيهما. على أنهما خبر لمبتدإ محفوف. أي هو رب. والرحمن كذلك وقطع الكلام عماقبله أو أن رب مبتدأ والخبر إما أن يكون الرحن ولا يملكون خبر آخر أو يكون الرحم، نعتاً ولا يملكون خبراً.

ورجه الخفض في (رب) والرفع في (الرحمان) فالأول على التبعية على (من ربّـك) والثانى على أنه مبتدأ والخبر الجملة الفعلية. أو على أنه خبر مضمر.

ووجه من قرأ بخفض الاسمين أنه جعل الأول بـدلاً من ربك والشاني عطف بيـان لربك.

(الكشف ج ٢/ ٣٦٠ والفاسي/ مخطوط الإتحاف/ ٤٣١، ٤٣٢) وهنا تمت سورة النبأ. وليس فيها شيء من الباءات. تَه زَكَى حَلاَ أَشْدُهُ نَهَ إِنَّ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَنْ فِرٌ قُنْسَلَتْ شَدُهُ أَلَا سُعِرَتْ طِلا وَحُدْ نُسُشِّرَتْ خَفَّهُ وَضَاهُ ظَهَيهِ نَهَا تُكَذَّبُ خَيْهِا آهُ وَلَسَّوثُ جَهُلاً وَنُهُ ضُرَةً حُدْ أَدُ وَاتْسُلُ يَسْسَلَى وَآخِرَ الْ بُرُوج كَحَفْص يُدُوْ الْحَرَا أَذْ وَاتْسَلُ يَسْسَلَى وَآخِرَ الْ

قرأ يعقوب بتشديد ﴿ أَنْتَزَكَّى ﴾ . ومد رويس ﴿غَيْـَرَةً﴾ ونون أبو جعفر ﴿مُنذِرُكن ﴾ ا

(١) هذا شروع في سورة. «النازعات».

والمعنى أن يعقوب قرأ بتشديد الزاي من لفظ (تزكى) كما قال الشارح من الآية/١٨ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف بتخفيف الزاي من الموافقة أيضاً.

وجه التشديد على أن الأصل تنزكى. أدغـمت الناء في الزاي طلباً للتخفيف. ووجه التخفيف على حذف إحدى التاثين مبالغة في التخفيف.

(الكشف ج٢/ ٣٦١ والنويري والفاسي)

 (٢) يعني قرأ رويس عن يعقوب بمد لفظ (نخرة) كما قال الشارح والمراد بالمد إثبات ألف بعد النون وذلك من الآية/١١ خلافاً لأصله. وقرأ خلف كذلك من الموافقة.
 وقرأ أبو جعفر وروح عن يعقوب بغير ألف بعد النون من الموافقة أيضاً.

والقراءتان بمعنى واحد كحلِير وحاذِر أي بالية.

(ابن عبد الجواد/ مخطوط الإتحاف/ ٤٣٢)

 (٣) يعني قرأ أبو جعفر بالتنوين في الراء المعبر عنه في كلام الناظم بالنون. وذلك من لفظ (منذر) من الآية/٤٥ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بغير تنوين من الموافقة.

وجمه التنوين على أن مَنْ مفعُـول به. وهمو الأصل في اسم الضاعل إذا لم يُـرد بــه =

## وشدد (وَيُلَتُ) من قوله تعالى (بأي ذنب قتلت<sup>(۱)</sup>. وشدد رويس ﴿شُعِرَتُ ﴾<sup>(۱)</sup>. وخفف يعقوب (نُشِرَتُ ﴾<sup>(۱)</sup>

المُضيّ .

ووجهُ ترك التنوين على إضافة الصفة لمعمولها تخفيفاً.

(النويري على الدرة/ مخطوط النشرج ٢/ ٣٥٨ الإتحاف/ ٤٣٣)

وهنا تمت سورة النازعات. وليس فيها ياءات.

وليس في سورة (عبس) خلاف بين الأثمة الثلاثة غير ما مر .

 (۱) هذا شروع في سورة (التكوير. والمعنى أن أبا جعفر قرأ لفظ (قتلت) بالتشديد كما قال الشارح أي بتشديد التاء من الأية/٩ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بالتخفيف من الموافقة.

وجه التشديد على أنه من التقتيل والمراد به التكثير مبالغة.

ووجه التخفيف على أنه من القتل.

(النويري على الدرة/ مخطوطتان وابن عبد الجواد/مخطوطتان الإتحاف ٤٣٤) (٢) يعني قرأ رويس عن يعقوب بتشديد العين من لفظ (سعرت) كما قبال الشارح من الأبة/١١ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ روح وخلف بالتخفيف من الموافقة أيضاً.

وجه التخفيف على الأصل.

ووجه التشديد على التكثير للمبالغة وهما لغتان.

(النشر جـ ١٩٥٩/ الإتحاف / ٤٣٤)

 (٣) يعني قرأ يعقوب بتخفيف الشين من لفظ (نشرت) كما قبال الشارح من الآية/١٠ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر كذلك من الموافقة.

وقرأ خلف بالتشديد من الموافقة أيضاً.

وجه التخفيف على الأصل.

ووجه التشديد على التكثير للمالغة وهما لغتان.

(النويري على الدرة، الإتحاف/٤٣٤) =

## وقرأ [روح]( (بِضَنِينِ) بالضاد().

## وقرأً أبو جعفر [بغيب] ﴿ بَلُّ تُكَذِّبُونَ ﴾ وقرأ أبو جعفـر ويعقوب

تنبيه: لفظ (سجرت) هم فيه على أصولهم. فليعقوب بالتخفيف والأخرين بالتشديد.

(١) في نسخة أ. ب [يعقوب] وهو خطأ والصواب ما ذكر.

 (٢) يعني قرأ روح عن يعقوب لفظ (بضنين) بالضاد المعجمة كما قال الشارح من الآية/٢٤ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة.

وقرأ رويس عن يعقوب بالظاء المشالة . من المـوافقة أيضـاً . ومعنى المشالـة أنها بالألف فـرقاً بينها وبين الضاد.

وجه الضاد على أنه اسم فاعل من ضن بمعنى بخل ـ أي وما محمد بخيل بما يأتيه من قَبَل ربه.

ووجه الظاء. على أنه فعيل بمعنى مفعول من ظننت فلاناً. اتهمته. أي وما محمد على الغيب وهو ما يوحي الله إليه به ـ بمتهم. أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين عليه لا يزيد فيه ولا ينقص منه.

(التسهيل لابن جزي جــــُا/١٨٢ الإِتحاف/٣٣٤) وهنا تمت سورة التكوير. وليس فيها شيء من الياءات.

(٣) هذا شروع في سورة (الإنفطار).

(٤) سقط هذا اللفظ ص. ج.

يعني قرأ أبو جعفر بياء الغيبة في لفظ (يكذبون) كما قال الشارح من الآية/٩ وهو من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بتاء الخطاب من الموافقة.

وجه الغيب. الالتفات.

ووجه الخطاب لمناسبة النداء او لمناسبة (علمت نفس) لأنه بمعنى الجماعة. وهنــا تمت سورة (الانفطار وليس فيها شيء من الياءات).

النويري وابن عبدالجواد على الدرة/مخطوطتان

\_\_\_\_\_\_\_ ﴿ تَعْرُفُ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ بضم الناء وفتح الراء [و ﴿نَشْرَةَ ﴾ اللوفع () عنهما].

وقرأ أبو جعفر ﴿ وَيَصْلَىٰ ٣ سَعِيرًا ﴾ [بفتح الياء وسكون الصاد]'' وقرأ

#### «سورة المطففين»

(١) ما بين المعقوفين هكذا في نسخة ج [وفتح نضرة] وهو خطأ والصواب ما ذكر.

 (٢) يعني أن أبا جعفر ويعقوب قرأ لفظ (تعرف) بضم الثاء وفتح الراء كما قال الشارح وهو معنى قول الناظم (جهلا) وقرأ لفظ (نضرة) برفع الثناء من الآية/٢٤ وهي من تفردهما.

وقرأ خلف بالتسمية أي بفتح التاء وكسر الراء ونصب التاء من نضرة من الموافقة.

وجه رفع التاء من نضرة على انه نائب فاعل.

ووجه نصبه على أنه مفعول به. ام تد فريا در در أداكا درخاط بردر فريت

وهنا تمت سورة المطففين وليس فيها شيء من الياءات.

#### (٣) هذا شروع في سورة (الإنشقاق)

(٤) ما بين المعقوفين هكذا في أ، ب [بالتخفيف وفتح الياء].

والمعنى أن أبا جعفر قرأ لفظ (ويصليٰ) بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام كما قال الشارح من الاية/١٢ خلافاً لاصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة . (فاتفق الثلاثة) .

وجه التخفيف في هذه الكلمة على أنها مضارع صلى مخففاً مبيناً للفاعل معدى لواحد وهو معيراً وهو مسند إلى ضمير (من أوتى).

الإتحاف ٤٣٦/ المنويري على اللمرة وابن عبدالجواد مخطوطتان وهنا تمت سورة الانشقاق وليس فيها شيء من الياءات. .....

أبو جعفر ﴿ فِي لَوْجِ تَحَقُّونِلٍ ﴾(١) بالخفض كحفص(١).

وخاطب يعقوب ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ﴾ ٢٠.

### (١) هذا شروع في سورة (البروج)

يعني قرأ أبو جعفر بخفض الظاء من لفظ (محفوظ) كما قـال الشارح من الأيـة/٢٢ خلافاً لأصله وقوله كحفص لأنه ممر يقرأ كذلك.

(٢) انظر ترجمته في ملحق الأعلام ص ٥٣٩.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة (فاتفق الثلاثة).

وجه الخفض في (محفوظ) على أنه صفة اللوح.

(الإتحاف/ ٤٣٦) النويري على الدرة/ نخطوط الكشف ج ٢/ ٣٦٩) وهنا تمت سورة البروج وليس فيها شيء من الياءات.

#### «سورة الطارق»

ليس فيها شيء من المخالفات غير ما مر.

#### (٣) هذا شروع في سورة (الأعلى).

والمعنى أن يمقوب قرأ بتاء الخطاب في لفظ (تؤثرون) كما قال الشارح من الأية/١٦ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر وخلف كذلك من الموافقة (فاتفق الثلاثة).

وجه الخطاب على أنه لِلخَلْق المجبولين على حب الدنيا.

(النويري وابن عبدالجواد على الدرة/مخطوطتان)

وهنا تمت سورة الأعلى وليس فيها شيء من الياءات.

#### (ومن سورة الغاشية إلى آخر القرآن الكريم)

وَيُسْمَعُ مَعْ ما بَعْدُ كَالْكُوفِي يَا أُخَيَّ وَإِيَّابَهُمْ شَلَدٌ فَعَلَرَ أُعْمِلاً

قرأ روح وأبو جعفر ﴿ لَّاتَشَّمُهُ فِيهَا لَغِيَةً ﴾ (١) بالتاء مفتـوحة لاغيـة بالنصب.

# وشدد أبو جعفر ياء ﴿إِيَابَهُمْ ﴾ ودال ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ﴾ ".

(١) هذا شروع في سورة (الغاشية).

يعني قرأ أبو جعفر وروح بتاء الخطاب مفتوحة في لفظ (تسمع) مع نصب التاء في لفظ (لفية) من الآية/١١ خلافاً لأصلهما وقول الناظم كالكوفي لأنهم يقرءون كذلك. وقرأ خلف كذلك من العوافقة.

وقرأ رويس عن يعقوب بياء التذكير مضمومة ورفع التاء من لفظ (لغية) من الموافقة. وجه التذكير والتأنيث على أن نائب الفاعل غير حقيقي فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه فمن أنث فعلى ظاهر اللفظ (دون المعنى) ومن ذكر فعلى معنى اللغو.

ووجه ضم حرف المضارعة. على بناء الفعل للمجهول و(لغية) بالرفع نائب فاعل.

ووجه فتح حرف المضارعة على بناء الفعل للمعلوم ونصب (لفية) مفعول به.

وقرأ يعقوب وخلف بتخفيف الياء من الموافقة.

وجه النشديد في الياء على أنه مصدر أيَّبَ على وزن فيَّعل كبيطر يبطر وأصله إيُوابهم فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء المزيدة فيها. ووجه التخفيف على أنه مصدر آب يؤب إياباً بمعنى رجع كقام يقوم قياماً.

(الإتحاف/٤٣٨)

وهنا تمت سورة الغاشية. وليس فيها شيء من الياءات .

(٢) هذا شروع في (سورة الفجر).

# تَحُشُونَ فَأَمْدُدُ إِذْ يُحَلِّبُ يُوثِقُ آفُ تَحَافَكُ إِظْعَامُ كَخَفْصِ حُلَّاحُالًا

# قرأ أبو جعفر ﴿تَحَكَّشُونَ﴾ الله بفتح الحاء والمد كحفص. وفتح يعقوب ﴿ لَايُعَذِّبُ ﴾ ﴿ وَلَايُوثِقُ ﴾ الله

يعني قرأ.ابو جعفر أيضاً بتشديد الـدال من لفظ (فقدر) كمـا قال الشــارح رحمه الله تمالى من الآية/١٦ خلافاً لأصله (وعلم التشديد من لفظ الناظم ومن الإحالة على ما قـله).

وقرأ يعقوب وخلف بتخفيف الدال من الموافقة .

وهما لغتان بمعنى التضييق في الرزق.

(الكشفج ٢/ ٣٧٢ وابن عبد الجواد/ مخطوط)

(١) يعني قرأ أبو جعفر لفظ (تخضون) بفتح الحاء والمد كما قال الشارح من الأية/١٨ والممراد بالمد هو إثبات ألف بعد الحاء مع المد المشبع كقراءة حفص لأنه ممن يقرأ كذلك. وذلك خلافاً لأصله في فتح الحاء والألف بعدها وهو على أصله في تاء الخطاب. وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وقرا خلف قدلك من المواقف. وقرأ يعقوب بضم الحاء من غير ألف بعدها وبياء الغبية من الموافقة أيضاً.

وفرا يعقوب بصم الحاء من غير الله بعدها وبياء العبيه من المواهمة إيصا. وجه فتح الحاء والمد. على أن الأصل تتحاضون بتأمين حذفت إحداهما تخفيفًا.

ووجه الضم وعدم المد. على أنه من حضٌّ يحضٌّ كرد يرد.

(الإتحاف/٤٣٨ وابن عبدالجواد/مخطوط)

(٣) يعني قرأ يعقوب بفتح الذال من لفظ (يُعذّبُ) وبفتح التاء من لفظ (يوثق) كما قال الشارح من الآية/ ٣٦، ٣٦ خلافاً لأصله وقوله كالكسائي لأنه يقرأ كذلك. وقرأ أبو جعفر وخلف بكسر الذال والتاء في الكلمتين من الموافقة.

وجه قراءة يعقوب على البناء للمفعول والنائب أحدُّ والضميرُ للإنسان الكافر في قوله (يتذكر الإنسان) أي لا يعذب أحدُّ عذابه ولا يوثق أحدُّ بالسلاسل والأغملال وثاقمه

لكفره وعناده.

الكشف جـ ٢٧٣/ والنويري والفاسي/ مخطوطتان

\_\_\_\_

### [كالكسائي]^١٠. وقرأ أيضاً برفع ﴿فَكُ ﴾ وجر ﴿رَقَبَنْهِ ومد ﴿إِطْعَنْتُهُ كحفص(٢) خلافاً لأصله.

ووجه قراءة الآخَرين على بناء الفعلين للفاعل والفاعل أحـدٌ والضميـران في عذابــه ووثاقه لله تعالى أي لا يتولى عذابه ووثاقه سواه إذ الأمر كله له وقيل غير ذلك.

وهنا تمت سورة والفجر،.

ياءات الإضافة ثنتـان. (ربي أكـرمن). (ربي أهمُنن) فتحهما أبـو جعفـر وسكنهمــا الأخوان.

ياءات الزوائد أربع (يسر) أثبتها وصلاً وحذفها وقفاً أبو جعفر. وأثبتها في الحالين يعقوب وحذفها خلف مطلقاً (بالواد) أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الآخران كذلك. (أكرمن)، (أهنن) أثبتهما في الوصل ابو جعفر. وفي الحالين يعقوب وحذفهما في الحالين خلف.

(١) سقطت من ب.

#### (٢) هذا شروع في سورة البلد.

يعني قرأ يعقوب برفع الكاف من لفظ (فك) وجر التاء من لفظ (رقبةٍ) وقرأ أيضاً لفظ (أطمَمَ) بكسر الهمزة وألف بعد العين ورفع الميم منونة كما قال الشارح من الآية/١٣/٤ وذلك كقراءة حفص لأنه ممن يقرأ كذلك خلافاً لأصله.

وقرأ أبو حعفر وخلف كذلك من الموافقة. (فاتفق الثلاثة).

وجه هذه القراءة على أن رفع فك خبر لمبتدأ محذوف أي هوفكٌ رقبة وجر رقبة على الإضافة وفي الكلام حذف مضاف وعليه فلا آقتحم أي وما أدراك ما أقتحام المقبة العقبة عتق رقبة أو إطعام بتيم ذي قرابة ومسكين ذي فقر في يوم ذي مجاعة.

فكلمة إطعام مصدر معطوف على (فك) من قبل عطف المصدر على المصدر.

(الإتحاف/٤٣٩ والتسهيل جـا/٢٠١

والكشف جا/٣٧٦)

وقُـلُ لُبَـداً مَعْه الْبَرِيَّةِ شُـدُ أَدْ وَمَطْلَع فَاكْسِرْ فُـزْ وَجَمَّعْ ثَـفًالاَ أَلاَ يَـعْـلُ لِيـلاَفِ اتْـلُ مَـغَـهُ إِلاَ فِـهِـمْ وَكُـفْـرًا اسْكُـونُ الْفَاءِحِصْــنُ تـكَمَّـلاَ

قرأ أبو جعفر بتشديد باء ﴿ لُّبَدًّا ﴾" وشدد ﴿ ٱلْمَرِيَّةَ ﴾" معاً.

 (١) يعني قرأ أبو جعفر بتشديد الياء من لفظ (لُبداً) كما قال الشارح من الأية/٦ وهي من تفرده.

وقـرأ يعقوب وخلف بتخفيف الباء من الموافقة .

وجه التشديد على أنه اسم فاعل بمعنى مجتمع . كركع وراكع . ووجه التخفيف على أنه جمع لُبّدة بالضم من الكثرة كزُمرة وزمر تقول لبّدتُ الشيء بالشيء إذا ألصقته إلصاقاً شديداً.

(النويري على الدرة وابن عبدالجواد)

(٣) يعني قرأ أبو جعفر أيضاً بتشديد الياء من لفظ (البرية) في الموصعين كما قال الشارح من الآية/٣، /٧ كلاهما في سورة البينة. فتكون القراءة بتشديد الياء مفتوحة بعد الراء بقلب الهمزة ياء وإدغام الياء التي قبلها فيها. خلافاً لأصله.

وقرأ يعقوب وخلف كذلك من الموافقة. فاتفق الثلاثة.

وجه الابدال مع التشديد على أن أصلها الهمز فأبدلت الهمزة ياء وأدغمت في الياء مثل خطيئة.

ووجه الهمز على الأصل من برأ الله الخلق.

(ابن عبدالجواد والنويري على الدرة والفاسي)

وتنبيه، ذكر الناظم لفظ (البرية) هنا وسوضعه في سسورة البينة، لأنه أراد أن يُقرنَـه بالتشديد لأبي جعفر مع لفظ (لبدأ).

وهنا تمت سورة البلك. وليس فيها شيء من الياءات.

#### (سورة)

والشمس. الليل، الضحي، الانشراح، التين، العلق. ليس في هذه السور الست=

.....

# وكسر" لام ﴿مُطَّلِّعِ﴾ [خلف]" وثقل ﴿ جَمَّعَمَالًا ﴾ أبو جعفر" وروح

مخالفات سوى ما تقدم.

#### (١) هذا شروع في «سورة القدر»

(٢) سقط من ج.

والمعنى أن خلفاً قرأ بكسر اللام من لفظ (مطلع) كما قال الشارح من الآية/٥ خلافاً لأصله.

وقرأ أبو جعفر ويعقوب بفتح اللام من الموافقة.

وجه الفتح على أنه القياس في اسم المكان ووجه الكسر سماعي وهما مصدران أو المكسور اسم مكان

وهنا تمت سورة القدر وليس فيها شيء من الياءات.

الإتحاف ص ٤٤٢. الكشف جـ ١٩٨٥/

#### سورة «البينة»

قد مرٌّ ما فيها من الخلاف في سورة البلد.

#### سورة

الزلزله. العاديات. القارعة. التكاثر. العصر. ليس في هذه السور الخمس مخالفة جديدة

(٣) هذا شروع في سورة «الهمزة»

يعني قرأ أبو جعفر وروح بتشديد الميم من لفظ (جمع) كما قال الشارح من الآية/٢ خلافًا لأصلهما.

وقرأ خلف كذلك من الموافقة.

وروى رويس بالتخفيف من الموافقة أيضاً.

وجه التشديد على أنه من التجميع مبالغة على معنى تكثير الجمع أي جمع شيئاً بعد شيء وكذلك يجمع المال.

ووَّجه التخفيف علَى أنه من الجمع على الأصل وفيه قربُ وقت الجمع.

.....

# وقرأ أبو جعفر ﴿لِإِيلَافِ، بياء بعد اللام من غير همز وقرأ [أيضاً]<sup>٣</sup> ﴿ إِيلَافِهمْ ﴾ بحذف الياء.

كما قال تعالى وفجمعنهم جمعاً، الكهف/٤٧ فهذا يدل على جمعهم في أقرب الأوقات.

وهنا تمت سورة الهمزة وليس فيها شيء من الياءات.

#### «سورة الفيل»

ليس بها شيء من المخالفة سوى ما تقدم.

#### (١) هذا شروع في «سورة قريش»

يعني قرأ أبوجعفر لفظ (لإيلف) بياء ساكنة مدية بعد اللام من غيرهمز قبلها كياقسال الشارح على وزن ميكال من الأية/ ١ وهي من تفره.

وقرأ يَعْقوب وخلف بهمزة مكسورة بعد اللام بعدها ياء ساكنة من الموافقة وجه قراءة أبي جعفر انباع الاثر وقيل إنه لما أبدل الثانية ياءً حذف الأولى على غير قياس.

ووجه قراءة الباقين على أنه مصدر آلف رباعياً على وزن أكرم وهما لغتان.

(الكشف جـ ٢/ ٣٩٠ الإتحاف/ ١٤٤

وابن عبد الجواد/ مخطوط)

(٢) سقطت من أ

(٣) يعني قرأ أبو جعفر أيضاً لفظ (أحضهم) بهمزة مكسورة من غير ياء بعدها وذلك كما
 قال الشارح من الآية/٢ وهي من تفرده.

وقرأ يعقوب وخلف بهمزة مكسورة وياء ساكنة بعدها من الموافقة.

وجه قراءة أبي جعفر على أنه مصدر ألف بألف ثلاثياً.

ووجه قراءة الباقين على أنها مصدر آلفت كذا

وهنا تمت سورة قريش وليس فيها شيء من الياءات

(الكشف جـ ٢ / ٣٩٠ والنويري على الدرة/مخطوط)

\_\_\_\_\_

وقرأ يعقوب<sup>(۱)</sup> وْكُفُواً﴾ بسكون الفاء ويُهمز على أصله وقرأ خلف فيه وفي [﴿ هُزُواً﴾]<sup>(۱)</sup> بالسكون كاصله لكنه يهمز وصلًا<sup>(۱)</sup> ووقفاً وقد تقرر أنه يخالفه في باب الوقف على الهمز.

#### سورت والماعون، الكوثر»

ليس فيها شيء من المخالفة سوى ما تقدم. وسورة الكافرون،

فيها باء إضافة واحدة. ولى دين. أسكنها الكل..

ياءات الزوائد. واحدة ولى دين أثبتها يعقوب في الحالين وحذفها الأخران كذلك.

#### سورتي والنصر، المسدي

ليس فيهما شيء من المخالفة سوى ما تقدم

### (١) هذا شروع في اسورة الإخلاص،

(٢) في جميع النسخ [هذا] وهو تحريف والصواب ما ذكرناه.

(٣) يعني قرآً يعقوب بسكون الفاء من لفظ (كفواً). من الأية/٤ خلافاً لأصله في سكــون الفاء ومعلوم أنه يهمز موافقة لأصله كما قال الشارح.

وقرأ خلف بسكون الفاء في هُزُواً حيث وقع وكفواً ويَقرأ بالهمز وصلاً ووقفاً لما تقرر في باب الوقف على الهمز أن خلفاً يخالف أصله فيقف بتحقيق الهمز من قـوله (وحَقَّق همز الوقف والسكت أهملا)

وقرأ أبو جعفر بضم الفاء والهمز وصلاً ووقفاً من الموافقة وهما لغتان.

الإتحاف / ٤٤٥ وابن عبد الجواد والنويري على الدرة/مخطوطتان)

وهنا تمت سورة الإخلاص وليس فيها شيء من الياءات.

#### سورتي «الفلق، الناس»

ليس فيهما شيء من المخالفة سوى مما تقدم

وأشار الناظم رحمه الله تعالى بعد أن أتم الكلام على مخالفة القراء الثلاثة لأصحابهم في القرآن الكريم أصولًا وفرشاً أشار إلى ذلك بقوله وتكملاه.

# وَتَسَمَّ نِسِطَامُ السَّلُرُةِ" احسِبْ بِسَعِّدِهَا وَصَامَ أَضَاحَجُى فَسَأَحْسِنْ تَسَفَّسُولا

معنى قوله احسب بعدّها أي احسب<sup>(۱)</sup> حروف الدرة بـالجمَّل تجد [عـددها]<sup>(۱)</sup> مـائتين وأربعين وذلك أن الراء بمائتين والـالام ثلاثـون والهاء (<sup>۱)</sup> خمسة والدال أربعة والألف واحد. ومعنى قوله وعام أضاحـجـى

[احسب اضاحجي " بالجمل] إن أردت ان تعرف العام الذي نظمت فيه هذه القصيدة. وذلك أن الضاد عددها ثمانمائة والياء عشر والحاء ثمانية والجيم ثلاثة والألفين عن اثنين وذلك عام ثلاث وعشرين وثمانمائة. وفيه حج ناظمها عفى الله عنه وإلى حجته أشار بظاهر قوله (أضاحجي فالله دره ما أدق ما استخرج وأحسن ما استنبط.

#### وخاتمة النظمه

 <sup>(</sup>١) يعني تم بعون الله وتوفيقه نظم هذه القصيدة المسمأة بالدرة ليوافق اسمها عدد أساتها,

<sup>(</sup>٢) أي فعد حروف الدرة بالجمل تجد عددها مائتين وأربعين وعدد أبيات الدرة كذلك.

<sup>(</sup>٣) سقط هذا اللفظ من ب

 <sup>(</sup>٤) التاء في كلمة اللدة تاء تأنيث وهي التي تكون في الوقف هاء وفي الوصل تاء.
 واعتبارها هاة في حساب الجمل إنما يكون باعتبار الوقف على كلمة اللدرة لا باعتبار الوصل.

 <sup>(</sup>٥) في نسخة ب تأخير ما بين المعقوفين هكذا إن أردت أن تعرف العام الذي نظمت فيه هذه القصيئة فاحسب اضاحجي بالجمل.

<sup>(</sup>٦) أي الألف التي قبل الضاد والتي بعدها.

<sup>(</sup>٧) اي تاريخ التأليف كان سنة ثمانمائة وثلاث وعشرين ٨٢٣

هذا وقد تفاءل الناظم لهذه المنظومة بأن ينورها الله بنور القبول لأنه ألفها في السنة التي حج فيها إلى بيت الله الحرام فقوله ﴿وعام أضاحجي ﴾ فيه معنى التفاؤل وفي الخبر (تفاءلُ بالخبر تنله).

غَربِية أَوْطَانِ إِنَ يَنجُدٍ نَظَمْتُهَا البَالِ وَافِ وَكَيْفَ لَا وَصَيدُتُ لَا مُصَدِدْتُ عَنْ البِيْتِ الحَرَامِ وَزَوْرِيَ الْ مَصَدِدْتُ عَنْ البِيْتِ الحَرامُ وَزَوْرِيَ الْمُصْطَفَى أَشَرَفَ المَلا وَطَوَّقَنِي الْاعرَابُ بِاللَّيْلِ غَفْلَةً وَطَوَّقَنِي الأعرَابُ بِاللَّيْلِ غَفْلَةً وَكدُتُ لِأَقْتَالا فَا فَلَا تَرَكُوا شَيْطًا وَكدُتُ لِأَقْتَالا فَا أَذْرَكَنِ اللَّطفُ الخَفيُ وَرَدِّنِي فَا الخَفيُ وَرَدِّنِي اللَّطفُ الخَفي وَرَدِّنِي غَنْ تَكفًا لا خَفي وَرَدِّنِي عَنْ تَكفًا لا بِحَدُّي جَاءِنِي مَنْ تَكفًا لا بِحَدُّي جَاءَنِي مَنْ تَكفًا لا بِحَدُّي المَّالِي لَعَلْمِبَة آمِنا فَي المَناعِ لَعَلْمِبَة آمِنا فَي المَناعِ لَعَلَيْبَة آمِنا اللَّهُ المَا وَاعْفِرُ ذُنُوبَنَا وَمُسَالِي لَعْلَيْبَة آمِنا اللَّهُ المَا وَاعْفِرُ ذُنُوبَنَا وَمُسَالًا وَمُعَنَا وَمُسَالًا وَاعْفِرُ ذُنُوبَنَا وَمُسَالًا وَمُعَنَا وَمَالًا عَلَى خَدِرِ الأَنَامِ وَمَن تَلا

أشار الشيخ بهذه الأبيات إلى واقعة جرت له مع العرب وهو قاصد [للحجاز] ، وذلك حال نظمه لهذه القصيدة والشيخ كان في غاية [ما يكون] من انشغال الخاطر وذلك أن العرب خرجوا على الركب الذي

(٢) في نسخة ب [للحج] وقوله(وَعُظُم) بضم العين وسكون الظاء اي كثر الاشتغال للقلب.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من ب

<sup>(</sup>١) خلاصة هذه الأبيات أن الناظم رحمه الله تعالى يقول إن أبيات هذه القصيدة غربية مهاجرة للأوطان لأني نظمتها في التحربة حين أقمت في نجد في بلاد العرب مع أني ابتليت بشديد شواغل القلب وكثرتها وكيف لا يبتلى قلبي بكثرة الشدائد.

والحال أن عوائق الزمان منعتني عن زيارة مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأوطان جمع وطن وهو مكان الإنسان ومقره. والنجد من بلاد العرب خلاف الحجاز قال في التهذيب كل ما وراء الخنلق الذي خندقه كسرى فهو نجد إلى أن تميل الى الحرة فإذا ملت إليها فأنت في الحجاز

\_\_\_\_\_

[كان فيها]<sup>(۱)</sup> الشيخ معهم وأخذوا جميع ما معهم وكان وقت خروجهم في الليل غفلة حتى قال الشيخ كدت أقتل وصدوهم عن البيت الحرام.

وزيارة النبي ﷺ. ثم إن الله تبارك وتعالى تداركه برحمة منه ولطف ووجد من تكفل بحمله وإيصاله إلى حرم النبي ﷺ وبلغه الله مراده من جمع شمله بأولاده ولله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي بدر التمام ومصباح الظلام وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه ورضي الله عن أصحابه وآله وذريته وأزواجه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين.

وهذا آخر" ما وجدناه بأصله المنقول منه والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لكاتبها ومؤلفها ولمن يقرأ فيها ولمن نظر فيها عيباً وستره والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم الثلاثاء المبارك رابع عشر صفر من شهور سنة خمسة وتسعين وألف بعد الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

أودع كاتب هذا الكتاب فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من ب

وقوله (وطوقني) أي أحاط بي.

ومعنى (الأعراب) جمع أعرابي وهو ساكن البوادي.

<sup>(</sup>عُنَيزَة) بضم العين وفتح النون وسكون الياء وفتح الزاي مع تاءم بوطة . هكذا نُـطقُها الصحيح أما العامة فينطقونها بتسكين العين مع وجود ألف لينة قبلها مع النون والزاي وهي كبرى مدن منطقة =

\_\_\_\_\_\_

رسول الله ﷺ تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين إلى يوم الدين آمين آمين.

وكان الفراغ أمن نقل هذا الكتاب الشريف يوم الثلاثاء المبارك عشرين صفر سنة ألف ومائة وتسعة وعشرين من الهجرة النبوية على كاتبها أفقر العباد وأحوجهم إلى الله أحمد شلبي ٢٠) غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة مين

القصيم وتقع شمال غرب الرياض على مسافة ٣١٧ كيلاً تقريباً. وتبعد عن قاعدة القصيم بريدة - حوالي ٢٥ كيلو تقريباً جنوباً. وجاءت تسميتها بهذا الاسم على الأرجح - تصغير من كلمة . العنز الي تعني الاكمة السوداء وهي لهاذكر قديم - وتظهر أهميتها في المهدد الإسلامي حينا جعلت من ضمن المرات التي تمر بها قوافل الحجاج من الشرق إلى الحجاز . واستمرت على هذه الحال إلى أن ابتدى ه في عمارتها . وقد ذكر بعض الباحثين أن عمارتها كان في عام ٤٩٤ هجرية . وذهب بعضهم إلى أنه في القرن السادس والمشهور أنه في سنة ٣٦٠ هجرية وهي الآن تعتبر من المدن الكبرى في المماكة العربية السعودية .

 <sup>(</sup>١) هذه الزيادة من قول الشارح وهذا آخر ما وجدناه بأصله الخ.
 انفردت بها نسخة الأصل.

<sup>(</sup>۲) نسخة ب و ج لم يعلم كاتبها.

# ملحق الأعلام

الذين ورد

ذکرهم في کاام الشارح

# الأمام الأول نافع المدنس

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم وكنيته أبو رويم وقيل أبو الحسن وقيل أبو عبد الرحمان وهو مولى «جَمَّوَنَه» وهو في الأصل الرجل القصير، ثم سمي به الرجل وان لم يكن قصيراً وكان جمون حليف حمزة بن عبد المطلب وقيل حليف العباس بن عبد المطلب.

ونافع أحد القراء السبعة وكان أسود اللون شديد السواد. وأصله من أصبهان وكان حسن الخلق. وسيم الوجه. وفيه دعاية. تلقى القراءة عن سبعين من التابعين منهم أبو جعفر، وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب. ويزيد بن رومان ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وعبد الرحل بن هرمز الأعرج. وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وعلى عبد الله بن عباس وعلى أبي هريرة. وقرأ هؤلاء الثلاثة على أُبِّ بن كعب. وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضاً على زيد بن ثابت. وقرأ زيد وأُنُّ على رَّسول الله ﷺ وقرأ شيبة ومسلم وأبن رومان على عبد الله بن عياش بن أن ربيعة وسمع شيبةً القراءة من عمر بن الخطاب. وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب. وقرأ سعيد على ابن عباس وأبي هريرة وقرأ الأعرج على ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. وقرأ ابن أبي ربيعة وابن عباس وأبو هريرة على أَنَّ بن كعب. وقرأ ابن عباس أيضاً على زيد بن ثابت وقرأ عمر وزيد وأنَّ على رسول الله على. وقراءة نافع متواترة وليس أدل على تواترها من أنه تلقاها عن سبعين من التابعين وهي متواترة في جميع الطبقات. ولا يقال إنها آحادية بالنسبة للصحابة لأنه ليس معنى نسبة القراءة إلى شخص معين ـ أن هذا الشخص لا يعرف غير هذه القراءة ولا أن هذه القراءة لم تُروعن غيره. بل المراد من إسناد القراءة إلى شخص ما أنَّه كان أضبط الناس لها. واكثرهم قراءة وإقراء بها. وهذا لا يمنع أنه يعسوف غيسرها. وإن رويت عن غيسره. فقسراء أضافه عرواها عن رمسول الله على المسحابة وإن أسندت لبعض الأفراد منهم لما تقدم ـ ورواها عن الصحابة كثير من التبعين. ثم رواها أمم عن أمم إلى أن وصلت إلينا. وهذا التقرير يقال في جميع قراءات الأثمة العشرة فلا داعي لتكراره. وكان ضافع إماماً للناس في القراءة بالمدينة. إنتهت إليه رياسة الإقراء بها وأجمع الناس على قراءته واختياره بعد التابعين.

تصدى للإقراء والتعليم اكثر من سبعين سنة وكان عالماً بوجوه القراءات متنبعاً لأثار الأثمة الماضيين في بلده. قال سعيد بن منصور سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة وسنة، مختارة، فقيل له: قراءة نافع؟ قال نعم وروى عنه أنه كان إذا تكلم يُشم من فيه رائحة المسك. فقيل له: أتبطيب كلما قعدت تقرىء الناس؟ فقال إني لا أقرب الطيب ولا أمسه ولكن رأيت فيها يزى النائم أن النبي على يقرأ في في فمن ذلك الوقت يشم منّي هذه الرائحة. وقيل له: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك فقال: كيف لا أكون كها ذكرتم وقد صافحني رسول الله يلى وعليه قرأت القرآن في النوم. وكان زاهداً جواداً صلى في مسجد رسول الله يلى ستين سنة.

قيل لما حضرته الوفاة قال له أبناءه: أوصنًا، فقال لهم: إتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

وكان مولده في حدود سنة سبعين من الهجرة. وكانت وفاته سنة تسع وستين وماثة على الصحيح.

وروى القراءة عنه سماعاً وعرْضاً طوائفُ لا يأتي عليها العد من المدينة والشام ومصر وغيرها من بلاد الإسـلام.

وبمن تلقوا عنه الإمامان مالك بن أنس، والليث بن سعد. ومنهم أبو عمرو بن 🊆

العلاء. والمسيمي وعيسى بن وردان. وسليمان بن مسلم بن جماز وإسماعيـل ويعقوب ابناء جعفر.

وأشهر الرواة عنهُ اثنان، قالـون وورش. وإليك ترجمة كل منهمان.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمة الإمام نافع في جامع البيـان لأبي عمرو الـداني / مخطوط ص ٢٤ وشــرح الطيبــة للنويري

غاية النهاية لابن المجزري جـ ٢/ ٣٣٠ وتيسير الداني/٤ وتاريخ القراء العشرة للشيخ عبد الفتاح القاضي/٥



هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرقي (مولى بني زهرة). ويكنى «أبا موسى» ويلقب بقالون، وهو قارىء المدينة ونحويهايقال إنه ربيب نافع ـ ابن زوجته وقد لازم نافعاً كثيراً. وهو الذي لقبه بقالون لجودة قراءته فإن قالون بلغة الرومية جيد. وكان جد جده عبد الله من سَبّي الروم في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. فقدم به من أسَرة إلى عمر بالمدينة وباعه فاشتراه بعض الأنصار.

ولد قالون سنة عشرين وماثة في أيام هشام بن عبد الملك. وقرأ على نافع سنة خمسين وماثة في أيام المنصور. قال: قرأت على نافع قراءته غير مرة قيل له: كم قرأت على نافع؟ قال ما لا أحصيته كثرة إلا أني جالسته بعد الفراغ عشرين سنة. وقال: قال لي نافع: كم تقرأ علي إجلس إلى أصطواتة حتى أرسل من يقرأ عليك.

أخذ عن نافع القراءة التي تلقاها نافع من أبي جعفر والقراءة التي اختارها نافع وعرض القراءة أيضاً على عيسى بن وردان.

وروى القراءة عنه أناس كثيرون سردهم واحداً واحداً الإمام ابن الجزري في طبقات القراء.

قال أبو محمد البغدادي: كان قالون أصم شديد الصعم لا يسمع البوق فإذا قرىء عليه القرآنُ سمعه، وكان يقرىء القرآء ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة. ويردهم إلى الصواب.

وتوفي سنة (١) عشرين ومائتين في عهد الخليفة المأمون.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ج ٢١٥/١ التيسير/٤ وتاريخ القراء/٧ بالإضافة إلى المصادر السابقة.



هو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن ابراهيم مولى لأل الزبير بن العوام، وكنيته أبو سعيد، ولقبه ورش.

ولد سنة (اعشر ومائة بقفط بلد من بلاد صعيد مصر، وأصله من القيروان، ورحل إلى الإمام نافع بالمدينة. فعرض عليه القرآن عدة ختمات سنة خمس وخمسين ومائة، وكان أشقر، أزرق العينين أبيض المون قصيراً وكان إلى السمن أقرب منه إلى النحافة. قيل إن نافعاً لقبه بالورشان (بفتح الواو والراء طائر يشبه الحمامة) لحفة حركته وكان على قصره يلبس ثياباً قصاراً، فإذا مثى بدت رجلاه.

وكان نافع يقول هات يا ورشان، إقرأ يا ورشان، أين الورشان؟ ثم خفف فقيل ورش، وقيل إن الورش شيء يصنع من اللبن، لقب به لبياضه.

وهذا اللقب لزمه حتى صار لا يعرف إلا به، ولم يكن شيء أحب إليه منه، فيقول: أستاذي سماني به.

انتهت إليه رياسة الإقراء بالليار المصرية في زمانه لا ينازعه فيها منازع مع براعته في العربية، ومعرفته بالتجويد، وكان حسن الصوت جيد القراءة، لا يمله سامعه.

يقال إنه قرأ على نافع أربع ختمات في شهر ثم رجع إلى بلده.وله اختيـار خالف فيه شيخه نافعاً.

وتوفي ورش بمصر في أيام المأمون سنة سبع وتسعين وماثة عن سبع وثمـانين سنة.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ٢/١ ٥ التيسير/٤ تاريخ القراء/٨ والمصادر السابقة.

# «الأمام الثاني ابن كثير المكسّ»

هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمُز. وكنيته أبو معبد. ويقال له الداري نسبة إلى بني عبد الدار. وقال بعضهم قيل له الداري الأنه كان عطاراً. والعرب تسمي العطار دارياً نسبة إلى دارين موضع بالبحرين يجلب منه الطيب.

ولد بحكة سنة خممس وأربعين. وكان طويلاً جسياً أسمر اللون، أشهل العينين أبيض الرأس واللحية. وكان يخضبها أحياناً بالحناء. وكان فصيحاً بليغاً مفوهاً، عليه السكينة والوقار. وهو أحد القراء السبعة. وتابعي جليل لقي من الصحابة بمكة عبد الله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر، ودرباس مولى عبد الله بن عباس وروى عنهم.

وتلقى القراءة عن أبي السائب عبد الله بن السائب المخزومي، وعملى أبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي. وعلى درباس مولى ابن عباس. وقرأ ابن السائب على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وقرأ مجاهد على عبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس وقرأ درباس على عبد الله بن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وقرأ أبي وزيد وعمرو على رسول الله شية.

وكان قاض الجماعة بمكة وإمام الناس في القراءة بها، لم ينازعه فيها منازع وروى عنه القراءة إسماعيل بن عبد الله القُسط. وإسماعيل بن مسلم. وحماد بن سلمة والخليل بن أحمد. وسليمان بن المغيرة. وشبل بن عباس. وعبد الملك بن جريج. وابن أبي مليكة وسفيان بن عُيينة وأبو عمرو بن العلاء. وعيسى بن عمر. ونقل الإمام الشافعي قراءة ابن كثير وأثنى عليها وقال: قراءتنا قراءة عبد الله بن كثير وأكثني عليها وقال: قراءتنا قراءة عبد الله بن كثير

وعليها وجدت أهل مكة. قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو: قرأت على ابن كثير قال نعم، ختمت على ابن كثير قال نعم، ختمت على ابن كثير أعلم بالعربية من بحاهد قال ابن مجاهد: ولم يزل عبدالله بن كثير هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة عشرين ومائة بمكة رضي الله تعالى عنه. قيل أنه: أقام مدة بالعراق ثم عاد إلى مكةومات بها وأشهر من روى قراءاته البزي وقنبل وهاك ترجمة لها.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ٢ /٤٤٣ التيسير/٤ تاريخ القراء/١٢ والمصادر السابقة.



هو أحمد بن عمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة فهو منسوب إلى جده الأعلى أبي بزة واسم أبي بزة بشار، فارسي من أهل همذان، أسلم على يد السائب بن أبي السائب المخزومي. والبزة الشدة، وكنية البزي أبو الحسن، ولد سنة سبعين ومائة بمكة. وهو أكبر من روى قراءة ابن كثير. رواها عن عكرمة بن سليمان عن إسماعيل بن عبد الله القُسط.

وعن شبل بن عباد عن ابن كثير، ولم ينفرد البزي برواية قراءة ابن كثير بل رواها معه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، لكنه كنان أشهر الرواة وأميزهم وأعدلهم.

وهو أستاذ محقق ضابط متقن للقراءة ثقة. انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، وكان مؤذن المسجد الحرام وإمامه أربعين سنة وقرأ عليه كثيرون منهم الحسن بن الحباب. وأبو ربيعة، وأحمد بن فرح، ومحمد بن هرون، ومحمد بن عبد الرحمن الشهير بقنبل وهو الراوي الثاني لقراءة ابن كثير. وستأتي ترجمته قريباً. وتوفي البزي بمكة سنة خمس ومائتين عن ثمانين سنة (١٠).

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ١ /١١٩ والتيسير/٥ وتاريخ القراء/١٣ والمصادر السابقة.



هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد المخزومي المكي، وكنيته أبو عمرو. ولقبه قنبل. واختلف في سبب تلقبه بهذا اللقب فقيل لأنه من بيت بمكة يقال لهم القنابلة.

وقيل لاستعماله دواء يقال له قنبل معروف عند الصيادلة لداء كان به. فلما أكثر منه عُرف به وحذفت الياء تخفيفاً.

ولد بمكة سنة خمس وتسعين ومائة. وأخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمد بن عون النبال. وأحمد البنري المتقدم ذكره. وعلى أبي الحسن أحمد القواس، على أبي الاخريط وهب بن واضح. على إسماعيل ابن شبل. ومعروف بن مشكان عن ابن كثير.

وكان قنبل إماماً في القراءة متقناً ضابطاً انتهت إليه رياسة الإقراء بالحجاز. وهو من أجل من روى قراءة ابن كثير وأوثقهم. وقدم البزي عليه لأنه أعلى سنداً منه إذ هو مذكور فيمن تلقى عنهم قنبل. قال أبو عبد الله القصاع. وكان قنبل على الشرطة بمكة لأنه كان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل والخير والصلاح ليكون على حق وصواب فيها يباشره من الحدود والأحكام. فولوها قنبلًا لعلمه وفضله عندهم. وكان ذلك في وسط عمره فحمدت سيرته.

وروى القراءة عنه عرضاً أناس كثيرون. منهم أبو ربيعة محمد بن إسحاق وهو من أجل أصحابه. ومحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن الصباح وأحمد بن موسى بن مجاهد مؤلف كتاب والسبعة، ومحمد بن احمد بن شنبوذ وعبد الله بن جبير وهو من أقرائه. قيل أنه لما طعن في السن قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين. وقيـل بعشر سنين.

وتوفي سنة إحدى وتسعين وماثتين عن ست وتسعين سنة بمكة".

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ٢/١٦٥ التيسير/٤ تاريخ القراء/١٣ والمصادر السابقة.

# «الأمام الثالث أبو عمرو بن العلاء البصري»

هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهمة ينتهى نسبه إلى عدنان، وهو الإمام السيد أبو عمرو التميمي المازني البصري أحد القراء السبعة ولد بمكة سنة سبعين وقيل سنة ثمـان وستين. ونشأ بالبصرة وتوجه مع أبيه لما هرب من الحجاج فقرأ بمكة والمدينة وقرأ بالكوفة والبصرة. على جماعات كثيرة، فليس في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه سمع أنس بن مالك وغيره من الصحابة. فلذلك عُد من التابعين ويوثقه أهل الحديث ويصفونه بأنه صدوق وقرأ على الحسن بن أبي الحسن البصري وعلى أبي جعفر وحميد بن قيس الأعرج المكي. وأبي العالية ويزيد بن رومان. وشيبة بن نصاح. وعاصم بن أبي النجود. وعبد الله بن كثير وعبد الله بن أبي إسحاق الخضرمي، وعطاء بن أبي رباح. وعكرمة بن خالمد المخزومي. وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد بن جبر ومحمد بن محيض ونصر بن عناصم ويحيى بن يُعْمُر. وسعيد بن جبير، وقرأ الحسن على حطان بن عبد الله الرقاشي. وأبي العالية الرياحي. وقرأ حطان على أبي موسى الأشعري. وقرأ أبو العالية على عمر بن الخطاب وأبَّى بن كعب وزيد بن ثابت. وابن عباس. وسيأتي سند أبي جعفر. وقرأ حميد على مجاهد وتقدم سنده في قراءة ابن كثير وتقدم سند يزيد بن رومان وشيبة في قراءة نافع. وسند عبد الله بن كثير. وسيأتي سند عاصم ابن أبي النجود وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق على يجيى بن يَعْمُر ونصر بن عاصم. وقرأ عطاء على أبي هريرة وتقدم سنده، وقرأ عكرمة بن خالد على أصحاب ابن عباس. وقرأ عكرمة مولى ابن عباس على ابن عباس وقرأ ابن محيصن على درباس ومجاهد وتقدم سندهما. وقرأ نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر على أن الأسود وقرأ أبو الأسود على عثمان وعلى رضي الله عنهما وقرأ أبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب وأُبُّ بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان وعليّ رضي الله عنهم على رسول الله ﷺ.

وكان أبوعمر ولجلالته لا يسأل عن اسمه. وكان من أشراف العرب ووجهائها. مدحه الفرزدق وغيره من الشعراء. وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر. مع الصدق والثقة والأمانة والنزاهة والدين. قال الأصمعي قال لي أبوعمرو: لولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قرى، لقرأت كذا وكذا من الحروف كذا وكذا وروى عنه الأصمعي أيضاً أنسه قال: مسارأيت أحداً قبل أعلم مني قال الأصمعي: وأنسالم أن بعده أعلم منه، وكان يونس بن حبيب النحوي يقول: لو كان هناك أحد ينبغي أن يؤخذ بقول أبي عمرو بن العلاء. وقال أبن كثير في البداية والنهاية. كان أبوعمر وصلامة زمانه في القراءات والنحو والثقة ومن كبر العلماء العاملين. وكان إذا دخل شهر رمضان لم يتم فيه بيت شعر حتى ينسلخ إنما كان يقرأ القرآن. وقال أبو عبيدة: كانت دفاتر أبي عمرو ملي، بيت إلى السقف ثم كنار قاطواً. وتفرغ للعبادة وجعل على نفسه أن يختم في كل ثلاث ليال.

وروى عنه القراءة عرضاً وسماعاً أناس لا يحصون كثرة. منهم أبو زيد سعيد بن أوس. وسلام ابن سليمان الطويل. وسهل بن يوسف. وشباع بن أبي نصر البلخي، والعباس بن الفضل، وعبد الله بن المبارك ويحيى بن المبارك البزيدي. وسيبويه ويونس بن حبيب شيخا النحاة. وأخذ عنه النحو يونس بن حبيب، وسيبويه والخليل بن أحمد ويحيى اليزيدي. وأخذ عنه الأدب وغيره طائفة منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى والأصمي ومعاذ بن مسلم النحوي. ويروي بعض المؤرخين عن أبي عمرو أنه قبل له متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال ما دامت الحياة تحسن به.

وكان نقش خاتمه «وإن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غرور» وعن الاخفش قال: مر الحسن البصري بأبي عمرو وحلقته متوافرة، و «الناس» عكوف على درسه، فقال الحسن: من هذا؟ فقالوا أبو عمرو فقال الحسن لا إله الا الله كاد العلماء أن يكونوا أرباباً ثم قال الحسن: كل عزلم يوطد بعلم فإلى ذل يؤول.

وعن سفيان بن عيينة قال رأيت رسول الله ﷺ في المنام فقلت له يا رسول الله

قد اختلفت على القراءات. فبقراءة من تأمرني؟ فقال اقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء وتوفي أبو عمرو بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة على قول اكثر المؤرخين وقد قارب التسعين.

قال أبو (١) عمرو الأسدي لما أنى نعي عمرو أنيت أولاده لأعزيهم: فبينما أنا عندهم إذ أقبل يونس بن حبيب فقال نعزيكم ونعزي أنفسنا في من لا نرى شبهاً له آخر الزمان. والله لو قُسِّم علمُ أبي عمرو وزهده على مائة إنسان لكانوا كلهم علماء زهاداً.

والله لو رآه رسول الله ﷺ لسرّه ما هو عليه. وأشهر من روى قراءته حفص الدوري والسوسي وهاك ترجمة كل منها.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ٢ /٢٢٨ التيسير/٥ تاريخ القراء/١٥ والمصادر الاخرى.



هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهّبان بن عدي بن صَهبان الدوري الأزدي البغدادي، النحوي المقرىء الضرير راوي الإمامين أبي عمرو والكســائي. وكنيته أبو عمر. ونسب إلى الدور، موضع ببغداد ومحلة بالجانب الشرقي منها.

ولد سنة خمسين وماثة في الدور في أيام المنصور. وقرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع، وقرأ على نافع أيضاً، وقرأ على يعقوب بن جعفر عن ابن جماز عن أبي جعفر. وقرأ على سليم عن حمزة وعلى محمد بن سعدان عن حمزة وقرأ على الكسائي. وهو ثقة ثبت كبر ضابط وكان إمام القراء في عصره. وشيخ الناس خصوصاً أهل العراق في زمانه وهو أول من جمع القراءات وصنف فيها. قال الأهوازي: إنه رحل في طلب القراءات. وقرأ بسائر الحروف متواترها وصحيحها وشاذها وسمع من ذلك شيئاً كثيراً وقصده الناس من الأفاق لعلو سنده وسعة علمه ومن مصنفاته ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن، أحكام القرآن والسنن، فضائل القرآن، أجزاء القرآن.

وروى القراءة عن أناس كثيرون منهم أحمد بن حرب شيخ المطوعي. وأبو جعفر أحمد بن فرح المفسر. وأحمد بن يزيد الحلواني. والحسن بن علي بن بشار بن العلاف. وأبو عثمان سعيد بن عبد الرحيم الفسرير. وعمر بن محمد بن برزة الأصبهاني. ومحمد بن أحمد البرمكي، ومحمد بن حمدون القطيعي، وأبو عبد الله الحداد. وروى عنه بعض الأحاديث ابن ماجة في سننه وأبو حاتم وقال: صدوق.

قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري وطال عمره في القراءة والإقراء. والأخذ والتلقين. وانتفع الناس بعلمه في سائر الأفاق حتى توفي في شوال سنة ست وأربعين ومائتين. في عهد المتوكل".

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ١/٢٥٥ التيسير/٥ تاريخ القراء/١٨ والمصادر السابقة.



هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود السوسي<sup>١٠</sup> الرُّقِّي<sup>٣</sup> وكنيته أبو شعيب، مقرىء ضابط، محرر ثقة، أخذ القراءة عرْضاً وسماعاً على أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، وهو من أجل أصحابه وأكبرهم.

وروى عنه القراءة ابنه محمد، وموسى بن جرير النحوي، وأبو الحارث محمد بن أحمد الطرسوسي الرقمي. ومحمد بن سعيد الحراني. وعلي بن محمد السعدي، ومحمد بن إسماعيل القرشي، وموسى بن جمهور وأحمد بن شعيب النسائي الحافظ وآخرون.

وتوفي بالرقة أول سنة إحدى وستين ومائتين وقد قارب التسعين كما في النشر لابن الجزري.

(١) غاية النهاية جـ ٢٣٢/١ التيسير/٥ تاريخ القراء/١٩ والمصادر السابقة.

(٢) نسبة إلى سوس مدينة بالأهواز.

(٣) قال في القاموس الرقة بفتح الراء بلد على الفرات واسطة ديار ربيعة وآخر غربي
 بغداد وَجِهَة أسفل منها بفرسخ انتهى إلى شيء من هذا.

# «الامام الرابع عبد الله بن عامر الشامي»

هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصبي نسبة إلى يحصب بن دهمان وكنيته أبو عمران أَسَنَ القراء السبعة وأعلاهم سنداً ولمد سنة إحدى وعشرين من الهجوة وقيل سنة ثمان منها. وقرأ على أبي هاشم المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي بلا خلاف عند المحققين. وعلى أبي المدرداء عويمر بن زيد بن قيس كها قطع بن الحافظ أبو عمرو الداني وقرأ المغيرة على عثمان بن عفان، وقرأ أبو الدرداء وعثمان على رسول الله على وقد ثبت سماعه القرآن والحديث عن جماعة من الصحابة منهم النعمان ابن بشير ومعاوية بن أبي سفيان، وفضالة بن عبيد، فهو من التابعين: وهو إمام أهل الشام في القراءة، والذي إليه انتهت مشيخة الإقراء بها بعد وفاة أبي الدرداء أمَّ المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في عهد عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده فكان عمر يأتم به وهو أمير المؤمنين وناهيك بذلك منقبة.

ولجلالته في العلم والإتقان جمع له الخليفة بين القضاء والإمامة ومشيخة الإقراء بدمشق، ودمشق حينئذٍ دار الخلافة ومحط رجال العلماء والتابعين فأجمع الناس على قراءاته وعلى تلقيها بالقبول وهم الصدر الأول وأفاضل المسلمين.

روى القراءة عنه عرْضاً يحيى بن الحارث الزماري وهو الذي خلفه في القيام بها والإقراء لها. وأخوه عبد السرحمن بن عامر، وربيعة بن يزيد، وجعفر بن ربيعة وإسماعيل ابن عبد الله بن أبي المهاجر، وسعيد بن عبد العزيز وخلاد بن يزيد بن صبيح المري ويزيد بن أبي مالك وغيرهم.وتوفي(المحشق يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومائة. وأشهر من روى قراءاته هشام وابن ذكوان وهاك ترجمتها.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ج ١/ ٤٢٣ كتاب السبعة لابن مجاهد/ ٨٦ تاريخ القراء/ ٢١ والمصادر السابقة.

هوهشام بن عماربن نضير بن ميسرة السلمي الدمشقي . وكنيته أبوالوليد . ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة أيام المنصور قرأ على عراك المُريُّ وأيوب بن تميم وغيرهما عن يحيى الزماري عن عبد الله بن عامر بسنله إلى رسول الله على . وروى الحروف عن عبة بن حاد وعن أبي دحية معلى بن دحية عن نافع وروى عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم . وهو إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم وعدئهم ومفتيهم مع الثقة والضبط والعدالة . وكان فصيحاً علامة واسع العلم والرواية واللداية قال عبدان الأهوازي سمعته يقول: ما أعددت خطبة منذ عشرين سنة . وقال أبو علي أحمد بن محمد الأصبهاني لما توفي أيوب بن تميم كانت الإمامة في القراءة إلى رجلين هشام وابن ذكوان وقال أيضاً الأصبهاني رُزق هشام كبر السن وصحة العقل والرأي فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث .

وروي عن بعض أهل الحديث ببغداد أنه قال: سألت ربي عز وجل سبح حواثج فقضى لي ستاً منها، ولا أحري ما هو صانع في السابعة. سألته أن يجعلني مصدقاً على رسول الله ﷺ ففعل وسألته أن يرزقني الحج ففعل. وسألته أن يعمر في مائة سنة ففعل. وسألته أن يجعل الناس يفدون إلي في طلب العلم ففعل. وسألته أن أخطب على منبر دمشق ففعل. وأما السابعة التي لا أدري ما هو صانع فيها فسألته أن يغفر لي ولوالدي. وروى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن يزيد الحلواني وموسى ابن جمهور، والعباس بن الفضل، وأحمد بن يزيد الحلواني وموسى ابن جمهور، والعباس بن الفضل، وأحمد بن النضر، وهارون بن موسى الأخفش. وروى الحديث عنه البخاري في

صحيحه وأبو داود والنسائي وأبن ماجة في سننهم وحدَّث عنه الترمذي وجعفر الفرياني وأبو زرعة الدمشقي قال يحيى بن معين ثقة، وقال الدراقطني صدوق كبير المحل. وتوفي هشام سنة خمس وأربعين ومائتين(١٠٠

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ٢/٤٥٣ التيسير/٦ تاريخ القراء/٢٢ والمصادر السابقة.

# «ابن ذکوان»

هو عبد الله بن أحمد بن بشر - ويقال بشير - ابن ذكوان بن عمرو. وكنيته أبو عمد وقيل أبو عمرو الدمشقي. ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة. أخد القراءة عرضاً على أيوب بن تميم، قال أبو عمرو وقراً على الكسائي حين قدم الشام، يقول ابن ذكوان: أقمت عند الكسائي سبعة أشهر وقرأت عليه القرآن غير مرة. وروى الحروف سماعاً عن إسحاق بن المسيبي عن نافع. وهو إمام شهير ثقة شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق انتهت إليه مشيخة الإقراء بدمشق بعد هشام. قال أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا بالشام ولا بالحجاز ولا بحصر ولا بخرسان في زمن ابن ذكوان أقرأ عندي منه وألف كتاب «أقسام القرآن وجوابها» وكتاب «ما يجب على قارىء القرآن عند حركة لسانه».

روى عنه القراءة ابنه احمد وأحمد بن أنس وإسحاق بن داود. وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي. وعبد الله بن عيسى الأصبهاني ومحمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن موسى الصوري وهرون بن موسى الأخفش وآخرون.

وتوفي يوم الاثنين لِلَيلتين بقيتا من شوال سنة اثنين وأربعين وماثنين رحمه الله وأثابه.\\.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ٤٠٤/١ تاريخ القراء/٢٣ التيسير/٥ والمصادر الأخرى.



هو عاصم بن أبي النَّجُود بفتح النون وضم الجيم، وقبل اسم أبيه عبد الله وكنيته أبو النجود. واسم أمّ عاصم «جدلة» ولذلك يقال له عاصم بن جدلة.

وكنيته أبو بكر. وهو أسدي كوفي، وأحد القراء السبعة. وتابعي جليل فقد حدَّث عنه أبي رمثة رفاعة التميمي، والحارث بن حسان البركي، وكان لها صحبة. أما حديثه عن أبي رمثة فهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وأما حديثه عن الحارث فهو في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام.

وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير وعلى أبي مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي. وعلى أبي عمرو سعد بن إلياس الشيباني.

وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود وقرأ زر والسلمي أيضاً على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب.

وقرأ السلمي أيضاً على أُبِيّ بن كعب وزيد بن ثابت، وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي وأبيَّ وزيد على رسول الله ﷺ. وعاصم هو الإمام الذي انتهت إليه مشيخة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي ورحل إليه الناس للقراءة من شتى الأفاق. جمع بين الفصاحة والتجويد، والإتقان والتحرير. وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن. قال أبو بكر بن عياش وهو شعبة: لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحداً أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود، وكان عالماً بالسنة لغوباً نقيهاً.

وقال يجيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح قال: ما رأيت أحداً قط أفصح من عاصم إذا تكلم كاد يدخله خيلاء وقال أبو بكر بن عياش قال لي عصام مرضت سنتين فلها قمت قرأت القرآن فها أخطأت حرفاً. وقال حماد بن سلمة: رأيت حبيب بن الشهيد ورأيت عاصم بن جدلة يعقد أيضاً ويصنع مثل صنيع شيخه عبد الله ابن حبيب السلمى.

وروى عنه القراءة حفص بن سليمان، وأبو بكر شعبة بن عباس وهما أشهر الرواة عنه. وابان بن تغلب، وحماد بن سلمة وسليمان بن مهـران الأعمش، وأبو المنذر سلام بن سليمان. وسهل بن شعيب، وشيبان بن معاوية وخلق لا يحصون. وروى عنه حروفاً من القرآن أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وحمـزة الزيات.

سئل أحمد بن حنبل عن عاصم فقال: رجل صالح خير ثقة ووثقه أبو زرعة وجماعة. وقال أبو حاتم محمله الصدق وحديثه غرج في الكتب الستة.

قال شعبة: دخلت على عاصم وقد احتضر فجعلت أسمعه يردد هذه الآية وثم ردوا إلى الله مُؤْلُهُمُ الحق، يحققها كأنه في الصلاة، لأن تجويد القراءة صار فيه سجية.

> توفي آخر سنة سبع وعشرين وماثة بالكوفة<sup>(۱)</sup>. وهاك ترجمة راوييه حـفص وشعبة.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ١/٣٤٦ تاريخ القراء/٢٤ التيسير/٦ مع المصادر السابقة.

هو شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي النهشلي الكوفي وكنيته أبو بكر ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة.

عـرض القرآن عـلى عاصم أكـثر من مرة وعـلى عطاء بن السـائب. وأسلم المنقري. وعمر دهراً طويلاً إلا أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين.

وكان إماماً كبيراً عالماً عاملاً حجة من كبار أهل السنة وكان يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو فله لا نجالسه ولا نكلمه. وعرض عليه القرآن أبو يوسف يعقوب بن خليفة الأعشى، وعبد الـرحمن بن أبي حماد ويجيى بن محمد العليمي وعروة بن محمد الأسدي. وسهل بن شعيب وغيرهم.

وروى عنه الحروف سماعاً من غير عرض إسحاق بن عيسى وإسحاق بن يوسف الأزرق وأحمد بن جبر، وعبد الجبار بن محمد العطاردي وَعُلِّ بن حمزة الكسائي ويجيى بن آدم وغيرهم ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها ما يبكيك أنظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها القرآن ثمان عشرة ألف ختمة.

وتوفى في جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين وماثة(١).

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ٢ / ٣٢٥ تاريخ القراء/٦ التيسير/٢٦ مع المصادر السابقة.

# **۵** \ «دفص»

هو حفص بين سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي البزاز نسبة لبيع البز أي الثياب، وكنيته أبو عمر ولد سنة تسعين بعد الهجرة.

أخذ القراءة عرّْضاً وتلقيناً عن عاصم وكان ربيبه ـ ابن زوجته.

قال الداني: وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة ونزل بغداد فأقرأ بها وجاور بمكة فأقرأ بها. قال يجيى بن معين: الرواية الصحيحة التي زويت عن قراءة عاصم هي رواية أبي عمر حفص بن سليمان.

وقال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم فكان مرجَّحاً على شعبة بضبط الحروف. وقال الذهبي: هو في القراءة ثقة ثبت ضابط. وقال ابن المنادي: قرأ على عاصم مراراً. وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عباش. ويصغون بضبط الحروف التي قرأها على عاصم. وأقرأ الناس بها دهراً طويلاً.

وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي رضي الله عنه.

روي عن حفص أنه قال: قلت لعاصم إن أبا بكر شعبة يخالفني في القراءة فقال أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. وأقرأت أبا بكر بما أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

قال الإمام ابن مجاهد: بين حفص وأبي بكر من الخلف في الحروف خمسمائة وعشرون حرفاً من المشهور عنهها. وذكر حفص أنه لم يخالف عاصياً من شيء من قراءته إلا من قوله تعالى في سورة الروم وافله الذي خلقكم من ضعف، الآية.

قرأ حفص لفظي ضعف ولفظ ضعفاً من الآية بضم الضاد.

وقرأ عاصم بالفتح وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً أنـاس كثيرون. منهم حسين ابن محمد المروزي. وعمرو بن الصباح. وعبيد بن الصباح. والفضل بن يجيى الأنباري وأبو شعيب القواس.

وتوفي سنة ثمانين ومائة هجرية على الصحيح".

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ٢٥٤/١ تاريخ القراء/٢٦ التيسير/٦ والمصادر السابقة.

# «المام السادس حمزة الكوفي»

هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التميمي، وكنيته أبو عمارة وهو الإمام الحبر شيخ القراء ، وأحد الأثمة السبعة: ويعرف بالزيات لأنه كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان. ويجلب الجبن والجوز منها إلى الكوفة.

ولد سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رآى بعضهم فيكون من التابعين قرأ على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش وعلى أبي حمزة خمران بن أعين. وعلى أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وعلى طلحة بن مصرف. وعلى أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب.

وقرأ الأعمش وطلحة على يحيى بن وثاب الأسدي.

وقرأ يحيى على أبي شبل علقمة بن قيس وعلى ابن أخيه الأسود بن قيس وعلى زربن حبيش، وعلى زربن حبيش، وعلى زيد بن وهب، وعلى عبيدة بن عمرو السلماني وعلى مسروق بن الأجدع.

وقرأ حمدان على أبي الأسود وعلى محمد الباقر، وعلى عبيد بن فضيلة. وقرأ عبيد على علقمة، وقرأ أبو إسحاق على أبي عبد الرحمن السلمي وعلى زربن حبيش وعلى عاصم بن حمزة، وعلى الحارث بن عبد الله الهمداني. وقرأ عاصم والحارث عَلَى عَلِيّ.

وقرأ ابن أبي ليلى على المنهال بن عمرو وغيره. وقرأ المنهال على سعيد بن جبير وقرأ علقمة والأسود وابن وهب ومسروق وعاصم بن حمزة والحارث أيضاً على عبد الله بن مسعود وقرأ جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر وقرأ الباقر على أبيه زين العابدين وقرأ زين العابدين على سيد شباب أهل الجنة الحسين وقرأ الحسين على أبيه علي بن إي طالب وقرأ عليّ وابن مسعود على رسول الله ﷺ.

قال المحقق في الطبقات: كان الأعمش يجود حرف ابن مسعود. وكان ابن أبي يجود حرف ابن مسعود. وكان ابن أبي يجود حرف علي. وكان أبو إسحاق يقرأ من هذا الحرف ومن هذا الحرف. وكان حمران يقرأ قراءة ابن مسعود ولا يخالف مصحف عثمان يعتبر حروف عبد الله ولا يخرج من موافقة مصحف عثمان. وهذا كان اختيار حمزة. كان حمزة إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش. وكان ثقة حجة قيماً بكتاب الله تعالى بصيراً بالفرائض، عارفاً بالعربية حافظاً للحديث قال: أبو حنيفة له يوماً: شيئان غَلَبتناً فيها لا ننازعك في واحد منها القرآن والفرائض. وقال سفيان الثوري: ما قرأ حمزة حرفاً

وكان شيخه الأعمش إذا رآه مقبلاً يقول: هذا حبر القرآن. ورآه يوماً مقبلاً فقال: وبشر المحسنين، وكان خاشعاً متضرعاً. مثلاً يحتذى من الصدق والورع والمعبادة والتنسك والزهد في الدنيا. ولا يأخذ على تعليم القرآن أجراً. جاءه رجل قرأ علي عليه من مشاهير الكوفة فأعطاه جملة دراهم فردها إليه وقال له: أنا لا آخذ أجراً على القرآن. أرجو بذلك الفردوس، قال يحيى بن معين سمعت محمد بن فضيل يقول. ما أحسب أن الله تعالى يدفع البلاء عن أهمل الكوفة إلا بحمزة وقال جرير بن عبد الحميد مر بي حمزة الزيات في يوم شديد الحر فعرضت عليه الماء ليشرب فأبي لأني كنت أقرأ عليه القرآن.

وروي عن حمزة أنه كان يقول لمن يبالغ في المد وتحقيق الهمز لا تفعل، أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص. وما كان فوق آلجُمُّودَةِ فهو قَطَطُّ<sup>ر،</sup> وما كان فوق القراءة فليس بقراءة.

 <sup>(</sup>١) يقال جَعُد الشَّعرُ جُعُودَةً إذا كان فيه التواء وتقبض فهو خلاف المسترسل وشَعْرُ قَطَّ وقَطَط إذا كان شديد الجُعُودَةِ مع القِصَر.

وروى عنه القراءة أناس لا يحصيهم العد. منهم ابراهيم بن أدهم. والحسين بن علي الجعفي. وسليم بن عيسى وهو أضبط أصحابه. وسفيان الثوري وعلي بن حمزة الكسائي، وهو أجل أصحابه. ويحيى بن زياد الفراء. ويحيى بن المبارك اليزيدي.

وتوفي (١) سنة ست وخمسين ومائة بحلوان مدينة في آخر سواد العراق عن ست وسبعين سنة.

وأشهر من روى قراءته خلف وخلاد وهاك ترجمتهما.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ٢٦١/١ تاريخ القراء/٢٨ التيسير/٦ والمصادر السابقة.



هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف الأسدي البغدادي البزار وكنيته أبو محمد وهو أحد الرواة عن سليم عن حمزة. واختار لنفسه قراءة فكان أحد القراء العشرة.

ولد سنة خمسين وماثة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ في طلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة.

أخذ القراءة عرْضاً عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة. وعن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري عن المفضل الضبّي.

وروى الحروف عن إسحاق المسيمي وإسماعيل بن جعفر ويجبى بن آدم وسمع من الكسائي الحروف ولم يقرأ عليه القرآن بل سمعه يقرأ القرآن إلى خاتمته فضبط ذلك عنه.

وكان ثقة كبيراً زاهداً عالماً عابداً روي عنه أنه قال: أشكل عَلَيّ باب في النحو فأنفقت ثمانين ألف درهم حتى حفظتُه ووعيتُه.

وروى القراءة عنه عرْضاً وسماعاً أحمد بن ابراهيم وراقة. وإخوة إسحاق بن ابراهيم وابراهيم بن علي القصار، وأحمد بن يزيد الحلواني وإدريس بن عبد الكريم الحداد. ومحمد بن إسحاق شيخ ابن شنبوذ وغيرهم قال ابن أشتة: كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في مائة وعشرين حرفاً في اختياره، وقد تتبع ابن الجزري اختياره فلم يره يخرج عن قراءة الكوفيين، بل ولا عن قراءة حمزة والكسائي وشعبة إلا من قوله تعالى دوحرام على قرية، بالأنبياء فقرأه كحفص.

وتوفي خلف في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد".

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ٢٧٢/١ تاريخ القراء/٣١ التيسير/٧ والمصادر السابقة.



هو خلاد بن خالد الشيباني الصيرفسي الكوفي وكنيته أبو عيسى. ولد سنة تسع عشرة ـ وقيل سنة ثلاثين ومائة.

أخذ القراءة عرضاً عن سليم وهو من أضبط أصحابه وأجلهم.

وروى القراءة عن حسين بن علي الجعفي عن أبي بكر. وعن أبي بكر نفسه عن عاصم وعن أبي بحد بن الحسن الرواس. وخلاد إمام في القراءة ثقة عارف عقق أستاذ بحود ضابط متقن. وروى عنه القراءة عرضاً أحمد بن يزيد الحلواني وإبراهيم بن علي القصار، وعلي بن حسين الطبري وإبراهيم ابن نصر الرازي والقاسم بن يزيد الوزان وهو أنبل أصحابه، ومحمد بن الفضل ومحمد ابن سعيد البزاز. ومحمد بن شاذان الجوهري وهو من أضبط أصحابه ومحمد بن عيسى الاصبهاني، ومحمد بن الميثم قاض عكبرا وهو من أصبط أصحابه

وتوفي خلاد سنة عشرين ومائتين رحمه الله وأثابه".

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ٢٧٤/١ تاريخ القراء/٣٢ التيسير/٧ وَالمصادر السابقة.

# مال مام السابع الكسائس الكوفي »

هو على بن حمرة بن عبد الله بن عثمان من ولد بهمن بن فيروز مولى بني أسد وهو من أهل الكوفة ثم استوطن بغداد. وكنيته أبو الحسن ولقبه الكسائي لقب بن لأنه أحرم في كساء. وهو أحد القراء السبعة. أخذ القراءة عرضاً عن حمرة أدبع مرات وعليه اعتماده وعن محمد بن أبي ليلى وتقدم سنده. وعيسى بن عمر الهمذاني. وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش «شعبة» وعن اسماعيل بن جعفر. وعن زائدة بن قرامة. وقرأ عيسى بن عمر على عاصم وطلحة بن مصرف والأعمش وتقدم سندهم وكذلك أبو بكر بن عياش. وقرأ إسماعيل بن جعفر على شيبة بن نصاح ونافع وتقدم سندها. وقرأ أيضاً إسماعيل على سليمان بن محمد بن مسلم بن حجاز وعيسى بن وردان وسيأتي سندهما. وقرأ زائدة بن قدامة على الأعمش وتقدم سنده.

وكان الكسائي إمام الناس في القراءة في زمانه. وأعلمهم بها، وأضبطهم لها وانتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد الإمام حمزة.

قال أبو عبيد في كتاب القراءات: كان الكسائي يتخير القراءات فأخذ من قراءة ِ حمزة ببعض وترك بعضاً. وليس هناك أضبط للقراءة ولا أقوم بها من الكسائي.

وقال ابن مجاهد: إختار الكسائي من قراءة حمزة ومن قراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة. وكان إمام الناس في القراءة في عصره.

وكان الناس يأخذون عنه الفاظاً بقراءاته عليهم، وينقُطُون مصاحفهم من قراءاته. وقال إسماعيل بن جعفر المدني وهومن كبار أصحاب نافع ما رأيت أقرأ لكتاب الله تعالى من الكسائي. وكما كان الكسائي إماماً في القراءات كان إماماً في النحو واللغة قال الفضيل بن شاذان: لما عرض الكسائي القراءة على حزة خرج إلى البدو

فشاهد العرب وأقام عندهم حتى صار كواحد منهم ثم دنا إلى الحضر وقد علم اللغة.

وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي وقال غيره انتهت إلى الكسائي طبقة القراءة واللغة والنحو والرياسه وكان يؤدب وَلَدَي الرشيد الأمين والمأمون.

ومن تاريخ بن كثير: أخذ الكسائي عن الخليل صناعة النحو فسأله يوماً عمن أخذت هذا العلم فقال له الخليل من بوادي الحجاز. فرحل الكسائي إلى هناك فكتب عن العرب شيئاً كثيراً. ثم عاد إلى الخليل فوجده قد مات وتصدر مكانه يونس فجرت بينها مناظرات أقرَّ يونس للكسائي فبها بالفضل وأجلسه في موضعه.

وتوفي الكسائي على أصح الأقوال سنة تسع وثمانين وماثة عن سبعين سنة. صحبه هرون الرشيد بقرب رُنْبُويْه من أعمال الرَّي، متوجهين إلى خُراسان ومات معه في المكان المذكور محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة.

فقال الرشيد: دفنا الفقه والنحو في الري في يوم واحد. . وفي رواية أنه قال اليوم دفنا الفقه والعربية.

ورأى بعض العلماء الكسائي في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بالقرآن. فقال له ماذا فعل حمزه: قال له ذلك في عليين. ما نبراه إلا كها نبرى الكحواكب. وللكسائي مؤلفات في القراءات والنحو ذكر العلماء أسماءها ولكن لم نها. ولم نعرف شيئاً عنها. منها كتاب «معاني القرآن» كتاب القراءات، كتاب النوادر كتاب النحو ـ كتاب المجاء ـ كتاب مقطوع القرآن وموصوله . كتاب المصادر ـ كتاب الحادث عناب الماءات ـ كتاب الأشعار وأشهر من روى قراءاته الليث بن خالد وحفص الدوري وهاك ترجمتهما.

قال أبو بكر بن الأنباري. اجتمعت في الكسائي أمور كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب. وأوحد الناس في القرآن فكانوا يكثرون عنده فيجمعهم ويجلس على كرسى ويتلو القرآن من أوله لأخرة وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادىء. قال بعض العلماء: كان الكسائي إذا قرأ القرآن أو تكلم كأن ملكاً ينطق على فيه. وقال يحيى بن معين. ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. وروى عنه القراءة عرضاً وسماعاً أناس لا يحصى عددهم. منهم أحمد بنجير وأحمد بن منصور البغدادي. وحفص بن عمر الدوري. وأبو الحارث الليث بن خالد وعبد الله ابن أحمد بن ذكوان وأبو عبيد القاسم بن سلام. وقتيبة بن مهران والمغيرة بن شعيب ويحيى بن آدم وخلف بن هشام البزار. وأبو حيوه شريح بن يزيد ويحيى بن يزيد ويحيى بن يزيد الفراء. وروى عنه الحروف يعقوب بن إسحاق الحضرمي. (").

<sup>(</sup>١) غاية النهاية جـ ١/٥٣٥ تاريخ القراء/٣٣ التيسير/٧ والمصادر السابقة.



هو الليث بن خالد المروزي البغدادي وكنيته أبو الحارث.

عرض القراءة على الكسائي وهو من جلة أصحابه.

وروى الحروف عن حمزة بن القاسم الأصول وعن اليزيدي. وهو ثقة حاذق ضابط للقراءة، محقق لها، قال أبو عمر والداني كان الليث من جملة أصحاب الكسائي.

وروى عنه القراءة عرضاً وسماعاً سلمة بن عاصم صاحب الفراء، ومحمد بن يجيى الكسائي الصغير، والفضل بن شاذان وغيرهم.

وتوفي سنة أربعين ومائتين أنظر ترجمته في :

غاية النهاية جـ ٢ / ٣٤ تاريخ القراء/٣٦ التيسير/٧ والمصادر السابقة.



#### «حفص الدورس»

وأما حفص الدوري فقد تقدم الكلام عليه في ترجمة أبي عمرو بن العلاء البصري، لانه روى عنه وعن الكسائي، فلنكتف بذكره هناك عن ذكره هنا والله تعالى أعلم".

(١) مرَّت مصادره



هو: الإمام العلامة إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الربعي الخليلي السلفي (بفتحتين نسبة إلى طريقة السلف) الشافعي، ويقال له: ابن السراج، وشيخ الخليل، واشتهر بالجعبري، ويكفى أبا إسحاق أو أبا محمد، ولقبه في بغداد وتقي الدين، وفي غيرها وبرهان الدين،

ولد سنة أربعين وستمائة أو قبلها تقريباً بربض قلعة جعبر (على الفرات، بين بالس والرقة) عالم بالقراءات من فقهاء الشافعية. كان محققاً حاذقاً ثقة كبيراً. شيخ بلد الخليل عليه السلام من بضع وعشرين سنة (الخليل: اسم موضع وبلدة... بقرب البيت المقدس، ...، فيه قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، وبالخليل سمي الموضع واسمه الأصل «حَبُرون» وقيل: «حَبْري».

دار البلاد، وتعلم ببغداد ودمشق، وسكن به مدة.

له التصانيف من أسواع العلوم التي تقارب المـاثة في القـراءات، والحديث، والأصول، والعربية، والتاريخ، وله شعر.

وقد قرأ للسبعة على

أبي الحسن علي الوجوهي (المتوفى في ثالث جمادي الأول سنة اثنتين وسبعين وستمائة).

وللعشرة على

المنتجب حسين بن حسن التكريقي (المتوفى في ثامن جمادي الأولى سنة ثمــان وثمانين وستمائة). وروى القراءات بالإجازة عن الشريف الداعي (المتوفىيوم السبت ثامن جمادي الإخرة سنة ثمان وستين وستمائة).

وروى الشاطبية بالإجازة عن عبد الله بن إبراهيم بن محمود الجذري (المتوفى في سادس جمادي الأخرة سنة تسع وسبعين وستماتة) قرأ عليه القراءات العشر.

أبو بكر بن الجندي (المتوفى في تاسع عشر من شوال سنة تسع وستين وسبعمائة) والشيخ عمر بن حمزة العدوي شيخ صفد (المتوفى سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة) وأحمد بن نحلة سبط السلعوس (المتوفى في رجب سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة) وغيرهم.

وقرأ عليه بعض القرآن بالقراءات وأجازه بالباقي.

أبو المعال بن اللبان (المتوفى ليلة الجمعة ثاني ربيع الأول سنة ست وسبعين وسبعمائة)

وإبراهيم بن أحمد الضرير الشامي (المتوفى ليلة الاثنين ثامن جمادي الأخرة سنة ثمانمائة) وغيرهما.

واستوطن بلد الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام حتى توفي في ثالث عشر من شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة عن تسعين سنة، رحمه الله تعالى، وأجزل مثوبته بما قدم للقراءات القرآنية من عطاء<sup>(۱۱)</sup>.



هو يوسف علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة وكنيته ابو القاسم الهذلي الشكري الأستاذ الكبير الرحال والعلم الشهير الجوال.

ولد في حدود التسعين وثلاثماتة تخميناً. وطاف بالبلاد في طلب القراءات فلا أعلم أحداً في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته ولا لقي من لقي من الشيوخ قال في كتابه الكامل. فجملة من لقيت من هذا العلم ثلاثماتة وخمسة وستون شيخاً من آخر المغرب إلى باب فرغانة يميناً وشمالاً وجبلاً وبحراً، ولو علمت أحداً تقدم علي في هذه الطبقة من جميع بلاد الإسلام لقصدتُه. قال: وألفت هذا الكتاب جامعاً للطرق المتلوة والقراءات المعروفة. ونسخت به مصنفاتي. كالموجيز والهادي. قلت (أي قال ابن الجزري) هكذا ترى همم السادات في الطلب وكانت رحلته في سنة خمس وعشرين وبعدها. وكان رحمه الله تعالى. مقدماً في النحو والصرف وعلل القراءات، وكان يوستفيدي، ويأخذ منه الأصول. وكان القشيري يراجعه في مسائل النحو والقراءات، ويستفيدمنه.

وقد ذكر شيوخه الذين أخذ عنهم القراءات في كتابه وعدتهم مائة واثنان وعشرون شيخاً في كامله. ومن بينهم ابراهيم بن أحمد الإربلي، وإبراهيم بن الخطيب بغداد وأحمد بن رجاء بعسقلان، وأحمد بن محمد بن علان بواسط، وأحمد بن علي بن هاشم بمصر وأحمد بن الفضل الباطرقاني، وأحمد بن اللالي بهمذان. واسماعيل بن عمر والحداد بالقيروان إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن الحرزي في غايته مترجاً للهذلي.

ونمن أخذ عنه، إسماعيل بن الإخشيد وسمع منه الكامل. وعبد الرحمن بن حمد ابن شيدة السكرى. وابو بكر بن محمد بن زكريا الأصبهاني النجار، وقرأ عليه بمضمن كامله وسمعه منه أبو انعز القلانس وعلي ابن عساكر بن المرحب. قال الذهبي. وله أغاليط كثيرة في أسانيد القراءات، وحشد في كتابه أشياء منكرة لا يجل القراءة بها ولا يصح لها إسناداً إما لجهالة الناقل أو لضعفه، قلت: قد قرأ بالكامل إمام زمانه حفظاً ونقلاً أبو العلاء الهمذاني على أبي العز ولا زال يقرىء إلى آخر وقت وآخر من رواه تلاوة فيها نعلم ابن مؤمن الواسطي قرأته أنا على الشيخين ابراهيم بن أحمد الاسكندراني. ومحمد بن النحاس بإجازه الأول وسماع الثاني لبعضه بسندهما.

 <sup>(</sup>١) انتهى ملخصاً من غاية النهاية لابن الجرزي ج ٢/ ٣٩٧.



هو سليمان بن مهران الكوفي مولى بني أسد، وكنيته أبو محمد الإمام الجليل مقرىء الأثمة، وصاحب نوادر.

أخذ القراءات عرضاً عن إبراهيم النخعي، وزر بن حبيش، وعاصم ابن أبي النجود ومجاهد بن جبير وأبي العالية الرياحي وغيرهم، وروى القراءة عنه عرضاً، وسماعاً حمزة الزيات. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة، وروى عنه الحروف محمد بن عبد الله المعروف بزاهر.

قال هشام ما رأيت في الكوفة أقرأ لكتاب الله من الأعمش، وكان يقول إن الله زين بالقرآن أقوامًا، وأنا ممن زينه الله بالقرآن وكان أحفظهم للحديث.

ومن نوادره أنه خرج يوماً إلى الطلبة فقال لولا أن في منزلي من هو أبغض إليّ منكم ما خرجت إليكم. وكان أعلم الناس بالفرائض.

توفي سنة ثمان وأربعين وماثة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الإتحاف ص طبقات القراء، ومعرفة للقراء الكبار ص٠٠٠.



هو محمد بن أحمد بن ابراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون ابو الفرح الشنبوذي الشطوي البغدادي، أستاذ من أئمة هذا الشأن مشهور نبيل. حافظ ماهر حافق أخذ القراءة عرضاً عن ابن مجاهد وأبي الحسن بن شنبوذ، وإليه نسب لكثرة ملازمته له ومحمد بن أحمد بن هارون الرازي وغيرهم. قرأ عليه ابو العلاء محمد بن علي الواسطي وغيره.

توفي في صفر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.

أنظر طبقات الفراء جـ ٢ / ٥٠ والمعرفة جـ ١ /٢٦٨

77

#### «ابو المنذر سلام بن سليمان الطويل»

هو سلام بن سليمان الطويـل. وكنيته ابـو المنذر المـزني مولاهم. المعـروف بالحراساني ثقة جليل ومقرىء كبير.

أخذ القراءة عرْضاً عن عاصم وأبي عموو وغيرهما. قرأ عليه جماعة منهم يعقوب الحضرمي.

مات ستة إحدى وسبعين ومائة<sup>(١)</sup>.

(١) انظر المعرفة جـــ/١٠٩ والطبقات جــــ/٣٠٩

# « رازمام عبد الوغاب السبكي

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي. وكنيته ابو نصر تاج الدين بن تقي الدين.

ولد سنة سبع وعشرين وسبعمائة، وقبل ثمان وعشرين وسبعمائة كما في المعجم الصغير للذهبي، قدم دمشق فسمع بها الحديث من الذهبي والمزي ومعن وكتب الاجزاء والطباق حتى مهر وهو شاب، واشتغل بالفقه والأصول والعربية. وصنف تصانيف منها، شرح مختصر ابن الحاصب، وشرح منهاج البيضاوي، وعمل الفوائد المشتملة على الأشياه والنظائر. والطبقات الكبرى والصغرى والوسطى. ورزق السعاده في تصانيفه، فانتشرت في حياته، وكان ذا بلاغة وطلاقة جيد البديهة طلق اللسان، حسن النظم والنثر، ودرس غالب مدارس دمشق، وناب عن أبيه في الحكم، ثم اشتغل به باختبار أبيه وولي خطابة الجامع وانتهت إليه رياسة القضاء والمناصب بالشام.

مات في سابـع ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمائة."



#### الامام شيخ الاسلام ابو العباس بن تيهية

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية. الحراني الدمشقي. الحنبلي تقي الدين ابو العباس شيخ الإسلام إمام الأثمة المجتهد المطلق.

ولد سنة إحدى وستين وستمائة، قال بن حجر في الدرر.. وقرأ بنفسه ونسخ سنن أبي داود. وحصل الأجزاء، ونظر في الرجال والعلل. وتفقه وتمهر وتقدم وصنف ودرَّس وأفتى. وفاق الأقران. وصار عجباً في سرعة الاستحضار.

قال الذهبي، ما ملخصه كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف التي يوردها منه. ولا أشد استحضاراً للمتون وعزوها منه، وكانت السنة نصب عينه وعلى طرق لسانه بعبارة رشيقة وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه، وأما أصول الديانة، ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يشق غباره. ثم قال الذهبي: ولم أر مثله في ابتهاله واستعانته بالله. وكثرة توجهه. وبالجملة فقد برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه.

وقال الذهبي أيضاً مترجماً له في بعض الإجازات، قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ، وبلغ في العلوم والتفسير، وأفتى ودرّس وهو دون العشرين وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة مشايخه، وتصانيفُه نحو أربعة آلاف كراسة وأكثر.

كان رحمه الله تعالى من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار جدد الحنفية السمحة ورفع أعلام الملة. وانتصر للسنة وقمع البدعة والأهواء وأثنى عليه الموافق والمخالف. توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة للهجرة رحمه الله وطيب ثراه وجزاه عن دينه وأمته خير الجزاء.

## مر بن الخطاب» رضى الله عنه

عمر بن الخطاب بن نُفيل بن عبد العرّي. بن رَباح بالتحتانية بن عبد الله بن قرَّط ابن رزاح بمهملة ومعجمة وآخره مهملة ابن عديّ بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي. أبو حفص أمير المؤمنين. وأمه خنثمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية كذا قال ابن الزبير روى أبو نعيم من طريق ابن اسحاق أنها بنت أخت أبي جهل وجاء عنه أنه ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين وذلك قبل المبعث النبوي بثلاث سنين. وقيل بدون ذلك. ذكر خليفة بسند له. أنه ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، وكان إليه السفارة في الجاهلية. وكان عند المبعث شديد على المسلمين ثم أسلم، فكان إسلامه فتحاً على المسلمين، وفرجاً لهم من الضيق، وأخرج ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن أبي رجاء العُطاردي. قال: كان عمر طويلاً جسياً أصلع أشعر شديد الحمرة، كثير السبلة في أطرافها صهوبه وفي عارضيه خفة.

وأخرج يونس بن بكر في زيارات المغاذي عن بن عمر الحدَّاد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ. قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فأصبح عمر فغدا على رسول الله ﷺ، وفي رواية قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام وكان أحبها إلى الله عمر بن الخطاب.

وفي رواية . اللهم أيد الإسلام بعمر. وأخرج أحمد من رواية صفوان بن عمرو. بن شريح . بن عبيد قال: قال عمر: خرجت أتعرض لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم فوجدته سبفني الى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة. فجعلت أتعجب من تأليف القرآن فقلت هذا والله شاعر. كما قالت قريش قال فقرأ

(إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلًا ما تؤمنون) فقلت كاهن قال (ولا بقول كاهن قليلًا ما تذكرون) حتى ختم السورة قال: فوقع الإسلام من قلبي كل موقع.

وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، كان في إسلامه عز أظهر به الإسلام بدعوة النبي ﷺ. وهاجر فهو من المهاجرين الأولين، وشهد بدراً وبيعة الرضوان وكل مشهد شهده رسول الله ﷺ، وتوفى رسول الله وهو عنه راض. وولي الخلافة بعد أبي بكر. وهو أول من اتخذ الدرَّة. وكان نقش خاتمه، كفي بالموت واعظاً يا عمر.

وروي من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ ضرب صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول: اللهم أخرج ما في صدره من غل، وأبدله إيماناً، يقولها ثلاثاً، وقال رسول الله ﷺ، إن الله جعل الحتى على لسان عمر وقلبه. ونزل القرآن بموافقته في أسرى بدر، وفي الحجاب ومن تحريم الخمر، وفي مقام ابراهيم، وروي من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة عن النبي ﷺ. أنه قال: (لو كان بعدى نبي لكان عمر)

وقال عليه الصلاة والسلام (عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة).

وعلى الجملة. فمناقبه كثيرة وأعظم من أن تذكر.

واستشهد رضي الله عنه يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثـلاث. وعشرين.

وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وعشرة أيام، انتهى ملخصاً من غاية النهاية والاصابة والاستيعاب(٢).

 <sup>(</sup>١) انظر الإصابة لابن حجر جـ ٧ ص ٧٤ ط مكتبة الكليات الأزهرية والاستيعاب حجر جـ ٧ ص ٢٥٨ من نفس الطبعة.



### «الأمام مالكبن أنس رضى الله عنه»

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة وصاحب المذهب ـ أخذ القراءة عرّضاً عن نافع بن أبي نعيم روى القراءة عنه أبو عمرو الأوزاعي ويحيى بن سعيد والحلواني في قول الهذلي ولا يصح.

ولد سنة ثلاث وسبعين ومات سنة تسع وسبعين وماثة للهجرة رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الأمة خيراً.

انتهى ملخصاً من غاية النهاية جـ ص ٣٥، ٣٦.



### «الامام الشاطبس رضس الله عنه ونفعنا بعلومه»

هو أبو القاسم بن فِيَّره (بكسر الفاء وبعدها ياء مثناة تحتية ساكنة ثم رامشددة مضمومة بعدها هاء ومعناه بلغه عجم الأندلس الحديد) ابن خلف بن أحمدالشاطبي الأندلسي الرعيني العزيز ولد في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة هجرية بشاطبة. وهي قرية من قرى الأندلس حيث تلقى فيها القراءات وحذقها تحلى أبي عبد الله محمد بن أبي العاص النقري ثم رحل إلى بلنسية وهي قرية قريبة من بلده. فَعَرَضَ بها التسير للإمام أبي عمرو الداني. كيا عرض بها القراءات على الإمام بن هذيل. وسمع منه الحديث.

وأخذ على أبي عبد الله محمد بن حميد كتاب سيبويه. والكامل للمبرد، وأدب الكاتب لابن قتيبة ثم رحل للحج من طريق الإسكندرية فسمع بها من أبي طاهر السلفي وغيره من الفضلاء. ولما دخل القاهرة أقبل عليه الناس واجتمعوا حوله يرتشفون من علمه الفياض. وينهلون من أدبه العزيز، فلما ترامت أخباره إلى القاضي الفاضل، حاكم مصر اتصل به وأكرم نزله وجعله شيخاً للمدرسة الفاضلية بالقاهرة. فتصدر بها للإقراء وحضر له أهل العلم من كل صوب وحدب ليتلقواً عنه علوم القرآن الكريم.

وبهذه المدرسة نظم فيها نعلم أربع قصائد:

الأولى: حرز الأماني، اختصر فيها كتاب التيسير في القراءات للإمام أبي عمرو عثمان ابن سعيد الداني. الثانية: عقيلة أتراب القصائد في بيان رسم المصاحف العثمانية اختصر فيها كتاب المقنع للإمام الدابي المذكور.

الثالثة: ناظمة الزهر في علم الفواصل. اختصر فيها كتاب البيان في عد أي القرآن للإمام الدَاق أيضاً.

الرابعة: قصيدة دالية لحُّص فيها كتاب التمهيد لابن عبد البر.

وكان الشاطبي رحمه الله تعالى إماماً ثبتاً حجة في علوم القرآن والحديث واللغة. كيا كان آية من آيات الله في حدة الذهن وحصافة العقل، وقوة الإدراك، ويزين ذلك كله، زهد في الدنيا وورع في الدين، وإقبال على الله تعالى بمختلف العبادات، ومتنوع القربات، ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة، وكان يمنع جلساؤه من الحوض الا من العلم والقرآن، وكان مثلاً أعلى للصبر والاستسلام لربه والخضوع لحكمه، وإذا سئل عن حاله لا يزيد على أن يقول: العافية. توفي رحمه الله تعالى في يوم ثمان وعشرين من جمادى الأخرة سنة تسعين وخمسمائة هجرية ودفن بسفح جبل المقطم بالقاهرة تغمده الله بواسع رحمته. وجزاه عن الأمة خبر الجزاء(ا).

<sup>(</sup>١) انتهى ملخصاً من غاية النهاية جـ ص الى ٢٣. والأعلام للزركلي جـ صـ ا.



هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أسلم يوم الفتح، ومات قبل أبيه وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم عمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ذكر مالك أن عمر بن الخطاب كان يقول إذ أبلغه أمر ينكره! أمًّا ما بقيت أنا وهشام بن حكيم فلا يكون ذلك وروى ابن وهب عن مالك عن أبن شهاب. قال: كان هشام بن حكيم من نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليس لأحد عليهم إمارة. قال مالك: كانوا يمشون في الأرض بالإصلاح والنصيحة يحتسبون. قال: وسمعت مالكاً يقول: كان هشام بن حكيم كالسائح لم يتخذ أهلاً ولا ولداً.

وثبت ذكره في الصحيح من رواية الزهريّ عن عروة عن المسوّر وعبد الرحمن ابن عبد القاري. عن عمر: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأني رسول الله فله وفيه أنه أحضره لسرسول الله فله فاستقرأهما فصروها. وقال: نزل القرآن على سبعة أحرف الحديث بطوله قال ابن سعد كان مهيباً. وقال مصعب الزبيري. كان له فضل قال أبو تُعيم استشهد بأجنادين ...

### الغمارس الفنية

ا ـ فہرس ملحق الأعلام ۲ ـ فہرس أہم المصادر والمراجع ۳ ـ فہرس الموضوعات الخاتمة

### فمرس العُلام الذين ورد ذكرهم في كلام الشارح

|       | رقم الصفحة | العلم                                 |
|-------|------------|---------------------------------------|
| 010   |            | ١ ـ الإمام نافع بن أبي نعيم المدني    |
| ۸۱٥   |            | ۲ _ قالون                             |
| 0 4 9 |            | ۳۰ ورش                                |
| ٥٢.   |            | ٤ ـ الإمام عبد الله ابن كثير المكي    |
| ۲۲ ه  |            | ٥ ـ البزي                             |
| ٥٢٣   |            | ٦ _ قنبل                              |
| 040   |            | ٧ ـ الإمام أبو عمرو بن العلاء البصري  |
| ۸۲۸   |            | ٨ ـ أبو عمر الدوري                    |
| ۰۳۰   |            | ٩ ــ أبو شعيب السوسي                  |
| 031   | ·          | ١٠ - الإمام عبد الله بن عامر الشامي   |
| ٥٣٢   |            | ١١ _ هشام                             |
| 340   |            | ۱۲ ـ ابن ذکوان                        |
| 040   |            | ١٣ ـ الإمام عاضم بن أبي النجود الكوفي |
| ٥٣٧   |            | ۱۶ ـ شعبة ابن عياش                    |
| ٥٣٨   |            | ١٥ ـ حفص بن سليمان بن المغيرة         |
| ٥٤.   |            | ١٦ ـ الإمام حمزة بن حبيب الزيات       |
| ٥٤٣   |            | ١٧ ـ خلف بن هشام الأشدي               |
| 0 £ 0 |            | ١٨ ـخلاد بن خالد الشيباني             |
| 057   |            | ١٩ ـ الإمام علي بن حمزة الكسائي       |

| رقم الصفحة  | لملم |
|-------------|------|
| رقم الصبيعة | ۲    |

| 0 2 9 | <ul> <li>٢٠ ـ الليث بن خالك المروزي وكنيته ابو الحارث</li></ul>                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 £ 9 | ٢١ _ أبو عمر الدوري                                                                                  |
| ۰ ه د | ٢٢ ـ العلامة الجعبري.                                                                                |
| 904   | ٢٣ _أبو القاسم الهذلي                                                                                |
| 005   | ٢٤ ـ الأعمش                                                                                          |
| 000   | ٢٥ ـ الشطوي                                                                                          |
| 000   | ٢٦ ـ أبو المنذر سلام بن سليمان الطويل                                                                |
| 700   | ٢٧ ـ الإمام عبد الوهاب السبكي                                                                        |
| οογ   | ٢٨ ـ شيخ الإسلام بن تيمية                                                                            |
| 004   | ٢٩ ـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه                                                                      |
| 150   | ٣٠ ـ الإمام مالك بن أنس |
| 975   | ٣١ ـ الإمام الشاطبي٣١                                                                                |
| 078   | ٣٢ ــ هشام بن حكيم                                                                                   |
| ٤١    | ٣٣ ـ الإمام أَبُو جعفرُ المدني                                                                       |
| ۲٤    | ۳۲ - عيسي بن وردان                                                                                   |
| ٤٣    | ۳۵ ـ سلیمان بن جماز                                                                                  |
| ٤٤    | ٣٦ ـ الإمام يعقوب الحضرمي البصري                                                                     |
| ٤٦    | ۳۷ ـ أبو عبدالله محمد بن المتوكل ولقبه رويس                                                          |
| ٤٦    | ۳۸ ــروح بن عبد المؤمن                                                                               |
| ٤٧    | ٣٩ ـ الإمام خلف بن هشام البزار البغدادي                                                              |
| ٤٨    | ° ٤ _ إسحاق بن إبراهيم المروزي                                                                       |
| ٤٩    | 11 ع أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم                                                                   |
|       |                                                                                                      |

### «مراجع التقديم والتحقيق»

#### أولاً: المخطوطات

#### ١ ـ شرح الدرة للشيخ النويريت/٧٩٨هـ

٢ ـ شرح الدرة للشيخ أحمد بن عبدالجواد
 ٣ ـ شرح الدرة للشيخ محمد هلال الأبياري

٤ ـ شرح الدرة للشيخ على الرميلي

هـ شـرح الشاطبية للشيخ ابراهيم بن عمر
 الجعبري

 ٦ - شرح الشاطبيسة للشيخ ابن عبدالحق السنباطي

٧ ـ شرح الشاطبية للشيخ محمد بن الحسن الفاسى

٨ ـ نهج اللماثة لـالإمام بُرهان الـدين ابراهيم
 الجعبري ت/٧٣٧

 ٩- الروض النضير في تحرير أوجه الكتاب المنير للإمام محمد بن أحمد الشهير بالمتولي

 ١٠ ـ شرح طيبة النشر في الفراءات العشر للإمام محمد بن محمد العقيلي نسباً النويري

١٢ \_ جامع البيان لأبي عمرو الداني ت288

مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم/٣٣٧ قراءات

مكتبة كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية نسخة عند الشيخ عاصر السيد عثمان شيخ المقارىء الأسبق

نسخة في المكتبة الأزهرية رقم/٥٦/٥٦ ٣٥٤٨/٥٦ مخطوط في مدرسة بشير آغا بالمدينة المنورة

مخطوط في قسم المخطوطات بجامعــة أم القرى بمكة المكرمة/٤٩٤

مخطوطات الجامعة الإسلامية والمكتبة الأزهرية

مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قسم تصوير المخطوطات

قسم مخسطوطسات الجسامعـــة الإسسلاميــة برقم/٢٦٠٦ بالمدينة المنورة

نسخة الشيخ عامر السيد عثمان بشيخ عموم المقارىء المصرية

قسم الممخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنورة

- ١٣ ـ كتاب التتمة في قراءة الثلاثة الأئمة وهـ و مختصر الإرشاد والمستنير للشيخ الإمام شرف الدين صدقة الضرير
- 18 \_ الجـواهـر المكللةفي القــراءات العشـر محمد بن أحمد العوفي
- ١٥ ـ فتح الكريم في تحرير أوجمه القرآن
   العظيم للإمام محمد المتولى
- ١٦ كتاب فتح الوصيدة في شرح القصيدة
   لعلم الدين أبي الحسن علي بن محمد
   بن عبدالصمد السخاوى ت/١٤٣
- ١٧ ـ شرح الشاطبية لأبي عبدالله محمد بن
   الحسن الفاسى ت٦٥٦/
- ۱۸ ـ شرح الدرة الثيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي
- 14 ـ لـطأثف الإشارات لفنسون القراءات.
   شهاب الدين القطلاني
- ٢٠ ـ الطراز شرح ضبط الخراز ابوعبدالله
   محمد بن علي

- مخطوط في المكتبة الأزهرية والجمامعة الإسلامية
  - مخطوط في مدرسة بشير أغا بالمدينة المنورة
- مخطوط ملك الشيخ عنامر عثمنان شيخ المقارئ، المصرية
  - مخطوطات جامعة الإمام
- مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
  - محطوطات مكتبة مؤلفه
  - ما عدا الجزء الأول. المكتبة الأزهرية
  - مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة

١ \_ القرآن الكريم ٢ ـ غاية النهاية في طبقات القراء/للحافظ محمد بن محمد ٣ \_ البدر الطالع/لشيخ الإسلام محمد بن على الشوكاتي ط بيروت ٤ \_ طبقات الحفاظ/للسيوطي طبيروت ٥ \_ العنوان في القراءات السبم/البي طاهر اسماعيل الأنصاري تحقیق د/زهیر زاهد ط بیروت الأندلسي ٦ ـ تحبير التيسير في القراءات العشر/محمد بن محمد الجزري ط بيروت ودار الوعى بحلب ٧ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/لشمس الدين السخاوي ط بيروت ط مكتبة المثنى بيروت A \_ معجم المؤلفين في التراجم / عمر رضا كحالة ٩ \_ الأعلام / لخير الدين الزركلي ط بيروت . ١٠ .. هدية العارفين في أسماء المؤلفين/اسماعيل باشا البغدادي ط مكتبة المثنى بغداد ١١ \_ الكشاف للزمخشري ط بيروت مكتبة الجامعة الإسلامية ١٢ \_ فهرس الخزانة العلمية بسلا/للدكتور محمد حجي ط\_القاهرة ١٣ \_ كتباب السبعة في القراءات/ابن مجاهد/تحقيق د/شبوقي ١٤ ـ تاج العروس/للزبيدي ط الجمالية القاهرة ١٥ ـ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/للإمام ط بيروت شمس الدين الذهبي ط القاهرة ١٦ ـ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر/الشيخ محمد بن عبدالغني الرميطي ط الحلبي القاهرة ١٧ - غيث النفع في القراءات السبع/للشيخ على النوري الصفاقسي بهامش ابن الفاصح. ط الحلبي القاهرة 14 \_ الإضاءة في أصول القراءات/للشيخ على محمد الضباع ط القاهرة ١٩ \_ إرشاد المريد شرح الشاطبية/على محمد الضباع ط بيروت ٢٠ ـ تيسير مصطلح الحديث/د/محمود الطحان ط\_ المكتبة العلمية بالمدينة ٢١ \_ علوم الحديث لابن الصلاح/تحقيق د/نورالدين عتر

٢٢ \_ منجد المقرثين/محمد بن محمد الجزري

المنورة ط \_ بيروت ط ــ بيروت ط ــ المطبعة السلفية القاهرة ط ــ القاهرة الجزء الأول فقط

> ط ــ دمشق ط ــ دار الفكر بيروت ط ــ مجمع اللغة دمشق

> > ط بيروت

ط ـ القاهرة ط ـ الحابي ط ـ الحابي ط ـ بيروت ط ـ بيروت ط ـ تونس ط ـ تونس ط ـ الحابي القاهرة ط ـ الحابي القاهرة ط ـ الحابي القاهرة ط ـ الحابي القاهرة ط بيروت ط بيروت ط بيروت ط ـ الحابي القاهرة ط بيروت ط ـ الحابي القاهرة ط ـ الحابي العابي القاهرة ط ـ الحابي القاهرة ط ـ الحابي القاهرة ط ـ الحابي العابي العابي القاهرة ط ـ الحابي العابي العاب

ط\_الحلي القاهرة

ط\_ الكليات الأزهرية القاهرة

٢٣ \_ الجامع لأحكام القرآن/محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي

٢٤ \_ فتح الباري على شرح البخاري/لابن حجر العسقلاني

70 ـ لـطائف الإشبارات لفنبون القبراءات/ للإمام شهاب السدين القسطلاني

٢٦ ـ الإبانة عن معاني القراءات/مكي بن أبي طالب القيسي

٧٧ \_ مناهل العرفان في علوم القرآن/للشيخ محمد الزرقاني

٢٨ ـ الكشف عن وجموه القراءات السبع /مكي بن أبي طالب
 القيسى

٢٩ ـ كتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية /تحقيق
 د/نسيب تشاوى

٣٠ ـ صحيح مسلم بشرح النووي

٣١ \_ تفسير الطبري/ (جامع البيان عن تأويل القرآن)

٣٢ ـ حاشية الصيان على الأشموني

٣٣ \_ الحجة للقراء السبعة/أبو علي الفارسي

٣٤ - النجوم الطوالع شرح الدرر اللوامع/الشيخ ابراهيم أحمد المارغني

٣٥. النشر في القراءات العشر/للحافظ محمد بن محمد الجزري ٣٦. تقريب النشر في القراءات العشر/محمد بن محمد الجزري ٣٧. ـ شرح الدرة على هامش إبراز المعاني/لفريد عصره علي بن

محمد الضباع ٣٨ ـ إبراز المعاني/تحقيق الشيخ عامر عثمان/للشيخ عبدالرحمن أبي شامة ت/٩١ ٥

٣٩ \_ حجة القراءات/للإمام أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة

٤٠ .. إملاء ما من به الرحمن/للعكبري

٤١ ــ التيسير في القراءات السبع/أبو عمرو بن سعيد الداني

٤٢ ـ من حرز الأماني ووجه النهاني في القراءات السبع/للشاطي
 ٤٣ ـ رسالة العلامة الشيخ محمد بن علي بن بالوشة المتضمن

ع \_ رساله العالمة الشياح محمد بن علي بن بالوساء المقلم
 لبيان ما هو المقدم في الأداء

 ٤٤ ـ سراج القاري المبتدي/للإمام أبي القاسم على بن عثمان الفاصح ط\_ الكليات الأزهرية القاهرة ٤٥ ـ الإصابة في تمييز الصحابة/شيخ الإسلام ابن حجر ١ العسقلاني ط\_دار الفكر ٤٦ \_ الاستيعاب في معرفة الأصحاب/أبو عمر محمد بن عبدالبر ط\_بيروت على هامش الإصابة ط \_ القاهرة ٤٧ \_ تفسير أبي حيان (البحر المحيط)/أبو حيان الأندلسي ط \_ بغداد ٤٨ \_ سير أعلام النبلاء/أبو عبدالله الذهبي ط ـ بيروت 24 \_ الفهرست لابن النديم ط\_دار الفكر ٥٠ \_ اعراب القرآن للنحاس/تحقيق د/زهير غازي ط ـ دار العربية بيروت ٥١ - المرشد الوجيز ، /عبدالرحمن أبو شامة ط \_ القامرة ٥٢ - التفسير الكبير/للإمام فخرالدين الرازي ط ـ القاهرة ٥٣ - فتاوى شيخ الاسلام/ابن تيمية ط\_مكة المكمة ٥٥ ـ الوافي شرح الشاطبية/للشيخ عبدالفتاح القاضي ط ـ بيروت ٥٥ ـ البدور الزاهرة في القراءات العشرة/للشيخ عبدالفتاح ط ـ القاهرة القاضي ط .. الحلي القاهرة ٥٦ \_ ترتيب القاموس المحيط/الأستاذ طاهر أحمد الزاوي ط ـ القامرة ٥٧ \_ حجة القراءات/البن خالويه/تحقيق د/مكرم ط \_ القاهرة ٥٨ ـ الإيضاح لمتن الدرة/الشيخ عبدالفتاح القاضي ٥٩ ـ البرهان في علوم القرآن/محمد بن عبدالله الزركشي ط ۔ بیروت ٦٠ ـ متن طيبة النشر/محمد بن محمد الجزري ط . اتحساد معهد القراءات ٦١ ـ تاريخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءتهم /عبدالفتاح بالأزهر القاضى ط ـ تونس ط ـ القاهرة ٦٢ ـ التسهيل لعلوم التنزيل/للعلامة محمد بن أحمد ابن جزي ط ـ الحلبي القاهرة الكلبي ط ـ بيروت ١٣ ـ شرح الشاطبية/للعلامة عمد بن أحمد الموصل المعروف بشعلة ط ـ تونس ٦٤ ـ الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع/شرح العلامة ابراهيم أحمد المارغني ٦٥ ـ القول المحرر في قراءة الامام أبي جعفر نظم وشرح/الشيخ أبو ط\_القامرة بكر الحداد الحسيني نجسل الشيخ محمد على خلف الحسيني شيخ الأزهر سابقاً. ٦٦ ـ نهاية القول المفيد في التجويد/للشيخ محمد مكى نصر ط\_القاهرة ٦٧ \_ الإضاءة في علم التوحيد/الشيخ أحمد للقدي المالكي

ط \_بيروت

| ط ـ القاهرة             | ٦٨ _ شرح الدرة _للمسنودي                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ط ـ جامعة أم القرى      | ٦٩ ـ الإقناع لابن الباذش/تحقيق د/قطاش                            |
| طــدار القرآن           | ٧٠ ـ دليل الحيران/للعلامة ابراهيم المارغني/تحقيق عبدالفشاح       |
|                         | القاضي                                                           |
| ط ـ حجازي القاهرة       | ٧١ ـ الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبدالرحن           |
| •                       | السيوطى                                                          |
| حجازي بالقاهرة          | ٧٢_ تنقيح فتح الكريم. في تحرير أوجه القرآن العظيم. مظم           |
| •                       | الأساتلة.                                                        |
|                         | فضيلة الشيخ أحمد عبدالعزيز الزيات، والشيخ عامر السيمد عثمان،     |
|                         | والشيخ ابراهيم شحاتة السمنودي                                    |
| ط تونس                  | ٧٣ ـ شرح ضبط الحزاز للعلامة الشيخ احمد ابسراهيم المراغيني المفتي |
| • •                     | المالكي                                                          |
| ط _ بيروت               | ٧٤ _ سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي                               |
| بيروت                   | ٧٥ _ سنن أبي داواد لأبي داود السجستاني                           |
| بيروت لبنان             | ٧٦ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي                  |
| دار احياء التراث العربي | ٧٧ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها لأبي      |
| الحلبي القاهرة          | الفتح عثمان بن جني. تحقيق د/عبدالفتاح شلبي ود/عبدالحليم          |
|                         | النجار                                                           |
|                         | ٧٨ ـ الأصول في النحو. لابن السرَّاج                              |
| مطبعة الأديب دمشق       | ٧٩ ـ شرح المقدمة الجزرية المسمى. الدقائق المحكمة في شرح          |
|                         | المقلمة الجزرية . تحقيق د . نسبب نشاوي .                         |
| بيروت                   | ٠٠ _ إيضاح الكنون. للحاج خليفة. بذيل كشف الظنون                  |
| داثرة المعارف بالهند    | ٨١ ــ الأنساب للإمام عبدالكريم بن عمد بن منصور التميمي           |
| •••                     | السمعاني                                                         |
| بيروت                   | ٨٢ _ الإكمال للحافظ بن ماكولات ٤٧٥ هـ                            |
| دار إحياء التراث العربي | ٨٣ ـ معجم البلدان لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي    |
| 4.0 2 113               | البغدادي                                                         |
| القاهرة                 | ٨٤ ـ شرح طيبة النشر للعلامة أحمـد بن محمد بن محمـد بن الحزري     |
|                         | المعروف بابن الناظم                                              |
| القاهرة                 | ٨٥ ـ هداية القارىء في تجويد كلام الباري . الشيخ عبدالفتاح السيد  |
|                         | عجمي المرصفي                                                     |
|                         |                                                                  |
|                         | 4 V V                                                            |

## فهرس الهوضوعات

| فحة      | الص                 | الموضوع                                                  |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| ٥.       |                     | تقاريظ الكتاب<br>التقريظ الأول                           |
|          |                     | التقريط الثاني                                           |
| ۱۳       |                     | التقريظ الثالث                                           |
| ۱۷<br>۲۳ |                     | التقريظ الرابع                                           |
| 44       |                     | القسم الأول(الدراسة)                                     |
| 44       |                     | لمحة تاريخية عن حياة الناظم                              |
| ٣٧       |                     | لمحة تاريخية عن حياة الشارح                              |
| 13<br>13 |                     | التعريف بالأثمة الثلاثة وروأتهم وطرقهم                   |
| ٤٤       |                     | الإمام الثاني يعقوب الحضرمي البصري ورواته                |
| ٤٧       | • • • • • • • • • • | الإمام الثالث خلف البزار ورواته                          |
| 00       |                     | ذكر الإسناد الذي أدّى إلى قراءة هؤلاء الأثمة             |
| ٥٧       | ب                   | الفرق بين القراءة والرواية والطريق والخلاف الجائز والواج |
| ٥٩       |                     | تواتر القراءات العشر وفتوي الإمام السبكي فيها            |
| ٦٣       |                     | نبذة عن نشأة القراءات وتطورها وأول من دون فيها           |
| 70       |                     | القراء العشرة وسبب اشتهارهم                              |
| 77       |                     | أركان القراءة الصحيحة                                    |

| الصفّحة . | الموضوع                                      |
|-----------|----------------------------------------------|
| ٠٠٠٠٠ ٧٢  | التدوين في علم القراءات                      |
| ٠٠٠       | إتساع حركة التأليف في القراءات               |
|           | دخول القراءات للمغرب                         |
| ، السبعة  | الروايات الصحيحة والأقوال المشهورة في الأحرف |
|           | ما يستفاد من هذه الروايات                    |
| ٧٤        | الأقوال المشهورة في الأحرف السبعة            |
| ٧٩        |                                              |
| ۸۱        | وصف نسخ التحقيق                              |
|           | توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف                 |
|           | منهج التحقيق                                 |
|           | كتاب الزبيدي والتعليق عليه                   |
|           | مقدمة المؤلف وما اشتملت عليه من اصطلاحات.    |
|           | البسملة وأم القرآن                           |
|           | الإدغام الكبير                               |
|           | هاء الكناية                                  |
|           | المد والقصر                                  |
|           | الهمزتان من كلمة                             |
|           | الهمزتان من كلمتين                           |
|           | الهمز المفرد                                 |
|           | النقل والسكت والوقف على الهمز                |
|           | الإدغام الصغير                               |
|           | النون الساكنة والتنوين                       |
| ١٧٨       | الفتح والإمالة                               |
| 141       | الراءات واللامات والوقف على المرسوم          |

| الصفحة       | الموضوع                                     |
|--------------|---------------------------------------------|
| 195          | ياءات الإضافة                               |
| 199          | الياءات الزواثد                             |
| Y•A          | فرش الحروف سورة البقرة                      |
| Y07          | سورة آل عمران                               |
| ٠٠٠٠.        | سورة النساء                                 |
| YA1          | سورة المائلة                                |
| YAA          | سورة الأنعام                                |
| ۳·٦          | سورة الأعراف والأنفال                       |
| TTT          | سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام        |
| TE1          | سورة يوسف عليه السلام والرعد                |
| TO1          | ومن سورة ابراهيم عليه السلام إلى سورة الكهف |
| 774          | سورة الكهف                                  |
| ۳۸۰          | ومن سورة مريم عليها السلام إلى سورة الفرقان |
|              | ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم             |
|              | سورة الروم ولقمان والسجدة                   |
|              | سورة الأحزاب وسبأ وفاطر                     |
|              | سورة يس عليه السلام والصافات                |
| 733          | ومن سورة ص إلى الأحقاف                      |
|              | ومن سورة الأحقاف إلى سورة الرحمنْ عز وجل    |
|              | ومن سورة الرحمن عز وجل إلى سورة الامتحان    |
| £ <b>V</b> ¶ | ومن سورة الامتحان إلى سورة الجن             |
|              | ومن سورة الجن إلى سورة المرسلات             |
| <b>१९१</b>   | ومن سورة المرسلات إلى سورة الغاشية          |

| الصفحة |  |   |  |  |  | الموضوع |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |   |    |     |                               |
|--------|--|---|--|--|--|---------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|----|----|----|----|---|----|-----|-------------------------------|
| ٥٠٢    |  |   |  |  |  |         |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   | ٩  | ري | ,5 | Ĵ۱ | ċ | آر | تر  | رمن سورة الغاشية إلى آخر ال   |
|        |  |   |  |  |  |         |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |   |    |     | خاتمة النظم وما فيها من فواثا |
| 014    |  | ٠ |  |  |  |         |   |  |  |   |  |  |  |  |  | ح | ار |    | Ji | ٩  | y | کا | ر   | ملحق الأعلام الذين ذكروا فج   |
|        |  |   |  |  |  |         |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |   |    |     | لفهارس الفنية                 |
| 077    |  |   |  |  |  |         | ۰ |  |  |   |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |   |    | . , | نهرس الأعلام                  |
| AFO    |  | ٠ |  |  |  |         |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |   |    |     | فهرس المصادر والمراجع         |
| oVe    |  |   |  |  |  |         |   |  |  | ٠ |  |  |  |  |  | ٠ |    |    |    |    |   |    |     | فهرس موضوعات الكتاب           |
| OVA    |  |   |  |  |  |         |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |   |    |     | الخاتمة                       |

أحمد الله تعالى وأشكره على أن هداني وأعانني على تحقيق هذا الكتاب وتقديمه لأهل القرآن الكريم. وأملي أن أكون بهذا قد أسهمت في إحياء هذا التراث وفي إضافة ما هو جديد إلى مكتبة القراءات وعلوم القرآن.

ورغم أنني قد بذلت قصارى جهدي في هذا العمل فلا أدعي السلامة فيه من العيوب. فالكمال لله وحده. والعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأرجو ممن اطلع عليه فوجد فيه خطأ أن يصلحه. ويلتمس العذر لمحققه. فالعذر عند خيار الناس مقبول، والعفو من شيم السادات مأمول. وفي الحديث النبوي الشريف (من لم يشكر الناس لم يشكر الله)، أبو داود والترمذي جـ٣/٣٣٨ جـ٧/٥٥٥ لهذا اقدم شكري وامتناني وعرفاني بالجميل لكل من أعانني في إخراج هذا الكتاب ولولا خشية الإطالة لذكرت أسمائهم واحداً واحداً اعترافاً بفضلهم وتسجيلاً لوفائهم. وأسأل الله أن يجزي الجميع عني خير الجزاء .حيث انتفعت بخبرتهم في مراجعة هذا الكتاب.

وفي الختام أرجو الله عزوجل أن يتقبل مني هذا العمل. وأن يثيبني عليه يوم لا ينفع المرء إلا ما قدمت يداه. وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وأن يبارك لي ولأولادي الى يوم الدين إنه سميع مجيب.

وكان الفراغ من تحقيقه في يوم الجمعة المبارك ٨ من جمادى الثانية سنة ١٩٨٧ هجرية الموافق ٦ من فبراير سنة ١٩٨٧ ميلادية...

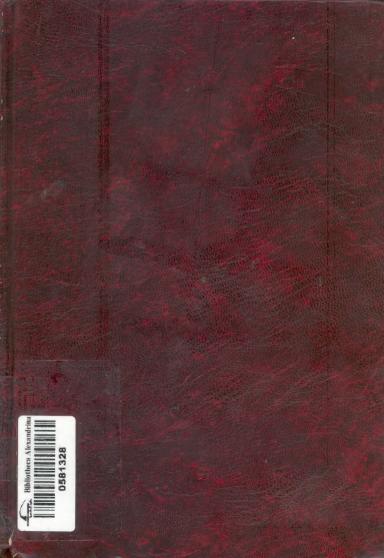